



أَمَالِي الإَمَامُ أَحَدَبنُ عِيسَىٰ بِنْ زَيدِبنَ عَلِيّ بِنْ الحُسِسَيْنَ ابْن عَلِي بِن الجُرِطَالِبُ عَلَيْهِ مِ السّلاَمُ (٢)



﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾

صدق الله العظيم)

[العنكبوت: ٦٩]

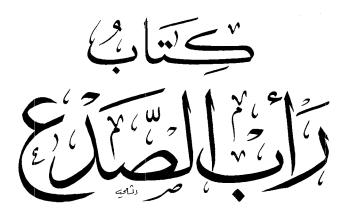

أَمَالِي الإَمَامُ أَحَدَ بنُ عِيسَى بِنْ زَيدُ بنَ عَلِيّ بنَ الْحُسَلَيْنَ الْحُسَلَيْنَ الْحُسَلَيْنَ الْمُ

المجسَّ لَدالثَا ين

حَقَّقَهُ وُخَرَّجَ أَحَادِيثُهُ وَسُرَحَهَا السَّيِّدِ الْعَلَّمَةَ عَلَى بُن إِسْمَاعِيْلُ بُن عَبْدًا للهِ المُوَيِّدِ السَّيِّدِ اللهِ المُوَيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيْدِ السَّيِّدِ السَّيِّدُ السَّيِّدِ السَّيِيْدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّاسِ السَّيِّدِ السَّاسِ السَّيِّةِ السَّلَّةِ السَّاسِ السَّيِّةِ السَّاسِ السَّسِ السَّاسِ السَّسَ السَّاسِ السَّاسِ السَّسَاسِ السَّاسِ السَّاسِ السَّسَاسِ الس

**حارالنفائس** 





للطباعة والنشر والتوريع شارع فردان - بنيايية الصباح وصفي الدين - ص.ب ١٤/٥١٥٢ بيرقياً: دانفياييكو - ت ٨١٠١٩٤ او ٨٦١٣٦٧ بييروت - لينيان

#### باسب

#### زيارة البيت

[۱۱٤٣] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: لما خرج رسول الله الله في المناسات عميس محمد بن إلى ذي الحليفة أمر الناس أن يهلوا، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله أن تهل مع الناس وتقضي المناسات كلها إلاّ الطواف بالبيت. قال: وأهلت عائشة مع الناس فلما قدمت أصابها الحيض فأمرها أن تجعلها حجة، فلما كان حين الصدر دخل عليها رسول الله في فقالت: يرجع الناس بحجة وعمرة، وارجع أنا بحجة، فأقام بالأبطح وأرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فلبت بعمرة ثم جاءت فما أقام رسول الله بالأبطح إلا لينتظرها. قلت: يقول الناس: أقام بالأبطح ليس هو إلا من أجل عائشة حين انتظرها فإن شئت يا أبا الجارود فانزل بالأبطح وإن شئت فلا تنزله، فذكر لأبي جعفر ما صنع عمر في المتوفى عنهن أزواجهن أنه ردهن من عقبة الوادي، فقال: قد أصيب عمر فأخذ على بيد أم كلثوم فنقلها إليه ثم أمرها فحجت في عدتها.

١١٤٣ \_ راجع حديث جابر وسيأتي (١٢٣٢).

حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم عن جابر.

[۱۱٤٤] وبه عن عباد عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: مر رسول الله بكعب بن عجرة وهو محرم، وهو ينتثر قملًا قد أذاه رأسه، فأمر رسول الله فحلق رأسه وأمره أن يهدي لذلك هدياً.

المحديث روي بالفاظ مختلفة. ففي البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة، قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد قد بلغ منك ما أرى أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت الآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صيام أو صدقةٍ أو نُسُك﴾ قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين، وفي رواية أتى عليَّ رسول الله على زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك يؤذيك؟ فقلت: أجل، قال: فاحلقه واذبح شاة، أو صُمْ ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وللحديث ألفاظ. (فغ).

r\*\*\*

الدور المحفر عن عباد، عن يحيى، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: حلفت بالمشي فمشيت حتى بلغت نصف الطريق فبعث إليّ علي بن الحسين أن اركب فركبت حتى إذا كان من قابل حججت فأمرني علي بن الحسين فمشيت من حيث ركبت، فذكرت لأبي جعفر قول عمر بن الخطاب في الحجر أنّي لأعلم أنك حجرٌ ما تضرّ ولا تنفعُ ولولا أني رأيتُ رسول الله قبلك ما قبلتك. قال أبو جعفر: إن بني الخطاب لقليل العلم بالحجر، إن الله حين أخذ ميثاق بني آدم من ظهورهم استودعه هذا الحجر فمسّكم إياه يبعثكم فيما عاهدتم عليه حين أخذ ميثاقكم أنَّ الله ربُّكُمْ فذكرت لأبي جعفر قول المغيرة: ادهن بالزيت قبل أن تحرم فقال: إن قدرت أن تدهن بالبان فادهن.

١١٤٥ \_ الرواية عن عمر في المتفق عليه وقوله إنّ بني الخطاب لقليل العلم بالحجر إلخ.

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: يأتي هذا الحجر يوم القيامة، لم عينان يُبْصِرُ بهما ولسان ينطق بها يشهد لمن استلمه بحق. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم.

وقوله: إن قدرت أن تدّهن بالبان إلخ.

وعن عائشة قالت كان النبي على إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير. رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط. قال في مجمع الزوايد: وإسناد البزار حسن. (فغ). وعنها قالت: كنْتُ أطيّبُ النبي على عند إحرامه بأطيب ما أجد وفي رواية كان النبي على إذا أراد أن يحرم تطيّب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي.

والبان: قال في القاموس: وشجر ولحبّ ثمره دهنٌ طيّبٌ إلخ.

#### \*\*\*\*

[١١٤٦] وبه قال أبو الجارود: وحدّثني عبد الله بن علي بن الحسين، قال: والله لقد رأيت أبي علي بن الحسين يدهن الدهنة البان عند إحرامه فيحل وإن ريحها في ثيابه.

#### \*\*\*\*

[۱۱٤۷] وبه قال أبو جعفر محمد بن علي: ما جعل الله من طاعة في مشي أو صدقة أو صيام ففيه النذور التي قال الله: ولله. فقال أبو الجارود: وحدثنا أبو جعفر قال: تخلف عثمان عاماً من تلك الأعوام فلما حضرت الصلاة قالوا لعلي بن أبي طالب تقدم يا أبا الحسن فصل بنا. قال: نعم. إن شئتم فصليت بكم صلاة رسول الله على، فقالوا: لا والله إلا صلاة عثمان، فقال: لا والله لا أصلى بكم.

١١٤٧ \_ أشار إليه ابن حزم ولفظه ومن طريق سفيان بن عيينة عن

جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: اعتل عثمان وهـو بمنى فأتي علي فقيـل له: صل بالناس، فقال: إن شئتم صليتُ لكم صلاة رسول الله على يعني ركعتين، قالوا: لا إلا صلاة أمير المؤمنين يعنون عثمان: أربعاً فأبـى.

\*\*\*\*

[١١٤٨] وبه قال: حدثنا عباد، عن يعيى بن سالم، عن أبي الجارود، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر، قال: قلت أيّ الدعاء أعجب عشية عرفة إليك في هذا الموقف فقال: أكثر من قولك: اللهم اعتق رقبتي من النار وأوسع علي من رزقك الحال اللهم ادرأ عني فسقة الجن والإنس، اللهم لا تستدرجني ولا تمكر بي ولا تخدعني ولا تخذلني.

وبه قال: حدّثنا عباد عن يحيى بن سالم، قال: عرضت هذا الكتاب على حسين بن علي بن الحسين أخي أبي جعفر، قال: كان علي بن الحسين ينسك بهذا الكتاب من أوله إلى ها هنا.

الله الله الله وحده لا شريك له. وأفضل ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: افضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأخرج البيهقي بسنده إلى موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن علي، عليه السلام، قال: قال رسول الله عن أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهر!

تفرّد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف ولم يدرك أخوه علياً رضي الله عنه. أ. ه. وراجع نيل الأوطار.

وقوله عرضت هذا الكتاب. . . المراد بهذا الكتاب ما رواه عن الباقر

عليه السلام في باب منسك الحج وما بعده من الأبواب: باب الإحرام، باب دخول المسجد، باب الصفا والمروة، باب الخروج إلى منّى، باب الإضافة، باب الوقوف بمزدلفة، الإضافة من مزدلفة، أخذ الحصى، زيارة البيت. وقد تخلل كل باب أخبار كتعليق على ما ذُكِرَ. أ. هـ.

\*\*\*

[١١٤٩] وب قال: حدّثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، قال: قال رسول الله على: ما أشأ أن ألقى جبريل مستلماً هذا الحجر ضاحكاً في وجهي يقول: يا محمد قل يا واحد يا أحد، يا حليم، يا جبار، يا قريب، يا بعيد، اردد عليّ نعماك التي أنعمت عليّ.

\*\*\*\*

[۱۱۵۰] وبه قال: حدّثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر في قوله: ﴿وَأَذَنَ فِي الناس بالحج يأتوك رجالاً ﴾ قال: رجالة.

• ١١٥ – هو جمع راجل وهو من لم يكن له ظهر يركبه ويقال رجل بضم الجيم ورجل بكسرها ورجيل، ورجل بسكون الجيم ورجلان ويجمع على رجال ورجالة بتشديد الجيم ورجال بضم الراء وتشديد الجيم ورجالي بضم الراء ورجالي بفتحها ورجلي بفتح الراء وسكون الجيم ورجلان بضم الراء وسكون الجيم، ورجلة بكسر الراء، وأرجلة وأراجل وأراجيل. أ. ه. من القاموس.

\*\*\*\*

[۱۱۵۱] وبه قال: حدّثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: ﴿ولله على الناس حَجُّ البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾، قال: مَنْ مَلَكَ عن راحلة وزاد، ولم يحجَّ من عمره، قيل: إذا حضر الموت إن شئت مُت يهودياً أو نصرانياً.

الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً »، قال عليه السلام : السبيلُ الزاد ، والراحلة الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » ، قال عليه السلام : السبيلُ الزاد ، والراحلة وقد روي عن علي ، عليه السلام ، مرفوعا من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً ، وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً . . . » الآية . رواه الترمذي ، قال في فتح الغفار : وأورد له الحافظ طرقاً يصير مجموعها من قسم الحسن لغيره . وقال الدارقطني والعقيلي : لا يصح في هذا الباب شيء وراجع (١١١٧) .

\*\*\*\*

[١١٥٢] وبه قال: حدّثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول في المحرم ينتف إبطه متعمداً، قال: يهريق دماء، قلت: فالمحرم يلبس القلنسوة ناسياً؟ قال: ليس عليه شيء.

۱۱۵۲ \_ قياساً على الرأس وإليه ذهبت العترة والفقهاء. أما لبس القلنسوة سهواً فالبعض يرى أن السهو عذر والبعض يرى أن العذر في رفع الإثم فقط ويلزم الفدية.

\*\*\*\*

[١١٥٣] وبه قال: حدّثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: لا بأس للمرأة المحرمة تمشط امرأة حلالًا.

\*\*\*\*

[١١٥٤] وبه قال أبو جعفر: إذا لم يكن في رأسها طيب.

١١٥٤ \_ لأن الرجل والمرأة المحرمين على سواء في حكم الطيب. وراجع (١١٢٧).

[١١٥٥] وبه قال: حدّثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: لا بأس بالقوم يحلق بعضهم بعضاً عند إحلالهم.

1100 \_\_ وقد اختلفوا في الحلق والتقصير هل هما استباحة محظور أو نسك فذهب إلى الأول الشافعي في أحد قوليه وتخريج أبي طالب للهادي والقاسم: إذ ما حرم بالإحرام لا يكون نسكاً كالطيب وذهب إلى الثاني الناصر والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي ومالك لقوله تعالى «محلقين»، ورد الأولون، بأنه صفة كمال.

\*\*\*\*

[١١٥٦] وبه قال: حدّثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: تلقت الملائكة آدم حين أفاض من جمع فقالوا أبرَّ نسكُكَ يا آدمُ وحياك الله وبياك، أما إنا قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام، قلت: ما حياك الله وبياك؟ قال: يقولون فرحك الله وسرك.

1107 هذا الخبر أورده في الإحياء للغزالي فقال: وفي الخبر أن آدم إلى وفي الخبر أن آدم المخوفي الهامش أن هذا الخبر رواه المفضل الجندي، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل من حديث ابن عباس، وقال: لا يصح ورواه الأزرقي في تاريخ مكة موقوفاً على ابن عباس. أ.ه. إحياء (١/٢٤٣).

\*\*\*\*

[۱۱۵۷] وبه قال: حدّثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: ﴿لَكُم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق﴾، قال: البدنة إن احتاج إلى لبنها شرب وإن احتاج إلى ظهرها ركب بالمعروف ومحلها إلى البيت العتيق إلى يوم النحر بمنى أفضل ذلك البدنة واجبة كانت أو تطوّعاً.

الله عن جابر أن رسول الله على قال: نَحَرْتُ ها هنا ومنى كلُها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت ها هنا، وعرفة كلُها موقف، ووقفت ها هنا وجمع كلها للوقف. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، ولابن ماجه وأحمد أيضاً نحوه وفيه: وكل فجاج مكة طريق ومنحر. (فغ، ونيل). وقوله إلى يوم النحر بمنى.

أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس: ﴿ومن يعظم شعائر الله قال: الاستسمان والاستحسان، والاستعظام. وفي قوله: ﴿لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ﴾، قال: إلى أن تسمى بدناً. وأخرج هؤلاء عن مجاهد نحوه وفيه: قال: ﴿ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى ﴾ في ظهورها وألبانها وأوبارها وأشعارها وأصوافها إلى أن تسمى هدياً فإذا سميت هدياً ذهبت المنافع. (فك).

\*\*\*\*

[۱۱۵۸] وبه قال: سمعت أبا جعفريقول ضحى رسول الله ﷺ بكبشين: كبش عنه وكبش عمن لم يضح من أمته.

 وأخرج المرشد بالله بسنده عن ابن عباس: كان رسول الله على يضحي بكبشين أملحين يضع رجله على صفايحهما إذا أراد أن يذبح ويقول: بسم الله اللهم منك ولك تقبل من محمد. وأخرج أيضاً عن أنس بمعناه.

[۱۱۵۹] وبه قال: حدّثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن إسرائيل، عن رجل عن أبى جعفر، قال: ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين خصيين.

1109 عن أبي رافع قال: ضحى ريول الله على بكبشين أملحين موجوًين خصيين. رواه الحاكم وأحمد. قال في مجمع الزوايد: وإسناده حسن. وفي الباب عن عائشة. راجع (١٢٤٨).

\*\*\*\*

[۱۱٦٠] وبه عن عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر عن الرجل يخرج من المسجد على غير وتر من طوافه، قال: لا بأس به، فقلت: يصلي الفجر ثم يطوف ويصلي قبل طلوع الشمس، قال: نعم إذا كان في وقت صلاة، قال: ما تقول في الرمل؟ قال: حسن، رمل رسول الله ولم ينه عنه، قلت: ما تقول في رجل ترك الرمل؟ قال: إن رمل فحسن، وإن لم يرمل فلا بأس، قلت: فما تقول في العمرة يعتمر الرجل قبل الهلال؟ قال: نعم لا بأس قبل الهلال وبعده، قلت: وأين أحبُّ إليك أن أصلي إذا طفتُ؟ قال: صلّ أنّى شئت فإن المسجد كله طيب ورأيته طاف ودخل الحجر فصلى فيه لطوافه.

الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع، وفي رواية أن رسول الله على كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول حبَّ ثلاثاً ومشى أربعاً، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابن عمر يفعل

ذلك. وفي أخرى قال: رمل رسول الله على من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً وثمة روايات أخرى. أخرجه البخاري ومسلم، ولأبي داود والنسائي نحو من بعضها. وفي ذلك أحاديث أخرى. راجع (هـ بحر) قوله إن رمل فحسن.

إذ هو سنة وليس بواجبوهذا في طواف القدوم أما في طواف الزيارة فلا ولا يلزم من ترك الرمل شيء عند الأكثر إذ لا دم على من ترك مسنوناً وقال الحسن البصري والثوري وابن الماجشون بل يلزم ورد بقول ابن عباس ليس على من ترك الرمل شيء. أ.ه. وهو توقيف كما في الانتصار. وراجع المرمل شيء. أ.ه. وهو توقيف كما في الانتصار. وراجع (١٢٨١، ١٢٨١).

\*\*\*\*

[١١٦١] وبه قال: حدّثنا عباد، عن يحيى، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، قال: رخَّص رسول الله ﷺ للرعاءِ أن يـرموا ليـلًا وليس لهم أن يؤخروا ذلـك إلى أن يصبحوا من الغد.

النبي عمر بسند حسن أن النبي المنافق المنافق المنافق النبي المنافئة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة النبي المنافقة ا

\*\*\*\*

### باسب

# ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له منها

[١١٦٢] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا أبـوكريب، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: إذا اغتسل للإحرام ثم لبس قميصه أعاد الغسل.

١١٦٢ ـ يحتمل ما في الأصل أنه قبل النية وقوله إذا نسي الرجل إلخ

ورد بأن النسيان يرفع الإِثم ولا يرفع الكفارة.

[١١٦٣] وبه قال: حدّثني عبد الله بن منصور القومسي، قال: سألت قاسم بن إبراهيم، عن المحرم يحرم في قميصه، قال: يرمي به عنه، فإن لبسه بعد إحرامه لزمه ذلك.

البحري في البحر عن محمد بن الحنفية والحسن البصري والنخعي والشعبي والعترة، قالوا: فإن نسي فتقمص شقّه. وأخرجه من جهة رجليه. وقال الحنفية والشافعية إن الشق إضاعة مال فينزعه من رأسه والنسيان عذر.

\*\*\*\*

[١١٦٤] وبه قال محمد: إذا نسي الرجل وأحرم في قميصه فليشقه من قبل لبَّته وليخرج منه، ولا ينزعه من قبل رأسه ولا كفارة عليه.

\*\*\*\*

[١١٦٥] وبه قال محمد: رأيت ثوبي أحمد بن عيسى اللّذين أحرم فيهما مفتولين. وعن عبد الله قال: سألت قاسم بن إبراهيم، عن لبس القباء والدواج للمحرم؟ قال: لا خير في شيء من ذلك للرجل المحرم وإن اضطر إليه قَلَبَهُ وجعل أعلاه أسفله أو لبسه معترضاً.

١١٦٥ \_ الدّواج كرمّان وغراب: اللّحاف الذي يلبس. (قاموس).

[١١٦٦] وبه قال: حدّثنا جعفر، عن قاسم في المحرم يموت هل يخمر رأسه؟ قال: ذكر عن ابن عباس أن النبي، عليه الصلاة والسلام، قال في محرم وقصته ناقته فمات كفّنُوه وحنّطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً.

1177 – روى أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس أن رجلاً أوقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله اغسلوه بماء وسدر وكفّنوه في ثوبه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبّياً. (فغ). وسيأتي باب في المحرم يموت (١٢٥٣).

\*\*\*\*

[١١٦٧] وبه قال محمد: إذا مات المحرم جُنِّب الطيبُ ولم يُعطُّ رأسه.

\*\*\*\*

[١١٦٨] وبه، عن عبد الله، قال: سألت قاسم، عن لبس الخاتم للمحرم؟ قال: لا بأس به.

\*\*\*\*

# باب من رخص في الظلال للمحرم

[1179] وبه قال محمد: سمعت رجلاً يسأل أحمد بن عيسى عن المحرم يظلل؟ قال: يظلّل ولا كفارة عليه. وبه قال محمد، وكذلك قال قاسم بن إبراهيم، وقال: ما رأيت أهل بيت النبي على يختلفون في التظلل للمحرم إنه جائز إذا لم يصب رأسه، وقد يستحب له إذا استغنى عنه وإن لم يكن فيه ما يدفع به أذى أن يضحى ولا يظلل. وبه قال محمد: لا بأس بالظل للمحرم من الحرّ والبرد ما لم يصب رأسه ولا كفارة عليه.

1179 عن أم الحصين قالت: حججنا مع رسول الله على حجة الوداع فرأيت أسامة وبالالاً أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله على والآخر رافع ثوبه يستره من الحرحتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية: حججنا مع النبي على حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال

وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي على يظله من الشمس. رواهما أحمد ومسلم.

\*\*\*\*

#### باسب

# ما يؤمر به من لم يحج إذا أراد أن يحج

[۱۱۷۰] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم، عن إفراد الحج والقران والتمتع أيهما أحبٌ إليك فقال: الإفراد. قال محمد: الذي سمعنا عمن مضى من علماء آل الرسول، عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يختارون التمتع على الإفراد والقران أفضل عندنا مع السياق. وكذا سمعنا أن النبى، عليه الصلاة والسلام، حج قارناً وساق الهدى.

وحكى في البحر عن المؤيد بالله وأبي طالب وقول للهادي وللقاسم وأفضل الحج الإفراد مع عمرة بعد التشريق إذ أفرد رسول الله على قال في الهامش عن عائشة أن رسول الله على أفرد الحج . أخرجه مسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي . وعن ابن عمر، قال : أهللنا مع رسول الله على بالحج مفرداً ، وفي رواية أن رسول الله على أهل بالحج مفرداً . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي . وعن ابن عمر ، قال : أهلنا مع رسول الله والمسلم مفرداً ، وفي رواية أن رسول الله على أهل بالحج مفرداً . أخرجه مسلم والترمذي ، وقال في الشفاء . وروى ابن عمر أن أبا بكر وعمرو وعثمان وعبد الرحمن بن عوف أفردوا بالحج فلم يتمتعوا . انتهى .

وقد أخرج الترمذي عن ابن عباس أنه قال: تمتع رسول الله ﷺ وأبـو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية. أ. هـ. كلام الهامش.

ثم قال في البحر: وإذ هو مجمع عليه لكراهة عمر وعثمان التمتع. وعن سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان القران.

وحكي عن أبي حنيفة والثوري والمرزي والمروزي وابن المنذر من أصحاب الشافعي: بل القران أفضل لفعله على في رواية أنس وعمر وعمران بن الحصين قوله وكذا سمعنا أن النبي على حج قارناً وساق الهدي.

فعن أنس قال: سمعت رسول الله على يقول: لبيك بحجة وعمرة. هذه رواية الترمذي وللباقين إلا الموطأ نحوه. وعن عمر أنه قال: سمعت رسول الله على وهو بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة أمرٌ من ربي فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وفي رواية: وقل عمرة وحجة. أخرجه البخاري وأبو داود. وعن عمران بن حصين، فأخرج النسائي عنه، قال: جمع رسول الله على بين حجة وعمرة ثم توفي قبل أن ينهى عنها. وقبل أن ينهى عنها وقبل أن ينزل القرآن بتحريمه. أ.ه. (ح. بحر). وقد رد الأولون بمعارضته لما روي عن ابن عمر وعائشة: لم يتمتع على ولم يقرن وكانا أخص حينئذ وسبق.

[١١٧١] وبه قال محمد: من اشترى هدياً مما قد وقف به فقد ساق، وهذا قول العلماء.

\*\*\*\*

# باب

# ما ذكر في الحجامة للمحرم

[۱۱۷۲] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا علي بن منذر، عن محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: احتجم رسول الله وهو محرم.

١١٧٢ ـ عن ابن عبـاس أن النبـي ﷺ احتجم وهـو محــرم. أخـرجــه

البخاري ومسلم وأخرجه أبو داود بلفظ: احتجم وهـ و محرم في رأسـ ه من داء كان به. وأخرجه النسائي.

\*\*\*\*

[۱۱۷۳] وبه قال: حدّثنا علي بن حسن، عن علي بن عمر بن علي بن حسين، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، قال: احتجم رسول الله وهو محرم بلحي جمل: حجمه خراش بن أميّة الخُزاعي بقرن مضبب بفِضّة فقال رسول الله ،عليه الصلاة السلام، حين فرغ: عَظُمَتْ أمانةُ رجل قام على أوداج رسول الله عليه بحديدةٍ. قال محمد: لحى جمل موضع يقال له: لحى جمل.

النبي عن عبد الله بن بحينة، قال: احتجم النبي على وهو محرم بلحى جمل من طريق مكة في وسط رأسه. متفق عليه.

\*\*\*\*

[۱۱۷٤] وبه قال محمد: سألت عبد الله بن موسى، عن المحرم يحتجم؟ قال: يحتجم ويكفّر. وذكر غير عبد الله عن أهل بيته أن النبي، عليه الصلاة والسلام، احتجم وفدى.

\*\*\*\*

[١١٧٥] وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: الحجامة للمحرم لا بأس بها. وبه قال محمد: جائز أن يحتجم المحرم إذا احتاج إلى ذلك ولا كفارة عليه فإن قطع ثلاث شعرات فعليه دم.

11۷٥ ـ يظهر من كلام البحر أنه مذهب العترة والحنفية والشافعية حيث قال عنهم: وله أن يفتصد ولا فدية. وعن مالك: لا، قلنا احتجم وهو محرم. أ.ه.

[١١٧٦] وبه، عن علي بن حسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه أن النبي، عليه الصلاة والسلام، وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين كانوا يحرمون في ثياب غلاظ فإذا أحلُّوا تصدّقوا بها.

\*\*\*\*

# باسب ما ذكر فيمن واقـع أهله وهو محرم

[۱۱۷۷] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: إذا وقع الرجل على امرأته وهما محرمان تفرّقا حتى يقضيا نسكهما وعليهما الحج من قابل. ولا ينتهيا إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث إلا وهما محرمان فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا نسكهما وينحرا عن كل واحد منهما هدياً.

المجموع وفي الشرح روى ابن أبي شيبة بإسناده عن على، قال: على كل واحد منهما بدنة فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابا فيه، والأصل فيه ما رواه أبو داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي فقال: اقضيا نسكاً واهديا هدياً، رجاله ثقات مع إرساله. ورواه ابن وهب في موطئه من طريق سعيد بن المسيب مرسلاً أيضاً. ذكره في التلخيص. وفي الباب عن عمر وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو كلهم قالوا أبطل حجه ويحجان من قادم ويهديا. راجع الروض.

\*\*\*\*

[۱۱۷۸] وبه، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، قال: من قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم واقع أهله فسد حجه وعليه الحج

من قابل وعليه بدنة مما أفسد من حجه. وبه، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: من قضى المناسك كلها إلا الطواف ثم واقع أهله فسد حجه وعليه الحج من قابِل وعليه بدنة لماأفسد من حجه.

الكريث في المجموع. وفي الشرح وتصريحه بإيجاب البدنة خلاف ما رواه الشيخ أبو جعفر عنه، عليه السلام، فلعلّ له في ذلك روايتين.

وقوله: إذا واقع الرجل امرأته قبل الطواف إلخ.

في رواية جابر عن أبي جعفر وهو مروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن والحكم وحماد. أ. ه.

راجع الروض اختير للمذهب أن الحج صحيحٌ ويجبره الـدم بخلاف ما إذا كان قبل الرّمي.

\*\*\*\*

[١١٧٩] وبه، عن محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب، قال: حدّثنا إسحق بن منصور، عن حسن بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر، قال: إذا واقع الرجل امرأته قبل الطواف بالبيت يوم النحر فإنه يهريق دماً وعليه الحج من قابل.

۱۱۷۹ \_ سیأتي رقم (۱۲۷٦).

\*\*\*\*

[۱۱۸۰] وبه، قال: سئل قاسم بن إبراهيم، عن الرجل يطوف بالبيت يوم النّحر ثُمَّ يجامع قبل أن يصلي، قال: ليس له أن يصيب النساء حتى يتم طوافه وصلاته، قال محمد: هذا عليه دم.

وبه قال قاسم بن إبراهيم في محرم قبَّلَ أو باشر؟ قال: إذا أمنى فعليه بدنة وإذا أمذى فعليه بقرة. وإن كانت مع القبلة شهوةً وحركةً أحببنا له أن يهدي

شاة، وإن كانت قبلة ليس معها شهوة ولا حركة استغفر الله منها. ولم يعـد لها واللمس والجسّ مثل ذلك.

الموقوف كبعده الناصر وأصحاب أبي حنيفة بل شاة لقوله والشافعي ولو قبل الوقوف كبعده الناصر وأصحاب أبي حنيفة بل شاة لقوله الله المجامع عليكما الهدي قالوا: وأقله شاة الغزالي: لا شيء قبل الوقوف واستبعده، قلنا: قال بقولنا علي وعمر وابن عباس وابن عمر ولم يخالفوا فكان كالإجماع وحملنا عليه الخبر لاحتماله. مسألة القاسمية والفريقان وكذا بعد الوقوف لما مر وقال زيد بن علي والناصر: بل شاة لما مر في المذهب وقول الشافعي: وإن وطي بعد الرمي وقبل الزيارة فعليه بدنة وحجه صحيح لنص ابن عباس على ذلك ولم يخالف. وقال الناصر وزيد بن علي والإمام يحيى وقول للشافعي بل شاة لما مر وإن لم يفسد به الحج وأشبه الوطأ في غير الفرج قلنا: قول ابن عباس أرجح، وقال مالك وأحمد: بل يعتمر. قضاء عما فسد من بقية إحرامه، قلنا قول ابن عباس: حَجَّهُ تامًّ وعليه بدنة ولم يخالف. أ.ه. كلام البحر وقد أجيب على كلام البحر بأنَّ قوله لا مخالف ممنوع لحديث المجموع.

وقال في البحر: من أمْنَى بتقبيل أو نحوه كفَّر إجماعاً المذهب كالوطء زيد بن علي والناصر والحنفية والشافعية كوطء غير الفرج. قلنا: بل كالوطء فيه لحصول المني. مالك وأبوطالب ويفسد الحج. قلنا: لا دليلَ فرع المذهب وابن عباس والنظر كالتقبيل زيد بن علي والناصر وسعيد بن جبير وعن ابن عباس وأحمد وإسحق بل فيه شاة.

الشافعي: لا شيء. قلنا: دون الوطء وفَوْقَ اللمس فوجب الوسط. وفي مجرد تحرك السّاكن لتقبيل أو نحوه شاة للإساءة وقيل لا. قال الإمام يحيى: وحكم الإمناء للفكر في التكفير حكمه في الإفطار وقد مر ولا يفسد به الحج

إجماعاً. الهادي والناصر: ولا شيء في اللمس والتقبيل لغير شهوة، وفي الإيلاج بحائل ونحوه: المذهب يكفر وقول للشافعي لا إذ لا مباشرة. وفي أحد قولي الشافعي إن رقَّ الحائل كفَّر وإلَّا فلا.

\*\*\*\*

المدا] وبه قال محمد: فإن واقع رجل امرأته قبل أن يزور البيت يوم النحر فقد أدرك عندنا الحج وعليه هدي لما فعل. قال بعض أهل العلم إن واقع النساء قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه بدنة، وإن فعل ذلك بعد ما يرمي جمرة العقبة فتجزيه شاة. وقال آخرون: إن أهدى بدنة في الوجهين جميعاً فهو أفضل، وإن أهدى شاة أجزته. وقال قوم: إن واقع النساء بعد وقوفه بعرفة وقبل أن يبيت بمزدلفة ويقف بالمشعر فقد أفسد حجه، وقال آخرون: حين وقف بعرفة فقد تم حجه ولكن عليه بدنة إذا واقع النساء قبل موقفه عند المشعر الحرام بمزدلفة وذكر عن أبي جعفر وزيد بن علي وغيرهما قالوا: إذا واقع النساء قبل أن يزور البيت يوم النحر فقد أفسد حجه ويهدي هدياً لما أفسد من حجه وعليه الحج من قابل. قال محمد: إن واقع أهله قبل الزيارة فلم يطق بدنة فعليه شاة تجزيه وقد تم حجه. قال أبو جعفر: وبهذا كان يقول الحسن بسن فعليه شاة تجزيه وقد تم حجه. قال أبو جعفر: وبهذا كان يقول الحسن بسن صالح وشريك وابن أبي ليلي.

النبي على بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إنبي جئت من النبي على بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إنبي جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعَبْتُ نفسي، والله ما تركتُ من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله على: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفشه. رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم والدارقطني وابن العربي على شرطهما. وأخرجه أيضاً ابن حبان وقال أبو داود: أكللت مطيّتي، وفي رواية للنسائى: مَنْ أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك

الحج ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدركه وأنكر هذه الرواية العقيلي ولأبي يعلى في مسنده: ومن لم يدرك جمعاً فلا حجّ له، وفي الباب أحاديث أخرى. راجع (فغ) ونيل الأوطار. وسيأتي (١٢٨٥).

واختاروه للمذهب والحج صحيح أمّا قبل الرمي فيلزم الهدي والحج من قابل وسبق قريباً الخلاف. وراجع ما سبق في كلام البحر.

\*\*\*\*

### بإسب

## متى يقطع المتمتع والحاج التلبية

[۱۱۸۲] وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن المحرم متى يقطع التلبية، فأجابني في المتمتع، قال: إذا استلم الحجر وسألته فقلت إذا أحرم يوم التروية وخرج إلى منى وعرفات متى يقطع التلبية؟ قال: إذا رمى جمرة العقبة.

١١٨٢ ــ راجع حديث الفضل بن عباس (١١٣٢).

\*\*\*\*

[۱۱۸۳] وبه قال: وقال قاسم بن إبراهيم مثل ذلك. وبه قال: سألت عبد الله بن موسى عن ذلك، فقال: حدّثني أبي عن أبيه، قال: لَمْ ينزلْ رسول الله ﷺ يلبي حتى رمى جمرة العقبة قطع التلبية مع أوّل حصاة وكبّر، قال محمد: هو قول عبد الله بن موسى.

\*\*\*\*

[١١٨٤] وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: الحاجُّ يقطع التلبية في أوَّل ما يرمي جمرة العقبة يـوم النحر. وهكذا روي عن رسول الله ﷺ أنـه لم يزلُّ يُلبَّى حتى رمى جمرة العقبة

### با ــبــــا

# في المحرم يقبّل أو يباشرُ

[۱۱۸٥] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن المحرم يقبّلُ ما عليه؟ قال: إذا قبّل واشتهى وأمذى فعليه دمٌ، وإذا لم يشتهِ ولم يمذ فلا شيء عليه.

المحموع، قال: وقال زيد بن عليه قريباً. وفي المجموع، قال: وقال زيد بن عليه في المحرم يقبّل امرأته أن عليه شاة يهديها فإن أمْنَى فعليه مثل ذلك وحجته تامّة. قال الشارح: أما القُبْلَةُ فلما أخرجه ابن أبي شيبة، قال: حدّثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر عن علي، عليه السلام، قال: إذا قبّل الرجل المحرم امرأته فعليه دم. وأخرج نحوه بأسانيده عن عطاء وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن سيرين وسعيد بن المسيب وقتادة والشعبي وعبد الرحمن بن الأسود، وأقل ما يطلق عليه الدم في الحج شاة، وسبق كلام البحر في الإمناء وروى ابن أبي شيبة عن أبي الشعثاء وعن الحسن وعطاء أن كفارته كالوطء إلا أن الحسن وعطاء قالا: وعليه الحج من قابل. روض وراجع (١١٨٨). وسيأتي عن الحسن بن صالح أنه يفسد حجّه. وراجع (١١٨٨).

\*\*\*\*

[۱۱۸٦] وبه، عن عباد، عن ابن فضيل، عن أبيه، قال: سألتُ عبد الله بن الحسن عن محرم قبل قال: عليه دم. قلت: قبّل فأمذى، قال: عليه دم أكثر من دم. قال: قبّل فأمنى؟ قال: عليه أكثر من دم. قال محمد في محرم قبّل لشهوة يُهْرِيق دماً فإن أمنى فدم أيضاً واحدٌ، قال: وقوله فإن أمذى فدم أكثر من دم يعني عندي يستفره الشاة لأن البقرة بمنزلة البدنة. قال محمد: فإن أمنى فدنة .

[۱۱۸۷] وبه، روى أبو كريب عن حفص، عن أشعث، عن الحسن، أنه سئل عن رجل نظر فأمنى يعنى محرم، قال: أفسد حجَّهُ.

۱۱۸۷ ـ ورواه عند ابن أبي شيبة وعن عطاء كما سبق.

[١١٨٨] وبه، عن علي بن حكيم، عن حميد، عن حسن بن صالح، قال: إذا كرَّر النظر يريد الماء الأعظم فأمنى فقد أفسد حجَّهُ.

\*\*\*\*

[١١٨٩] وبه، عن عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن المحرم يواقع أهله؟ قال: فسد حجه وعليه الحج من قابل.

۱۱۸۹ ـ راجع (۱۱۷۹ ـ ۱۱۸۰).

[١١٩٠] وبه، عن عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن المحرم يحملُ امرأته فيمذي، قال: أكثر ما يلزمه في ذلك إراقةُ دم، ولا ينبغي له أن يدنو منها إذا خشى ذلك.

۱۱۹۰ ـ سبق الكلام. وراجع (۱۱۸۰).

# فضل المتمتع بالعمرة إلى الحج

[١١٩١] وبه، قال محمد: سمعت رجلًا يسأل محمد بن علي بن جعفر، عن الإقران والتمتع أيهما أفضل؟ قال: التمتعُ.

١١٩١ \_ سبق برقم ١١٩١.

\*\*\*\*

[١١٩٢] وبه قال محمد: سألت إسماعيل بن موسى أيُّ شيء سمعت من أبيك في متعة الحج، قال: لا ترد ما سمعت منه ولكن حججت معه فذكر كذا وكذا حجة أحسبه قال: سبع عشر حجة كلها يدخل متمتعاً. وبه، عن جعفر، عن قاسم في التمتع والإقران والإفراد: أعجبُ إليّ لمن قد حج التمتع.

. الإفراد أفضل إذا كان أول حج . الإفراد أفضل إذا كان أول حج . \*\*\*\*

#### بالب

# من مات ولم یحبج وله مال ومن أوصى بحجة

[١١٩٣] وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام وقد خلّف مالاً يلزمُ الوارثَ أن يحج عنه؟ قال: لا، إلاّ أن يُوصي بذلك.

الهادي عنيفة ومالك قالوا: فلا يصح من دون وصيةٍ لقوله تعالى وأصحاب أبي حنيفة ومالك قالوا: فلا يصح من دون وصيةٍ لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولقوله في فيما روي عن أبي هريرة أنه في قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوله. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أ.ه. (بحر). وعن ابن عباس وزيد والعترة والشافعي: لا يسقط إذ شبّهه في بالدين فيما روي عن عبد الله بن الزبير أن رجلاً من خثعم جاء إلى

النبي على فقال: إن أبي شيخ كبيرٌ لا يستطيع الركوب وأدركته فريضة الله في الحج فهل يجزى أن أحج عنه؟ قال: أنْتَ أكبر ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت لوكان على أبيك دينٌ أكنت تقضيه؟ قال: نعم، قال: فحج عنه أخرجه النسائي. وفيه، عن ابن عباس في قصة المرأة من خثعم وذلك في حجة الوداع. متفق عليه. وفيه عن علي، عليه السلام، عند أحمد والترمذي وصححه البيهقي ورجاله ثقات. وعن أنس بن مالك، قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام، فقال رسول الله على: أرأيت لوكان على أبيك دينٌ أكنت تقضيه عنه؟ قال: نعم، قال: فإنه دين عليه فاقضه. رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير، قال في مجمع الزوايد: إسناده حسن. (فغ ٢٦٥).

\*\*\*\*

[۱۱۹٤] وبه، قال محمد: سمعت محمد بن علي بن جعفر وسئل عن الرجل يوصي بحجة، قال: إن كان فريضة فمن صلب المال، وإن كان تطوعاً فمن الثلث وإن قال محمد: قول الكوفيين إن أوصى بها فريضة كانت أو تطوعاً فمن الثلث وإن لم يوص فلا شيء على الوارث. قال محمد: بهذا نأخذ ومعنى قول أحمد بن عيسى لا يلزم الوارث إلا أن يوصي الميّت إنما يعني إنما أوصى به فهو من الثلث.

1192 ـ قال في البحر: وهو من رأس المال عند من جعله كالدين وعندنا من الثلث إذْ لم يجب إلاّ بالوصية وهي من الثلث. أ.ه. لقوله على: إن الله جعل لكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم في آخرِ آجالكم هكذا يروى والله أعلم. أ.ه. من البحر وهامشه.

وروى في البحر عن الباقر والصادق والناصر أنه من رأس المال وإن احتاج إلى الوصية. أ. ه.

[١١٩٥] وبه، عن محمد بن جعفر بن محمد بن زيد، عن عبيد الله بن علي، عن أبيه، عن موسى بن جعفر في الرّجل يوصي بحجة قال: إن كانت فريضةً فمن صلب المال. قال محمد: بلغني عن ابن عباس أنه قال في رَجُل مات ولم يحج حجة الإسلام قال: يُحج عنه من ماله. قال محمد: وبلغنا عن الحسن البصري في الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام، قال: الحج عنه من ثلث المال أوصى بذلك أو لم يوص. وبلغنا عن الحسن البصري أنه قال: إذا قال الرجل عند موته إنَّ عليَّ من الزكاة كذا وكذا درهماً، أدي ذلك عنه من جميع المال: استحسن محمد في الزكاة قول الحسن البصري.

١١٩٥ \_ لأن الزكاة متعلقة بالمال لا بالبدن بخلاف الحج.

\*\*\*\*

# ما ذكر في الحج عن المَيْت وما فضل من الحجة

[١١٩٦] وبه قال: سألت أحمد بن عيسى عن الحج، عن الميت؟ قال: لا بأس به وبه قال: وسألته عن الرجل يعطى الشيء يحج بمه عن غيره فيفضل من نفقته شيء ما ترى في الفضل فقال: هذا مما أهابه.

الم يوص به عنه ما لم يوص به كالوصية . قال الشافعي عنه ما لم يوص به كالوصية . قال المنصور بالله إلا من الولد. وقال الشافعي : يجزي كالدين . وقال أبو حنيفة : يلحق به وإن سقط بالموت ، وسبق بيان حجة كلّ منهم .

[١١٩٧] وبه قال: سمعت قاسم بن إبراهيم يقول في مثل ذلك: لا بأس به، قال: وليس عليه أن يستحل من صاحبه فقد جعل له. قال محمد: جائز الحج عن الميت والحي، التطوع وجائز عن الميت الحج في الفرض والتطوع

ولا يجوز أن يحج عن الحي الفريضة إلا أن يكون قد أيس أن يطيق ذلك، والرجل والمرأة في ذلك سواء.

\*\*\*\*

[١١٩٨] وبه، عن عبد الله، عن قاسم بن إبراهيم، قال: لا بأس بالحج عن الميت والحي.

[۱۱۹۹] وبه: وروى على ومحمد ابنا أحمد بن عيسى عن أبيهما في رجل أخذ دراهم ليحج بها عن ميت أيأخذها مقاطعة كذا وكذا درهماً يحج بها عن ميت فإن فضل فضل شيء منها فهوله، أو يأخذها على الأمانة ليقتصد في النفقة فإن فضل شيء ردّه إلى الورثة؟ قال: كلاهما جائز حسن، والمقاطعة أحب إلينا فما فضل من شيء فهوله، لأن في أخذها بالأمانة عليه ضيقٌ ونظر يجب فيه الاقتصاد. قال محمد: كذلك نقول يأخذها بالضمان أوسع إليه وأحبُ إلينا، وما بقى فهوله.

\*\*\*\*

# في الرجل يترك الحبج وهو موسرٌ

[۱۲۰۰] وبه، عن عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عمن ترك الحج وهو موسرٌ قال: ما كان مُجْمعاً على الحج وإن أخره فليس كالتارك له.

البوجوب ليس على الفور وهو مذهب أبوطالب والأوزاعي والثوري ومحمد الوجوب ليس على الفور وهو مذهب أبوطالب والأوزاعي والثوري ومحمد والشافعي وحجتهم أن الحج وَجَبَ سنة ست وحج على لعشر ولأنه قدم عمرة القضاء وأخره ولأنه رجع بعد الفتح ولم يبق إلى الحج إلا عشرون يوماً وأمر أبا بكر بالحج، وذهب زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله والناصر ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي وعن أبي حنيفة أنه يجب على الفور لما روي عن علي، عليه السلام، قال: قال رسول الله على الله وزاداً

يبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً وذلك أن الله تعالى يقول ﴿ولله على الناس حَجُّ البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾. أخرجه الترمذي. وعن أبي أمامة مرفوعاً عند سعيد بن منصور في سننه وأحمد وأبي يعلى والبيهقي بلفظ من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمُتْ إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً، ولفظ أحمد: من كان ذا يسار فمات ولم يحج، ثم ذَكرَهُ كما سلف وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وشريك وهو سيء الحفظ. وقد روي عن أبي هريرة عند ابن عدي بلفظ: من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الميتين شاء، إمّا يهودياً أو نصرانياً وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً. (نيل).

في قوله إن الحج وجب سنة ستٍ، وقد اختلف في الـوقت الذي فـرض فيه الحج ومن جملة الأقوال إنه فرض في سنة عشر.

\*\*\*\*

الداباً وبه، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الشّيخ الكبير والعجوز لا يثبتان على الدابّة ولا الراحلة، ولا يقدران أن يسافرا بها في محمل هل يجوز أن يحج عنهما في حياتهما؟ قال: فرض الحج زائل عن هذين لأنهما غير مستطيعين وإنما فرض الله الحج على من استطاع لأنه يقول سبحانه: ﴿وللّهِ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً فإن حجا عن أنفسهما أو حج عنهما أحد فحسن جميل لما جاء من حديث الخثعمية التي استفتت من رسول الله، عليه الصلاة والسلام، أن تحج عن أبيها فأمرها بذلك. قال محمد: ما أحسن ما قال فيها.

الإجزاء دون أن يكون واجباً على الأب لعدم الاستطاعة.

# باسب عبد الصبي وثواب من أخرج به

[۱۲۰۲] وبه، قال: حدثنا محمد، قال: حدّثنا محمد بن علي بن جعفر العريضي وكان فاضلاً، عن محمد بن جعفر، عن جعفر، عن أبيه، قال: مرّ رسول الله عليه بظعن من العرب فأدخلت امرأة يدها في هودج فأخرجت صبياً فرفعت بعضده، وقالت: يا رسول الله، ألهذا حجّ ؟ قال: نعم ولك أجر. قال محمد: له حج الصبي فأمّا إذا أدرك فعليه الحج وكذلك حج المملوك إذا حج وهو مملوك ثم أعتق فاستطاع فعليه الحج، وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد في هذه المنزلة، واختلف في الأعرابي كان بعضهم ينكر إعادة الحج للأعرابي.

القومُ؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسولُ اللَّه فرفعتْ إليه القومُ؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسولُ اللَّه فرفعتْ إليه امرأةٌ صبياً فقالت: ألهذا حجّ؟ قال: نعم ولك أجرً. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأخرج الترمذي نحوه عن جابر. (ه. بحر). وحكي في البحر عن العترة وأصحاب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يلزم الصبي ولا يصح منه عند المذهب وأصحاب أبي حنيفة إذ فعله قبل وجوبه. أ.ه.

أما المملوك فقد روى في الشفاء عن ابن عباس عن النبي على أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام وأيّما صبي حج ثم أدرك الحلم فعليه حجة الإسلام، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الإسلام، وهو في التلخيص بمعناه بتقديم وتأخير دون ذكر الأعرابي ونسبه إلى ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وغيرهم وذكر اختلافاً في رفعه والذي في المهذّب ما لفظه: أيّما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، ولم يذكر وأيّما أعرابي إلى آخره. أ.ه. (بحر).

#### باسب

# في المتمتع يجامع قبل أن يقصر ومن يجب عليه الذبح

[۱۲۰۳] وبه قال محمد: سألت عبيد الله بن علي، عن متمتع طاف بالبيت وسعى فلم يقصّر مِنْ شعره حتى وقع على جارية له. قال: عليه دم.

#### \*\*\*\*

[۱۲۰٤] وبه، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المتمتع يواقع أهله قبل أن يقصر، وقد طاف وسعى. قال: أكثر ما في ذلك عليه أن يهريق دماً، وإن لم يهريق دماً فأرجو أن لا يكون عليه بأس، قال محمد: عليه دم. قال محمد: اختلف ابن عباس وعطاء في متمتع طاف وسعى فلم يقصر حتى لبس قميصاً. قال ابن عباس: عليه دم وقال عطاء: ليس عليه شيء. قال محمد: وأما إذا وطيء امرأته فليس فيه اختلاف أنّ عليه دماً. قال محمد: سألت عبيد الله بن علي عن متمتع معه من النفقة قدر ما يبلغه إلى أهله أيجب عليه ذبح؟ قال: هذا بمنزلة من ليس معه شيء ولم يَرَ عليه ذبحاً.

\*\*\*\*

#### باسب

# ما ذكر في نكاح المحرم وأكله مما أصاد الحلال

[۱۲۰۵] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا أبو الطاهر، قال: حدّثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن علياً كان يقول: لا يَنْكحُ المحرمُ ولا يُنْكِحُ فإن نكح فنكاحه باطلٌ. وعن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المحرم يتزوج لا ينكح نفسه ولا غيره.

وابن عمر وزيد بن ثابت ثم الزهري وابن المسيب وابن يسار ثم العترة ومالك وابن عمر وزيد بن ثابت ثم الزهري وابن المسيب وابن يسار ثم العترة ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد ولا يعقد لنفسه ولا لغيره لقوله على: لا ينكِحُ المُحْرِمُ. أ.ه. ولفظ الحديث عن عثمان بن عفان أن رسول الله على قال: لا يَنْكِحُ المحرمُ ولا ينكَح ولا يخطب. رواه الجماعة إلاّ البخاري. وليس للترمذي فيه: ولا يخطبُ. وعن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال: لا تتزوجها وأنت محرمٌ: نهى رسول الله على عنه. رواه أحمد وعن ابن غطفان عن أبيه عن عمر: أنه فرق بينهما يعني رجلاً تزوج وهو محرم، رواه مالك في الموطأ والدارقطني. راجع نيل الأوطار. ثم حكى في البحر عن أصحاب أبي حنيفة والحكم من أصحاب الشافعي: إنما يحرم الدّخولُ لا العقد، إذ نَكح على ميمونة وهو محرم. قال صاحب البحر: قلنا معارض بخبر أبي رافع نكحها وهو حَلالُ والحديثُ الأول عن ابن عباس رواه الجماعة وللبخاري: تزوج وهو حَلالُ والحديثُ الأول عن ابن عباس رواه الجماعة وللبخاري: تزوج النبي عيمونة وهو محرم وبني بها وهو حلال. وماتت بسرف.

عن زيد الأصم عن ميمونة أنَّ النبي عَنِي تزوجها حلالاً وبنى بها حلالاً وماتت بِسَرِف فدفنها في الظلة التي بنا بها فيها. رواه أحمد والترمذي ورواه مسلم وابن ماجه أيضاً. وحديث أبي رافع رواه أحمد والترمذي ولفظه أن رسول الله على تزوج ميمونة حلالاً وبنى بها حلالاً وكُنْتُ الرسولَ بينهما. وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزوج ميمونة وهو محرم. أ.ه. نيل الأوطار. وقال: ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى لأنه أخبر وأعرف بها وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويت ميمونة وهو محرم. أ.ه. وقد بَين حجة كلا القولين فليراجع (٨٢)٥).

[۱۲۰٦] وبه قال: سألت أحمد بن عيسى، عن المحرم هل يأكل مما أصاد الحلال؟ فقال: لا. وبه، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: لا يأكل المحرم من الصيد ما أصيد له أو لغيره، وقد ذكر عن النبي، عليه السلام، أن الصّعب بن جثامة أهدى له بالأبواء حمار وحش ورسول الله وأصحابه محرمون فلم يقبله وقال: إنا حرم وإنما كان الصعب صاده لنفسه وأهله، وذكر عن علي، رحمه الله، أنه امتنع من أكل يعاقيب عند عثمان.

۱۲۰٦ ــ الصعبُ بفتح أوله ابن جَثّامة بفتح الجيم وتشديد المثلثة، اللّيثي. صحابي مات في خلافة الصديق على ما قيل، والصحيح أنه عاش إلى خلافة عثمان. (تقريب).

للآية: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حُرُماً ﴾.

وحديث الصعب بن جثامة المتفق عليه أنه أهدى إلى النبي على حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودّان فردّه عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنّا لم نردً عليك إلّا أنا حرمٌ. وفي لفظ لمسلم رجل حمارٍ، وفي لفظ: شِقَّ حمارٍ، وفي لفظ: عَجُزَ حمارٍ وفيه التعليل لمجرد الإحرام وأنه سبب التحريم.

ولما رواه المؤيد بالله بإسناده من طريقين باختلاف يسير ولفظ إحدى الروايتين عن عبد الله بن الحارث عن أبيه، قال: خرجت مع علي وعثمان حتى إذا كنا بمكان كذا أو كذا قربت المائدة وعليها يعاقيب وحجل، فلمًا رأى علي، عليه السلام، ذلك قام وقام معه أناس فقيل لعثمان: ما قام هذا إلا كراهة لطعامك، فأرسل إليه، فقال: ما كَرِهْتَ من هذا فوالله ما أشرنا ولا أمرنا ولا صدنا، فقال علي، عليه السلام: ﴿أحل لكم صيد البحر》، إلى قوله تعالى: ﴿وحُرّم عليكم صيد البرّما دمتم حُرماً》 وفيه أحاديث أخرى.

## باسب جزاء الصيد

[١٢٠٧] وبـه قال: وحـدَّثنا محمـد، قال: أخبـرني جعفر، عن قـاسم بن إبـراهيم، في حمار وحش يصيبه المحرم، يذكر عن علي أنه قال: فيه بـدنةً. وقـالغيره: فيه بقرةً. وفي ظبي أصابه المحرم يذكر عن علي، عليه السلام، أنه قال في ظبي أصابه المحرم شاةً مُسنةً. ويذكر عن علي أنه قال: في الضبع شاةً وفي اليربوع أو الضب يصيبُ المحرم، قال: إنَّ فيه عناقاً. وفي الثعلب يصيبه المحرم، قال: الثعلبُ كلب عقورٌ، وقد قال بعضهم: إنَّ فيه شاة. وفي النعامة يُصيبها المحرمُ قال: يذكر عن علي أن فيها بدنةٌ وفي بقرةِ وحش يصيبها المحرم، قال: فيها بقرة، وفي حمامة يصيبها المحرم، قال: فيها وفي حمام الحرم شاة شاةً. وفي فرخ طير يصيبُه المحرمُ قال: قد ذُكِرَ عن علي أنه قال في كلِّ فرخ ولدُ شاةٍ وفي بيض النعام يصيبهُ المحرمُ قال: يذكر عن علي أنه قال: في بيض النعامة عِدَّة البيض فحولة تضربُ في أبكار فما نتج منهنَّ أهدي إلى الكعبةِ فقيل إن فيها ما يخدجُ فقال: إنَّ في البيض ما يَفْسـد. وقد ذكر عن غيره أن فيه قيمته. وفي العضاية(١) يصيبُهَا المحرم، قال: يتصدقُ بشيء من طعام مثل ما في الجرادة وأشباهها، وفي القطا والهدهد والعصفور وأنواع الطير صغّارها وكبارها يصيبُها المحرمُ قال: قالـوا إن في كل ذلـك قيمتهُ وقـال قاسم: أفضل ما في هذا كلُّه وما ذكر في الحيوان اللذي نهي المحرم عن إصابته إذا أصابه أن يحكم في تقديره وتمثيله بمثله من النعم ذُوَا عدل كما قال اللَّهُ سبحانه وتعالى: ﴿ فَجِزاءٌ مثل ما قتل من النَّعَم ِ يحكمُ به ذوا عدل مِ منكم هدياً بالغ الكعبة، أو كفارةً طعامُ مساكين أو عَدْلُ ذلك صياماً ﴾، قال محمد في

<sup>(</sup>١) العضاية: دابة كسام أبرص (قاموس).

حمارِ وحش بدنة، وبلغنا عن النبي، عليه الصلاة والسلام، أنه حكم في الضبع بشاة والظبي والطير والقمري وأشباه ذلك يُصِيبُهُ المحرم شاة شاة. وقال في الثعلب شاة إلا أن يعدو على المحرم فلا يكون فيه شيءٌ إن قتله، وفي اليربوع والضب يصيبه المحرم عناق.

قال محمد: في فرخ الطير يصيبه المحرم، قال فيه: يتصدّق بدرهم، وقيل: ولدُ شاةٍ. قال محمد في بيض النعامة يصيبُه المحرم، روي عن النبي، عليه الصلاة والسلام، قال: في كل بيضةٍ صومُ يوم أو إطعامُ مسكين. قال: وقد رُوي عن علي أنه قال فيه أن يؤخذٍ نوق يولدن بِعِدّة البَيْضِ ثم يُهدي أولادُهُنَّ.

قال محمد: تفسير قول علي أن في النوق ما يخدج قال: وكذلك في البيض ما يمذق. يقول؟ فما أخدج من النوق فلا شيء عليه فإذا ولدن فإن مات من أولادهن شيء وقد كان الأولاد عدد البيض الذي أصابه المُحرم، قد فعلَ الذي من الأولاد قبل أن يفصلوه عن أمهاتهنَّ فلا ضمانَ على المحرم، قد فعلَ الذي عليه، والفِصال هو الفِطامُ فينبغي له إذا فَطمهن أن يهديهُن إلى الكعبة إذا أمكنه البعثة بهن وما حبس منهن بعد الفطام وهو يمكنه أن يبعث بهن فعطبُن فهو ضامنٌ، فإذا بعث بهن فما عطب في الطريق قبل أن يصلن أو عطبن جميعاً فلا ضمان عليه. قال وإن حِلْنَ النوقُ جميعاً فلا ضمان عليه لأنه قد فعل الذي كان عليه، قال محمد: ما كان من دون الطير فيتصدق بقيمته. قال محمد: إلى المحرم نملاً تصدق بصدق بوبه، عن عبد الله، قال: سألت قاسم بن المحرم نملاً تصدق بصدقة. وبه، عن عبد الله، قال: لا بأس به إذا لم يُصَدْ في الحرم، قال: لا بأس به إذا لم يُصَدْ في الحرم. قال محمد: أهل محمد: أهل محمد: أهل محمد: أهل محمد: أهل محمد: أهل محمد الم يُصَدْ في الحرم. قال محمد: أهل محمد: أهل محمد: أهل محمد: أهل محمد: أهل محمد الم يُصَدْ في الحرم. قال محمد: أهل محمد: أهل مكة لا يرون به بأساً وغيرهم كرّهه ونحن نتزه عنه.

١٢٠٧ \_ وفي المجموع عن زيد بن علي عن أبيه عن جدّه عن علي، عليه السلام، قال: في النعامة بدنة وفي البقرة بدنة وفي حمار الوحش بدنة

وفي الظّبي شاةٌ وفي الضبع شاةٌ وفي الجرادة قبضةٌ من الطّعام. وفي الشرح ما ملخصه: روى البيهقي عن ابن عباس بِسنَدٍ حسنٍ ومن طريق عطاء الخراساني عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية وابن عباس قالوا: في النعامة يقتلها المحرم بدنةٌ. وأما البقرة فالمراد بها الوحشيةُ فأخرج البيهقي عن ابن عباس فيها بقرةٌ وابن أبي شيبة عن عروة فيها جزورٌ. وفي الحمار بقرة ، وأمّا الظبي فروى ابن أبي يعلى عن جابر عن عمر، قال: لا أراه إلّا رفعه أنه وأمّا الظبي فروى ابن أبي يعلى عن جابر عن عمر، قال: لا أراه إلّا رفعه أنه وأمّا الضبع بشاةٍ. وفي الأرنب عناقٌ وفي اليربوع جفرة وفي الظبي كبش وأمّا الضبع فأخرج أصحابُ السنن وابن حبان وأحمد والحاكم في المستدرك عن جابر، سألتُ رسولَ الله على عن الضبع فقال: هو صيدٌ ويجعل فيه كبشٌ إذا أصابه المحرم وفي بعض طرقه عند الحاكم بعد قوله إذا أصابه المحرم كبشاً ويُوكل. وفي لفظ للحاكم جعل رسول الله على في الضبع يصيبه المحرم كبشاً نجدياً وجعله من الصّيد. قال الترمذي: سألت البخاري عنه فصحّحه. وأما الجرادة فأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر، قال في الجرادة قبضة من الطعام. ولتأخذن بقبضة جرادات. اختصار من الروض.

وفي البحر، عن عليه السلام، وعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير في النعامة بَدَنَةٌ وفي حمار الوحش بقرةٌ. وفي الغزال عنزٌ وفي الأرنب عناق. وفي اليربوع جفرٌ أي ابن أربعة أشهر. وفي أمّ حبين حلان أي جدي. وعن مجاهد وعطاء في الوبر شاة وعن ابن أبي وقاص في الظبي تيْسٌ. وعن عمر في الضبّ جدي وعن عمر وعثمان وابن عباس في الحمامة شاةٌ وعن بعض التابعين في الوعل بقرةً. وعن مالك في حمام الحرم الجزاء. وفي حمام الحِلّ القيمة وأجْمَعَ أكثر العلماء على أنَّ في التعلب والرخمة شاةٌ.

وروي أيضاً عن علي، عليه السلام وأبي حنيفة وابن عباس في القمري والدبسي واليعقوب والحجل شاةً.

في المجموع: عن زيد بن على عن آبائه عن على، عليه السلام، قال: لما كان في ولاية عمر أقبل قوم من أهل الشام محرمين فأصابوا بيض نعام فأوطأوا وكسروا وأخذوا. قال: فأتوا عمر في ولايته فهمَّ بهم وانتهرهم ثم قال: اتبعوني حتى أتى علياً. قال: فأتوا علياً وهو في أرض له وفي يده مسحاة يقلعُ بها الأرض فضرب عمر بيده عضدَهُ فقال: ما أخطأ من سماك أبا تراب قال فقصَّ القوم على علي القصة فقال علي : انطلقوا إلى نوق أبكار فاطرقُوها فحلها فما نتج فانحروه لله عز وجلّ. فقال عمر: يا أبا الحسن إنّ من البيض ما يمذق فقال علي ومن النوق ما يُزْلق. وروى الدارقطني باسناده عن معاوية بن قرة عن شيخ من الأنصار أنه حدثه أنّ رجلًا كان محرماً على راحلته فأتى على أَدْحيّ نعامة فأصاب من بيضها فسقط في يده فأفتاه علي بن أبي طالب، عليه السلام، أن يشتري بنات مخاض فيضربهنَّ فَمَا أَنْتَجَ منهن أهداه إلى البيت وما لم يُنْتِج منه أجزأ عنه لأن البيض منه ما يصلح ومنه ما يفسد. قال: فأتى الرجلُ إلى النبي على فأخبره بما أفتاه على بن أبى طالب فقال رسول الله ﷺ: قد قال عليُّ ما قال فهل لك في الرخصة، قال: نعم، قال: فإنّ في كلّ بيضةِ نعام ِ إطعامُ مسكين أو صوم يوم. وأخرجه أيضاً من طرق أخرى كلها عن معاوية بن قرّة عن شيخ من الأنصار وفي إحداها عن شيخ من أهل هجر وفي إحمداها عن معاوية بن قرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على ، عليه السلام. وأخرجه البيهقي بإسناده عن معاوية بن قرة عن رجل من الأنصار من طريقين وفي جمع الجوامع عن ابن عباس عن على، عليه السلام، في بيض النعام يصيبه المحرم، تحمل الفحل على إبلك فإذا تبين لك لقاحها سَمَّيتَ عدد ما أصبتَ من البيض فقلت هذا هَدْي لَيْسَ عليك ضمانها فما صَلُحَ من ذلك صلح، وما فسد من ذلك فليس عليك. كالبيض منه ما يصلحُ، ومنه ما يفسد، فعجب معاوية من قضاء عليّ، عليه السلام، وقال ابن عباس: فلم يعجب معاوية ما هـ و إلا ما يباع به البيض في

السُّوق ويتَصدُّق. أخرجه مُسَدُّد. راجع الروض (٧٥ ــ ٧٦).

وعند العترة والحنفية والشافعية يرجع فيما له مثل إلى ما حكم به السَّلفُ إذهم عُدُولُ وقد قال تعالى: ﴿ فَوَاعدل ﴾ ولمعرفتهم المقاصد للآية. وعند ذلك لا بدَّ من تقويم عدلين ولم يفصل. أما ما لم يحكم فيه السَّلفُ بشيء حكم فيه عدلانِ وندب كونهما فقيهين. قال الشافعي في أحد قوليه وهو المذهب ويجوز كون أحدهما القاتل لقول عمر لأربد: أحكم وهو الجاني ولم ينكر.

\*\*\*\*

[۱۲۰۸] وبه، عن عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم، عن المحرم يأكل القديد ما يرى فيه؟ قال: لا بأس به إذا لم يُصَدُّ له ولا من أجلِه، قال محمد: كان علي يكرهه.

والهادوية. واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وحُرّم عليكم صيد البر ما دمتم حُرماً والهادوية. واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وحُرّم عليكم صيد البر ما دمتم حُرماً فدل ولأنّ التعليلَ في حديث الصعب بن جثامة اقْتَصَرَ على كونه على محرماً فدل على أنه سبب الامتناع وقال الكوفيون وطائفة من السّلف: إنه يجوز أكلُ اللحم الصيد مطلقاً واستدلوا بما روي عن طلحة فيما رواه أحمد ومسلم والنسائي. وحديث عمير بن سلمة الضمري، عن رجل من بهز أنه خرج مع رسول الله على يريد مكة حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناسُ حمار وحش عقيراً فذكروه للنبي فقال: أقِرّوه الي التركوه حتى يأتي صاحبه. فقال: يا رسول الله شأنكم هذا الحمار فأمر رسول الله على أبا بكر فقسمه في الرفاق، وهم محرمون، قال: ثم مررنا حتى إذا كنّا بالأثاية إذا نحن بظبي حاقفٍ في ظل فيه سهم فأمر النبي على رجلاً أن يقف عنده حتى يخبر الناس عنه. رواه أحمد والنسائي والموطأ، وفي الباب أحاديث أخرى.

وقد جمعُوا بين الأحاديث بما جاء في حديث جابر أن النبي على قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرمٌ ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقْيَسُ، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. راجع نيل الأوطار. وقد حقَّق هذه المسألة صاحبُ الروض وأتى بأدلة كِلا الفريقين فراجعه (٦٩ – ٧٧، ج٣). وقد قال في آخر البحث: وقد تحصل في المسألة ثلاثة مذاهب مع أدلة كل منها وعلى المجتهد أن يختار ما هو الراجح. أ. ه. وحديث المجموع: حدّثني زيد عن علي، عليه السلام، قال: لا يقتل المحرم الصيد ولا يشير إليه ولا يدل عليه، ولا يتبعه. أ. ه.

والأحاديث تدل على جواز قتل هذه المذكورات للمحرم في الحرم سواء عدت عليه أو لا ولا يلزمه لذلك فدية وقد بلغ المنصوص عليه تسعاً غير الخمس المذكورة في حديث عائشة واختلفوا في وجه علة الإباحة فعند الشافعي لكونهن مما لا يؤكل، وكلً ما لا يؤكل ولا هو متولّد من مأكول وغيره قتله جائزٌ للمحرم ولا فدية عليه. وقال مالك: العلّة كونُهنَّ مؤذيات فكل مؤذ يجوزُ للمحرم قتله وما لا، فلا.

وفيه تحقيق قد لا يوجد في غيره فراجعه (٢/١٢).

\*\*\*\*

[١٢٠٩] وبه، عن عبد الله، قال: سألت قاسم عن قتل المحرم النمل؟ فقال: لا يقتل من الدواب كلها ما لم يَضُرُّهُ إلا ما ذكرت من الغراب والحدأة والكلب العقور.

الحلّ والحرم: الغراب، والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور. متفق عليه.

وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: خمس من الدواب ليس على

المحرم في قتلهن جناح: الغرابُ والحدأة والعقربُ والفأرة والكلب العقور. رواه الجماعة إلاّ الترمذي. وفي لفظ خمسُ لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرةُ والعقرب والغرابُ والحُديًا، والكلب العقور. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن مسعود أن النبي هم أمر محرماً يقتل حيّة بمنى. رواه مسلم. وعن ابن عمر وسئل ما يقتل الرجل من الدواب؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحيّة. رواه مسلم وعن ابن عباس عن النبي قال: خمسٌ كلّهن فاسقة يقتلهن المحرم ويُقتلن في الحرم: الفأرةُ والعقربُ والحيَّة والكلبُ العقور والغرابُ. رواه أحمد والبزار والطبري. راجع نيل الأوطار. وفي المجموع، عن علي، عليه السلام، قال: يقتل المحرم من الحيّات وفي المجموع، عن علي، عليه السلام، قال: يقتل المحرم من الحيّات الأسود والأفعى والعقرب والكلبُ العقور ويرمي الغراب ويقتل من قاتله، وجاء وكالأسد والنمر والفهد. راجع الروض ففيه بحث نفيس.

\*\*\*\*

[۱۲۱۰] وبه قال: وسألته عن المحرم يقطع البقول فقال: لا بأس بذلك ولا شيء عليه فيه لأن له أكله وأكله أكثر من قطعه. قال محمد: يقطع المحرم البقول وما يحلّ له أكله مما أنبته الناس في الحرم وفي غيره. ولا شيء عليه وكل ما كان مما أنبته الناس فأنبته الله فجائز أن يأكله المحرم من البقول، وما يشبه ذلك في الحل والحرم.

\*\*\*\*

[۱۲۱۱] وعن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في محرمين اشتركوا في صيد فأكل منه بعضهم ولم يأكل منه أحد منهم، قال: على كلّ واحد منهم جزاء على حدة. وأحسن ما سمعنا هذا وأرجو إن أخرجوا كلهم جزاءً أن يكفيهم ومن أكل أولم يأكل في ذلك سواء. قال محمد: يقول غيره عليه الجزاء أو قيمة ما أكل

منه. قال محمد: في قوم محرمين اشتركوا في قتل صيد فأكل منه بعضهم وبعض لم يأكل، قال بعض أهل العلم عليهم كلهم جزاء واحد. وقال بعضهم: على كل واحد منهم جزاء ومن أكل منه كان عليه قيمة ما أكل مع الجزاء.

المادي أن القيمة تكرّر والأول أولى. قال الإمام يحيى والأستاذ: وعلى الجماعة قيمة واحدة مزَّقوا ثوباً بخلاف المحرمين إذ الجزاء كالكفارة. قلت وظاهر قول الهادي أن القيمة تكرّر والأول أولى. قال الإمام يحيى ولو قتل حلال ومحرم صيداً في الحلّ فعلى المحرم نصف الجزاء ولا شيء على الحلال. قلت: القياس كمال الجزية على المحرم. أ.ه. وفي البحر: ويتعدد الجزاء على المشتركين عند الحسن البصري والشَّعبي والعترة وأصحاب أبي حنيفة ومالك لعموم قوله تعالى ﴿ومن قَتَله﴾، وقال طاووس والشافعي: القاتل جميعهم لا كل واحد قاتل ومن ثمة واحد فيلزمهم جزاءً واحد قال الإمام المهدي بل كل واحد قاتل ومن ثمة قبل جَمَاعة بواحد. وراجع البحر نقلته بالمعنى.

\*\*\*\*

[۱۲۱۲] وبه، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المحرم يقرد دابته أو بعيره لا بأس به. وقد ذكر عن عبد الله بن عباس أنه أمر بذلك. قال محمد: لا بأس أن يقرد المحرم بعيره يطرح عنه القراد، ولا يطرح عنه الحلمة، قال: ويقال أن الحلمة من البعير بمنزلة القملة من بني آدم، قال محمد: ما آذاه من النمل فقتله فلا شيء عليه. قال: والبقُ إن قتله المحرم فلا شيء عليه في الحل والحرم.

\*\*\*\*

#### باسب

#### ما ذكر في ذبيحة المحرم

[۱۲۱۳] وبه قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى معي مسائل أحب أن أعرضها عليك، فأخذها فنظر فيها، فقال: هذه المسائل إن كنتَ ترويها عن أبي جعفر أو كان

لها عندك إسناد سمعتُها منك، قلت: لست أرويها، قال: قد سألت وقد أجيب يعني أنه قد أعجبه والمسألة قلت: ما تقول في ذبيحة المحرم؟ قال: يذبح ما يحلّ أكله مما لا يختلف فيه مثل الشاة والبقرة والجزور والدجاجة الأهلية والديك وما أشبه ذلك. وأما ما نهي عن أكله وصيده من الطير والوحش وغير ذلك فإنه لا يذبحه ، قلت: فما تقول إن جهل فذبح من ذلك شيئاً؟ قال: لا يأكله هو ولا غيره محل ولا محرم، قلت: فيأكل المحرم مما نهي عن صيده إذا صاده الحلال؟ قال: لا. قلت: سواء أصاده الحلال قبل أن يحرم المحرم أو بعد ما أحرم؟ قال: كذلك عندنا، لا يأكل المحرم في الوجهين جميعاً. قال محمد: إذا أخذ المحرم بيض نعام فشواه ثم أكل ذلك البيض حلال. فعلى المحرم الجزاء فيما فعل وليس على الحلال شيء مما أكل. ليس هذا بمنزلة صيد ذبحة محرم ...

البحر عن العترة وأصحاب أبي حنيفة وإذا ذَبَح صيداً فميتة إذ ليس ذكاة شرعية بدليل قوله تعالى: ﴿لاَتَقْتُلُوا﴾، ولعل الإمام أحمد بن عيسى يرى هذا الرأي وقول للشافعي يحلُّ لغيره كتذكية غير الصيد. وراجع البحر وقوله: لا يأكلُ المحرمُ في الوجهين جميعاً، وسبق الكلام في ذلك واختلاف العلماء وأدلة كل منهم.

\*\*\*\*

[١٢١٤] وبه قال: أخبرنا جعفر عن قاسم بن إبراهيم في قتل القمل والقراد والنملة والجرادة والبعوضة؟ قال: لا يقتلها فإن قتلها تصدق بشيء من طعام: كف أو أقل أو أكثر، وأما البعوضة والنملة إذا آذته أو ضرته فقتلها، فلا شيء عليه، وإن لم تؤذه فقتلها تصدق بشيء من طعام.

١٢١٤ ــ وقد فرق الأزهار بين القمل وغيره فقتْل القمل لا يجوز مطلقاً سواء قتله عمداً أو خطأ وسواء قتله في موضعه أو غير موضعه بخلاف غيره.

# باسب العمرة لأي شهر هي

[١٢١٥] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أبو الطاهر عن محمد بن جعفر بن محمد، قال: العمرة للشهر الذي يحل منها، يعني الذي يطوف فيه ويسعى.

[١٢١٦] وبه روى أبو الطاهر، عن أبيه، وعلي بن موسى الـرضى، قال: العمـرة للشهر الذي يهل فيه. الذي يهل فيه.

## باب من يجب عليه الحلق

[۱۲۱۷] وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثني أبو الطاهر، قال: حدّثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن علياً قال: من لَبَّد أو عقص أو عقد بِسَيْرٍ وجَبَ عليه الحلاقُ. قال محمد: هذا شيء كان يفعل في الجاهلية يكون لهم الجمام فإذا أرادوا أن يحرموا فكان الرجل يلبد شعره بصمغ أو بغيره، وبعضهم يعقده بسَيْرٍ أو يعقصه، يعني يلويه ثم يعقده. فنهي عن ذلك فمن فعل من ذلك شيئاً فإن في الإسلام فعليه أن يحلقه، وليس له أن يقصر فإن لم يفعل من هذا شيئاً فإن شاء قصر في الحج وإن شاء حلق. قال: فأما العمرة في غير أشهر الحج فإذا أحل حلق رأسه.

۱۲۱۷ \_ وقد روي عن عمر، قال: من عقص رأسه، أو صفر، أو لبّد فقد وجب عليه الحلاق. أخرجه الموطأ (بحر). وعن ابن عمر أن النبي على لبّد رأسه وأهدى فلمّا قدم مكة أمر نِسَاءهُ أنْ يحللن، قلن ما لك أنْت لم تحل؟

قال: انّي قلدتُ هديبي ولبَّدْتُ رأسي فلا أحلّ حتى أحِلَّ من حجَّتي وأحلق رأسي. رواه أحمد وهو دليل على وجوب الحلق وقد استدل بهذا الحديث على أنه يتعيّنُ الحلقُ على من لبّد رأسه. وبه قال الجمهور، ويؤيده أن الحلق معلومٌ من حَالِهِ في حجه كما في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي على حَلَقَ في حجته، فراجع نيل الأوطار (١٤٩/ه). وفي المجموع، عن علي، عليه السلام، قال: أوَّلُ المناسك يوم النحر رمْيُ الجمرة، ثم الذبح ثم الحلق، ثم طواف الزيارة. أ.ه. قوله أو قصَّر عند المذهب ويظهر من كلام المؤلف أنه لا بد من الحلق.

\*\*\*\*

#### . ما ذكر في العمرة في كل شهر

[١٢١٨] وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: لا بأس بالعمرة في كل شهر إلّا في شهر الحج إلّا المتمتع يقيم إلى الحج وقد قال أهل المدينة وغيرهم لا بأس بالعمرة في شوال وذي القعدة. وقال ليس في ذي الحجة عمرة حتى تنقضي. وقالوا: إنه من أشهر الحج وإنما الحج في بعضه.

المناه الله المحر مسألة، ولا تكره إلا في أيّام التشريق لأمر على الله السلام، برفضها. أبو يوسف. ويوم النحر (أبو حنيفة) ويوم عرفة لقول عائشة إلا يوم عرفة الخبر وهو توقيف (أبو يوسف) يوم عرفة لا يبطل فيه شيء من أعمال الحج فلم تكره فيه. الشافعي: لا تكره في أيّ وقت إذ لم تفصل أدلّتها لنا ما مر، قلت: والأصح للمذهب أنها تكره في أشهر الحج لغير المتمتع والقارن، إذ يشتغل بها عن الحج في وقته. وروي عن ابن مسعود أن رسول الله على قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور

ليس له جزاءٌ إلا الجنة. أخرجه الستة إلا أبا داود. ورُويت أحاديث كثيرةً في فضل العمرة سيما رمضان.

\*\*\*\*

#### باسب

#### رمى الجمار

[١٢١٩] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: حصى الجمار قدر أُنملة، قال: وكان يجب أن تؤخذ من المزدلفة.

المنا: وروى الفضلُ بن عباس أن رسول الله على قال غداة يوم النحر: ألقط في الشفا: وروى الفضلُ بن عباس أن رسول الله على قال غداة يوم النحر: ألقط لي حصى، فلقطت له حصيات مثل حصيات الخذف، وقال فيه وعن ابن عباس أن النبيّ على قال غداة العقبة \_ يعني غداة مزدلفة \_ التقط حصيات من مثل حصيات الخذف فلما وضعتُهن في يده قال: بأمثال ِ هؤلاءِ فارموا ثلاثاً وإياكم والغلو في الدين. انتهى المستحد

وفي الجامع مما أخرجه مسلم والنسائي عن ابن عباس عن أخيه الفضل، وكان رديف رسول الله على أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للنّاس حين دفعوا عليكم بالسكينة، وهو كافٌ ناقته حتى دخل محسّراً وهو من مِنَى قال: عليكم بحصا الخذف الذي ترمى به الجمرة. أ.ه. وفيه عن ابن عباس، قال: قال لي رسول الله على غداة العقبة وهو على راحلته، هات القط لي حصيات من حصى الخذف فلمًا وضعتهن في يده، قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدّين. أخرجه النسائي. راجع (ه. البحر).

وقوله: حديث ابن عباس عن أخيه الذي في الشفاء. رواه البيهقي وهو بمعناه في المتفق عليه.

[١٢٢٠] وبه، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، قال: رأيت عبد الله بن الحسن يأخذ حصى الجمار من منى.

\*\*\*\*

[۱۲۲۱] وبه روى عبد الله، قال: وسألت قاسم بن إبراهيم عن حصى الجمار من أين تحمل وهل تغسل؟ يستحب حمله من المزدلفة وإن أخذته من غيرها فلا بأس وإن غسله فحسن وإن لم تغسله فلا بأس إذا لم يكن فيه قذر يبين.

وبه، عن عبد الله، قال: سألت قاسم عن الرجل يرمي بسبع حصيات جميعاً تجزي عنه؟ فقال: أحبُّ إلينا أن يفرقها، قال محمد: إذا رمى بسبع حصيات جميعاً جعلها حصاة واحدة، ويستأنف ستّ حصيات.

النبي عليه السلام، عن النبي أنه أمر بغسلها حكاه في الانتصار وفي البحر عن الإمام يحيى النبي عليه أنه أمر بغسلها حكاه في الانتصار وفي البحر عن الإمام يحيى والمذهب أنه يستأنف من رمى بها دفعة لمخالفته المشروع وقال طاووس: يجزى ويلزمه لكل حصاة تكبيرة. وقال الأصم يجزى مطلقاً. وقال الحسن البصري: يجزى الجاهل فقط. وقال الناصر والحنفية والشافعية: يجزي عن واحدة مطلقاً. أ.ه. (بحر).

\*\*\*\*

[۱۲۲۲] وبه، عن جعفر، عن قاسم، في المريض إذا غُلِبَ ولم يقدر أن يرمي في حال المرض، فيرمى عنه، وأكثر ما في ذلك إذا لم يقدر على أن يرمي أن يرمى عنه وأن يهريق دماً. قال محمد: المريض إذا أراد رمي الجمار، فإن أطاق إذا حمل إلى الجمرة أن يرمي وإلا رُمِيَ عنه. ولا كفارة عليه عندنا لأن الحديث جاء: يُرْمَى عن المريض ولم يذكر فيه كفارة.

۱۲۲۲ ـ وقد اختلفوا في حكم الرمي فحكي في البحر وجوبه إجماعاً، وقال صاحب الفتح إنه واجب عند الجمهور، وقال إنه عند المالكية سنة. وحكي عنهم أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه. وحكى

ابن جرير وغيره عن عائشة وغيرها أن الرمي إنما شرع حفظاً للتكبير فـإن تركـه وكبر أجزاه، أ.ه. راجـع نيل الأوطار.

قال في البحر: مسألة وتصح الاستنابة في الرمي لعذر ولو مرجواً لـضيـق وقته بخلاف الحـج فإن زال العذر يبني وفي قول للشافعي يستأنف. أ. ه.

#### \*\*\*\*

[١٢٢٣] وبه، عن عبد الله، قال: سألت قاسم عن رمي الجمار راكباً فقال: إن فعل ذلك فاعل أجزأه ورَمْيُهُ على رجليه أفضلُ وأشبه بأعمال الصالحين قبله.

الجمار عن ابن عمر أنَّ رسول الله والله الله الله الله الله المحمار مشى إليها ذاهباً وراجعاً. أخرجه الترمذي. وفي رواية لأبي داود أن ابن عمر كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشياً ذاهباً وراجعاً ويخبر أن رسول الله والله والله

#### \*\*\*\*

[۱۲۲٤] وبه روى أبو هشام، عن يحيى بن يمان، قال: رأيت جعفر بن محمد يرمي الجمار راكباً من غير علّة فإن الجمار راكباً من غير علّة فإن استطاع ماشياً فهو أفضل لمن استطاع ذلك. قد رمى الصالحون والعلماء ركباناً ومشاة.

[١٢٢٥] وبه، عن عبد الله، قال: سألت قاسم أي وقت أفضل لـرمي الجمار؟ قال: زوال الشمس إلا يوم النحر يرميها قبل الزوال.

[۱۲۲٦] وبه قال: وقال قاسم: إذا رمى الرجل الجمار قال مع كل حصاة يرميها: الله أكبر ثم يتقدَّم أمام الجمرتين الأولّتين إذا رماها ويلدعو بما حضر من المدعاء ويذكر الله فأما جمرة العقبة فيرميها ويكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو.

١٢٢٦ \_ راجع باب الإفاضة من مزدلفة.

[۱۲۲۷] وبه، عن عبد الله قال: سألت قاسم عن رمي الجمار على غير وضوء؟ فقال: يستحب لمن يرمي أن لا يرمي إلا على طهر لأنه مَنْسَك، وموقف من مواقف التعبّد لله. قال محمد: جميع مناسك الحج ينبغي أن يكون فيها على طهر، وإن رمى أو وقف على غير طهر أجزأه ما خلا الطواف بالبيت وحده لأنه جاء أن الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة إلا أنَّ الله أحلَّ فيه الكلامَ.

الصلاة إلا أنكم تتكلّمون فيه فمن تكلّم فلا يتكلّم إلا بخير. رواه الترمذي. الصلاة إلا أنكم تتكلّمون فيه فمن تكلّم فلا يتكلّم إلا بخير. رواه الترمذي. وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. وأخرج النسائي عن طاووس عن رجل أدرك النبي وأن النبي على قال: الطواف بالبيت صلاةً فأقلوا الكلام، وعن عمر موقوفاً بمعناه عند النسائي. وراجع (١٢٨٣).

\*\*\*\*

[١٢٢٨] وبه، عن عبد الله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن رمي الجمار قبل طلوع الفجر فقال: رخص في ذلك للنساء، ولا يسرمي الرجال إلا بعد طلوع

الشمس. وسئل قاسم عمّن نفر في النفر الأول كيف يصنع بما بقي من الجمار اليوم الثالث، قال: لا يصنع بها شيئاً. يتركها وينفر لأن الله سبحانه قال: ﴿فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ﴾، فإذا أحلّ له النفرُ حلّ له ترك رمي الجمار لليوم الثالث.

. راجع باب الإفاضة من مزدلفة. من مزدلفة. \*\*\*\*

## بابب ما تقضي المستحاضة من المناسك

[۱۲۲۹] وبه، قال: أخبرنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي قال: أتتْ رسول الله الله المرأة فزعمت أنها تستفرغ الدم، فقال رسول الله الله الله الشيطانَ هذه ركضةً في رحمك فلا تدعي الصلاة وآتي المناسك.

١٢٢٩ \_ راجع باب ما تُؤمر به المستحاضة (ح ٢١٨).

\*\*\*\*

[۱۲۳۰] وبه، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، قال: كنا جلوساً عند أبي جعفر فسأله رجل فقال: إن لي ذات قرابة تستحاض منذ سنين، قال: وما لها؟ قال: تستفرغ الدم، قال: أدركها فإنها إن تمت تمت مشركة، قال: كيف تصنعُ؟، قال: تجلس أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، إن ستّاً فستاً، وإن سبعاً فسبعاً، وإن ثماني فثماني، ثم تغتسل، قال: أتقضي المناسك؟ قال: نعم، قال: فتدخل المسجد؟ قال: نعم.

[١٢٣١] وبه، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: قال رسول الله علي تقضي المستحاضة المناسك.

\*\*\*\*

[١٢٣٢] وبه، عن عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم، عن الحائض ما تقضي من المناسك؟ قال: تقضي مناسكها كلها إلا الطواف بالبيت.

تعرف وتنسك مع الناس المناسك كلها وتأتي المشعر الحرام وترمي الجمار وتسعى بين الصفا والمروة، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. أ. ه. وأخرج البخاري ومسلم والبيهقي واللفظ له من حديث عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله هي لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف أو قريباً منه حضتُ فدخل علي رسول الله وأنا أبكي، فقال: ما لك أنفست؟ فقلت: نعم، فقال: إن هذا الأمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي به الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، وفي حديث جابر خبر أسماء بنت عميس فيما أخرجه مسلم وأبو داود وفي رواية النسائي تَصْنَعُ ما يصنع الناسُ غير أن لا تطوف بالبيت، وأخرج ابن أبي شيبة بسنده عن الحسين بن علي، عليه السلام، قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وأخرج أبو داود والترمذي عن عائشة أنَّ النبي في قال: الحائض والنفساء إذا أتى على المؤقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. أ. ه. المؤقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. أ. ه. واجع الروض (٣/١٠٥) وراجع (١١٤٣). والمراد بالقضاء هنا المضيّ في العمل.

\*\*\*\*

[۱۲۳۳] وبه، عن عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن امرأة حاضت يـوم النحر وهي تطوف قبل أن تصلي ركعتين، قال: إذا أتمت طوافها صلّت بعد طهـرها. قال محمد: على هذه دم إذا خرجت ولم تصل ركعتين.

۱۲۳۳ \_ قوله: على هذه دم إذا خرجت ولم تصل ركعتين هذا على القول بوجوبهما. وعند الشافعي في أحد قوليه وأبي جعفر أنهما مستحبتان وهو الذي حصّله المؤيد بالله للمذهب. أما تجبيرهما بدم. (فغ). تعليق للفقيه على أنهما ليسا بنسك وأنه لا يجب لتركهما دم. واختلف في وقتها فالبعض جعلها أيام التشريق وبعض العماء قال لا وقت لهما فيؤديهما في أيّ وقتي. أ.ه.

\*\*\*\*

## 

[۱۲۳٤] وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي أنه كان إذا ذبح نسكه استقبل القبلة ثم قال: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرتُ وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله وبالله اللهم تقبّل من علي، وكان يكره أن ينخعها حتى تموت وكان يطعم ثلثاً ويأكل ثلثاً ويدّخر ثلثاً، قال محمد: يدخر ثلثاً في النسك وفي غيره ولكن أحبّ إلينا أن لا يخرج من منى النسك شيئاً وإن فعل فليس يضيقُ عليه. قال محمد: يقول هذا الكلام وهو قائم قبل أن يضجعها.

١٢٣٤ ـ والحديث في المجموع وليس فيه جملة عالم الغيب والشهادة وفيه زيادة بسم الله والله أكبر، بعد قوله وأنا من المسلمين وليس فيه بسم الله وبالله. أ.ه. وأخرجه عن علي ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الأيمان. قوله

يأكل ثلثاً إلىخ. كذا كتابتها في الأصل وهو يحتمل أن تكون ثلاثاً بفتح اللام بعدها ألف ويحتمل أن تكون بضمّها أما المجموع فهي فيه ثلاثاً. قال الشارح: وقوله وكان علي، عليه السلام، يطعم ثلاثاً ورد في معناه حديث نبيشة عند أبي داود قال: قال رسول الله على: إنّما كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاد الله بالسّعة فكلوا وادخروا وائتجروا، قال شراح الحديث: ائتجروا اطلبوا الأجر بالصدقة وفي حديث جابر عند مسلم. كلوا وتزوّدوا وادّخروا. أ.ه. (روض).

\*\*\*\*

# باسب ما يجزي من الأضاحي

[١٢٣٥] وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: في الأضحية صحيحة العينين والأذنين والقوائم الثّني من المعز والجذع من الضأن إذ كان سميناً لا جرباء ولا جدعاء ولا هرمة فإذا أصابها شيء بعدما اشتراها فبلغت المنحر فلا بأس بها.

المحديث في المجموع وفيه اختلاف يسير، فبدل صحيحة سليمة وفيه زيادة بعد قوله القوائم: لا شرقاء ولا خرقاء، ولا مقابلة ولا مدابرة أمرنا رسول الله ولله أن نستشرف العين والأذن الثني إلخ وبدل سميناً سليماً وفيه زيادة ولا ذات عوار. أ. ه. قال أبو خالد: فسر لنا الإمام زيد بن علي المقابلة ما قطع طرف من أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء الموسومة والخرقاء المثقوبة الأذن. أ. ه. وقد ورد في الروض عدّة شواهد عن على، عليه السلام، فليراجع.

[۱۲۳۲] وبه قال: روى أبو الطاهر، قال: حدّثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن علياً كان يقول: يجزي من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضأن الجذع قال محمد: يذكر عن بعض العلماء لما قيل يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الثني؟ قال: لأنه ليس يلقح من البهائم شيء حتى يثني فالضأن يلقح إذا أجذع فلذلك يجعل الجذع من الضأن بمنزلة الثني من غيره. قال محمد: بلغني هذا التفسير في قصة الجذع عن يحيى بن آدم، قال محمد: لا ينخعها يعنى لا يفصل عنقها إذا ذبحها حتى تموت.

١٢٣٦ \_ وقد اختلف في الثني والجذع. ففي النهاية: الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الإبل في السادسة. والذكر ثني والجذع ما كان شاباً فتياً فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية وقيل البقر في الثالثة ومن الضأن ما تمت له سنة وقيل أقل منها ومنهم من يخالف بعض هذا التقدير. وجزم الكسائي والأصمعي وابن عبيد وابن قتيبة والعدبس الكلابي وأبو فقعس الأسدي وهما ثقتان في اللّغة أن الجذع من الضأن والماعز والضباء والبقر ما أتم عاماً كاملاً ودخل في الثاني من أعوامه فلا يزال جذعاً حتى يتم عامين، ويدخل في الثالث فيكون ثنياً من حينئذ. أ. ه.

قوله: يبخعها بالباء الموحدة والخاء المعجمة، قال الزمخشري: بَخَع الذبيحة إذا بالغ في ذبحها وهو أن يقطع عظم رقبتها ويبلغ الذبح البُخاع بالباء وهو العرق الذي في الصلب والنخع بالنون دون ذلك وهو أن يبلغ بالذبح النخاع وهو الخيط الأبيض الذي يجري في الرقبة هذا أصله حتى استعمل في كلّ مبالغة. أ.ه. من الفايق. راجع الروض (١٣٥/٣).

[۱۲۳۷] وبه قال قاسم بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿فما استيسر من الهدي﴾: هو ما استيسر وحضر فإن تيسر بدنة فهو أفضل، وإن حضرت بقرة فهي أفضل، وحضورها هو إمكانها وإلا فشاة.

المنعام الثلاثة، وأقله شاة لما أخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس في قصة التمتع، قال: وقال: ﴿فما استيسر من الهدي﴾: جزور أو بقرة أو شاة أو شَرَّك في دم وأجمعوا عل أن البقرة تُجزي عن واحد والبقرة عن سبعة فعند أئمة العترة وزفر وإسحاق أنها تجزي عن عشرة لحديث ابن عباس. قال: كنا مع رسول الله على في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة. وفي الجزور عشرة. أخرجه الترمذي وحسنه ورواه أحمد وابن حبان والنسائي وابن ماجه وفي الباب أحاديث تدل عليه. راجع الروض (٣/٨٣) وراجع (١٢٤٨).

\*\*\*\*

[۱۲۳۸] وبه، عن جعفر، عن قاسم، قال: لا بأس بذبح المحرم الشاة والبقرة والبخرور ويحش لدابته في الحرم. قال محمد: كره غيره أن يحتش لدابته في الحرم. ورأى أن يتصدق بالقيمة، قال: وإن أرسلها ترعى فلا بأس.

۱۲۳۸ ـ ظاهر كلام البحر أنه لا يجوز أن يحتش لدابته لحديث: «ولا يُخْتَلَى خَلهها» والحديث كما رواه البخاري عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي أحلت لي ساعة من نهار ولا يختلى خَلاَها، ولا يُعْضَدُ شجرها، ولا يُنفَّر صيدها ولا تحل لقطتها إلاّ لِمُعَرّف». فقال العباس: إلاَّ الأذخر لصاغتنا وقبورنا، وفي رواية لسقف بيوتنا فقال: إلا الأذخر هذه إحدى روايات البخاري وفيه روايات وأحاديث أخر.

وقوله: وإن أرسلها ترعى فلا بأس، روى في البحر للمذهب ويحرم رعي البهيمة للحديث السابق. وعن الشافعي يجوز لقوله على «إلا رعي الدواب» وهي زيادة في الحديث المتقدم. وهي غير معروفة ولأنه على المناد على الناد عمر رعي حماره ولا نهاه. حكاه في الانتصار.

[١٢٣٩] وبه، عن عبد الله، قال: سألت قاسم عن الثني والجذع من الضحايا؟ فقال: الجذع من الضأن يجزي والثني من المعزيجزي في الضحايا.

\*\*\*\*

[١٢٤٠] وبه، عن عبد الله، عن قاسم في المتمتع يشارك في الدم: ما أحب للمتمتع أن يشارك في دم إن لم يجد مستيسر من الهدي ما يفرد به من صيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال محمد: لا بأس أن يشارك المتمتع وغيره في البدنة.

١٢٤٠ ـ لما سبق في حديث ابن عباس.

[۱۲٤۱] وبه قال: روى جابر بن عبدالله أن النبي ، عليه الصلاة السلام ، شرك بين سبعة عام الحديبية في بدنة شتى . قال محمد: من أهل البيت وغيرهم ويقال أيضاً معنى شتى متمتعين وقارنين .

البقرة عن سبعة نشترك فيها. وفي رواية قال: خرجنا مع رسول الله على مُهِلّين البقرة عن سبعة نشترك فيها. وفي رواية قال: خرجنا مع رسول الله على مُهِلّين بالحج فأمرنا رسول الله على أن نشترك في الإبل والبقر كل سَبْعَةٍ منا في بَدَنةٍ، وفي رواية، قال: اشتركنا مع النبي على في الحج والعمرة كلّ سبعة منا في بدنةٍ. فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن هذه روايات حديث أخرجه الستة. وفي رواية: نحرنا مع النبي على عام الحديبية البدنة عن سبعةٍ والبقرة عن سبعةٍ. رواه مسلم.

\*\*\*\*

[١٢٤٢] وبه، عن عبد الله، قال: سألت قاسم عن ذبيحة اليه ودي والنصراني فقال: يذكر عن زيد بن علي أنه كان يقول: طعام أهل الكتاب للذي يحل إنما

هو الحبوب فأما الذبائح فلا لأنهم ينكرون رسول الله، عليه الصلاة والسلام، وما جاء به من الآيات عن الله عز وجل فهم بذلك مشركون بالله.

١٢٤٢ ــ ورواه في البحر عن القاسمية والمؤيد بالله والناصر ومحمد بن عبدالله وعن زيد بن علي لما ذُكِرَ.

\*\*\*\*

[١٢٤٣] وبه قال محمد: لا بأس بـذبيحة اليهـودي والنصراني إلا النسـك والأضحيـة فلا يلي ذلك إلا المسلم.

1727 - ورواه في البحر عن الصادق والحنفية والشافعية وعن زيد بن علي، عليه السلام، لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حَلِّ لَكُمْ اللَّهُ ولا تصريح في الآية. (بحر).

\*\*\*\*

[١٢٤٤] وبه، عن جعفر، عن قاسم، قال: لا بأس بركوب البدنة إذا لم يكن في ذلك إضرار بها، وقد ذكر عن النبي على أنه أمر بذلك.

عن جابر أنه سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعتُ النبي على يقول اركبها بالمعروف إذا ألْجِئْتَ إليها حتى تجد ظهراً. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن علي، عليه السلام، أنه سُئِل يركبُ الرجلُ هديَهُ؟ فقال: لا بأس به قد كان النبي على يمرّ بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب فقال: لا بأس به قد كان النبي على يمرّ بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هدي النبي النبي الله قال: «ولا تتبعون شيئاً أفضل من سنة نَبِيُكم». رواه أحمد. وعن أنس: رأى رسول الله على رجلاً يسوق بدنة فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها ثلاثاً. متفق عليه. وعنه أنّ النبي على رأى رجلاً يسوق قد أجْهَدَه المشي فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها وإن كانت بدنة. رواه أحمد والنسائي. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري. أ. ه. وراجع (فغ ٢٠٦).

[١٢٤٥] وعن عبد الله، قال: سألت قاسم عن البدنة عن كم إنسان تجزي والبقرة؟ فقال: البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد. قال محمد: ينحر البدنة والبقرة عن سبعة وكذلك سمعنا؟

[۱۲٤٦] وعن حكم بن سليمان، عن إسحاق بن نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: أتى النبي رجلٌ فقال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر بدنة، ولست أقدر عليها. قال: اذبح مكانها سبع شياه. قال محمد: المعمول عليه البدنة عن سبعة، قال محمد: وإذا ساق رجلٌ بدنةً فنتجت في الطريق فإن فصيلها يحمل على ظهرها حتى يطيق المشي فإذا كان يوم النحر فإنهما ينحران جميعاً إن شاء صاحبها عن نفسه وإن شاء عن سبعة لا يجاوز بهما عن سبعة ويبدأ بالأم في النحر هي وولدها واحد.

النبي النبي النبي المحمد وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي الته أتاه رجل فقال: إن عليَّ بدنة، وأنا مؤسر ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي الله أن أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن ورجاله رجال الصحيح وقد أعلَّ بعدم سماع عطاء عن ابن عباس. أ.ه. (فغ ٢٠٦). وقوله: فنتجت في الطريق إلخ قال في البحر: والولدُ هديُ إجماعاً.

\*\*\*\*

الملة ومنعه من الاختتان علة فلا بأس بذبيحته. قال محمد في ذبيحة الأغلف الملة ومنعه من الاختتان علة فلا بأس بذبيحته. قال محمد في ذبيحة الأغلف إذا ذبح نسكاً أو غيره: إذا ترك الاختتان على الاستخفاف منه بالختان لا لسنة رسول الله على وهو مستطيع فقد جاء الأثر عن علي وعن غيره أنه تكره ذبيحته، وقد رخص في ذلك جماعة من العلماء فإن تقزَّز منها رجل لما روي فتصدق بها فلا بأس بذلك، قال: ولكن إنْ ترك الختان على الاستخفاف بسنة رسول الله على لم نر أكل ذبيحته ويعاقبه الإمام بقدر ما يرى.

١٢٤٧ \_ لعموم الدليل.

المعدد: قلت لأحمد بن عيسى: معي مسائل أحب أن أعرضها عليك، فقال: هات. فنظر فيها فقال: هذه المسائل إن كنت ترويها عن أبي جعفر أو كان لها عندك إسناد سمعتها منك. قلت: لست أرويها. قال: قد سأل وقد أجيب. قلت: ما نقول في الخصي يضحى به؟ قال: جائز بذكر ذلك عن النبي، عليه الصلاة والسلام، قلت: الشاء والبقر والإبل كذلك سواء، قال: كذلك. قلت: تنحر البدنة عن واحد وعن اثنين أو ثلاثة إلى سبعة؟ قال: نعم. قلت: فينحر عن أكثر من سبعة؟ قال: لا. قلت: سواء أكان من أهل بيت أو غرباء متفرقين؟ قال: سواء. قلت: وكذلك تنحر البدنة عن سبعة قارنين ومتمتعين؟ قال: كذلك، قلت: وكذلك البقرة أيضاً تذبح أو تنحر عن سبعة؟ قال: كذلك. قلت: يذبح الكبش عن جماعة؟ قال: ما أُحبُّ أن يذبح عن أكثر من واحد. قلت: أي شيء تفسير ما روي: لا يضحى بالعضباء؟ قال: العضباء من واحد. قلت: أي شيء تفسير ما روي: لا يضحى بعوراء، ولا بتولاء وهي المهزولة البين هزالها ولا بِجَدْعاء وهي المقطوعة المجنونة ولا عجفاء وهي المهزولة البين هزالها ولا بِجَدْعاء وهي المقطوعة بالشاة، قطع الذئب إليتها؟ قال: غيرها خير منها.

سبق الخلاف في ذلك والمذهب تجزي البدنة عن عشرة (١٢٣٧).

قال في البحر عن زفر وتخريج أبي العباس وتخريج أبي طالب: ولا يشترك فيه إلا مفترضون وإن اختلف الفرض. وتخريج المؤيد بالله وأبي حنيفة أو مُتتَفِّل ومفترضٌ قلنا ذبح واحد فلا يقع إلا على وجه واحد كالصلاةِ قالوا المقصود القربة فيجزي مع قصدها قلنا لا، لاختلاف جنسها

ولا يضر اختلاف الوجوب للاشتراك في التحتَّم وقال الناصر والشافعي: يجزي المتقرب مع المتلحم إذ لكل امرى ما نوى وقال مالك: يجزي اشتراك المتطوّعين لا المفترضين لتساهل الشرع في النَّفْل. (بحر). راجع (١٢٣٥).

وعن علي، عليه السلام، قال: نهى رسول الله على أن يضحّى بأعضب القرن والأذن. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: الأعضب النصفُ فأكثر من ذلك. رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر ابن ماجه قول قتادة.

وعن البراء بن عازب قال رسول الله على: أربع لا يجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكبيرة التي لا تنقي. رواه الخمسة وصحّحه الترمذي وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححه البيهقي وصححه النووي وقال أحمد: ما أحسنه من حديث. وفي رواية الترمذي: العجفاء التي لا تُنْقَى .

عن أبي سعيد قال: اشتريت كبشاً أضحي به فعدا المذئب فأخذ الإلية، قال: فسألت النبي على فقال: ضحّ به. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف. راجع (فغ ٦١٥). وفي البحر قال الإمام يحيى: ولا يجزي ما سبع فخذه وفي الإلية والذنب وجهان. قال الإمام: أصحهما لا يُجْزي مسلوبهما كذاهب العين.

\*\*\*\*

### باحب الحلق والتقصير

[١٢٤٩] وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم، قال: من دخل مكة بعمرة متمتعاً قصَّر ولا يحلق إلاّ بعد أن يرمي جمرة العقبة وبعد أن يذبح يوم النحر.

١٢٤٩ ـ ظاهر شرح الأزهار أنه مخير بين الحَلْق والتَّقْصيرِ. أ.ه.

[۱۲۵۰] وبه، عن جعفر، عن قاسم في محرم نَتَفَ من شعره ثلاث شعرات أو شعرتين، قال: ما قل من ذلك فصدقة تجزي في ذلك، وأما من أخذ من رأسه فأكثر حتى يتبيّن في رأسه الأثر فيما جعل الله من الفدية من صيام، أو صدقة أو نسك قال محمد: إذا قطع المحرم شعرة تصدق بقبضة من الطعام، فإن قطع شعرتين تصدق بقبضتين، فإن قطع ثلاثاً أو أكثر من ذلك فعليه دم يذبح شاة ويتصدق بلحمها.

فدية وإلا فصدقة فقط: ثمرة أو ثمرتان أو رغيف أو نحو ذلك إذ لا مخاطب فدية وإلا فصدقة فقط: ثمرة أو ثمرتان أو رغيف أو نحو ذلك إذ لا مخالفة يمكن تقدير العقوبة عليها إلا ما ظهرت. وعند الشافعي يفدي في ثلاث شعرات وفي الشعرة مد وفي الثنتين مدان وعنه وعن طاووس درهم في الشّعرة وفي الثنتين درهمان وعنه ثلث شاة وفي الثنتين ثلثان وعنه دم في القليل والكثير وعند أبي حنيفة في ربع الرأس وعند أبي يوسف في أكثره. أ.ه. (بحر).

\*\*\*\*

#### إ

## ما ذكر في الصيام لمن لم يجد الهدي

[١٢٥١] وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: أخبرنا جعفر عن قاسم بن إبراهيم في المتمتع يصوم ثم لم يجد الهدي يوم النحر أو يوم الثاني، قال: إذا وجد يوم النحر فيهدي ولا يعتد بصومه، وكذلك أيضاً إذا أصابه في يوم من أيام الذبح. وفي المتمتع متى يصوم إن خشي أن يفوته الصوم بمكة هل يصوم في الطريق، قال: يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فإن فاته ذلك

صام أيام منى لأنها من أيام الحج، فإن فاتت أيام منى ذهبت أيام الحج وإن صام الأيام السبعة في مرجعه في الطريق إلى أهله صام وهو راجع ما كان إليه متوجها وله قاصداً لا بأس به ولا بأس أن يصوم الثلاثة الأيام في الطريق إذا خشي أن يفوته بمكة إذا كان مقبلاً إليها، وإذا فات المتمتع صوم الثلاثة الأيام فعليه دم ومنهم من يقول يقضي مكانها ولا يهريق دماً لأن وجوبها ليس بأكثر من وجوب شهر رمضان، ومن أفطره متعمداً فليس عليه إلا قضاؤه، وفي تفريق صوم السبعة الأيام إذا رجع إلى أهله قال: إذا صام الأيام السبعة في أهله وصلها ولم يفرقها، قال محمد: إن شاء فرق وإن شاء وصلل والثلاثة الأيام إن شاء فرق وإن شاء فرق وإن شاء وصل، إلا أن آخرها يوم عرفة.

الامراح قوله قبل التروية بيوم إلى ندبا قال الهادي والناصر وأبو حنيفة : فإن خَشِيَ تعذرها والهدي حتى تخرج أيام التشريق فله تقديمها على الإحرام بالحج عند (۱) أن أحرم بالعمرة لتعلق التمتع بإحرام العمرة كإحرام الحج وعمرة التمتع عندهم من جملة الحج. وقوله في أيام الذبح: أيام الذبح هي يوم النحر ويومان بعده وهو مذهب الهادوية والناصر وهو مروي عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وعلي، عليه السلام، وابن عمر وأنس وحكى ابن القيم عن أحمد أنه قال: هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله ورواه الأثرم عن ابن عباس. وحجتهم ما روي عن علي، عليه السلام: إن وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده حكاه في الشفاء. وفي الجامع عن نافع عن ابن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. قال مالك: وبلغني عن علي بن أبي طالب مثله. أخرجه الموطأ. (ه. بحر). وهو في المجموع عن علي، عليه السلام، قال: أيام النّحر ثلاثة أيام ويوم العاشر من ذي الحجة عن عليه، عليه السلام، قال: أيام النّحر ثلاثة أيام ويوم العاشر من ذي الحجة ويومان بعده في أيها ذبحت أجزأك وأشهر الحج ثلاثة إلىخ.

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في الأصل.

وأخرجه ابن أبي الدنيا وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن علي، قال: الأيام المعدودات ثلاثة أيام: يوم الأضحى ويومان بعده اذبح في أيها شئت وأفضلها أوّلُهَا. ورواه في المحلّى بإسناده عن علي، قال: النحرُ ثلاثة أيام، أفضلها أولها. (روض ٣/١٣٦).

وقيل: أيام النّب يوم النحر وأيام التشريق لحديث جبير بن مطعم عن النبي على قال: كلّ أيام التشريق ذبح. رواه أحمد والدارقطني. وأخرجه أيضاً ابن حبان والبيهقي وذكر الاختلاف في إسناده وقال في الهدي حديث جبير بن مطعم منقطع ولا يثبت وصله. أ.ه. (فغ ٦١٩).

قوله: فإن فاته ذلك صام أيام مني .

لما روي عن سالم عن أبيه أن رسول الله على قال في المتمتع: إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر أن يصوم في أيام التشريق. حكاه في الانتصار. وعن عائشة كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هَدْياً ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منى. أخرجه الموطأ، قال: وعن ابن عمر مثله. وفي رواية البخاري عن ابن عمر، قال: الصّيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى. وعن عائشة مثله. وقال: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلاً لمن لم يجد الهدي.

قوله: وإذا فات المتمتع صوم الثلاثة الأيام إلخ حكى في البحر للمذهب أنه يتعين الهدي في وقته ومذهب الشافعي ومالك أنه يصومها بعد أيام التشريق لأنها جُعِلَتْ بدلاً ولا يبطل إلا بالياس من إمكانها. حكاه في البحر.

[۱۲۵۲] وبه قال محمد: إذا كان برجل أذى من رأسه فاحتاج إلى حلق رأسه أو احتاج إلى عمامة أو لبس قميص أو خفين أو غير ذلك مما يحتاج إليه المحرم لعلة أو يُداوي جرحاً بدواء فيه طيب فالكفارة فيه كما قال الله لا شريك له ﴿ففدية مِنْ صيام أو صدقة أو نسك﴾ فالصيام ثلاثة أيام، والطعام ثلاثة آصع يتصدق بها على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك: شاة يذبحها ويتصدق بها. قال بعضهم: يتصدق بها على ستة مساكين وقال بعضهم على من شاء وهو مخير في ذلك موسراً كان أو معسراً. إن اختار الصوم وهو موسرٌ فذاك له. قال محمد: وإن شاء صام الثلاثة الأيام جميعاً في أول العشر، وأحب إلينا أن

لا يصومها حتى يحل من عمرته. قال محمد: إذا قضى الحج فيصوم متى شاء السبعة الأيام إن قام أو شخص إلى أهله أو إلى غير أهله.

البحر عند اختلف في تفسير الآية ﴿إذا رجعتم ﴿ فحكي في البحر عن الإمام يحيى والقاسم والهادي وأصحاب أبي حنيفة والشافعي أنه المصير في الوطن. وعن مالك ورواية عن القاسم بل الخروج من مكة للرجوع إذ يسمى راجعاً. قال الإمام المهدي: وهو الأقرب للمذهب. وقال أحمد ورواية عن أبي حنيفة: بل الفراغ من أعمال الحج إذ هو المقصود وكما لو أقام بمكة. وحجة المذهب الأول ما روي عن جابر عن النبي أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان معه هدي فليهد ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هكذا حكاه في الانتصار. وراجع البحر وهامشه في المتفق عليه راجع (فغ ٥٣٧).

# باسب في المحرم يموت

[١٢٥٣] وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثنا محمد بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الكلبي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن ابناً للحسن بن علي مات بالأبواء وهو محرم فكان فيمن حضره الحسين بن علي، وعبد الله بن عباس، فاجتمعوا أن لا يقربوه طيباً ولا يغطى رأسه.

\*\*\*\*

[١٢٥٤] وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى، عن المحرم يموت يغطى رأسه؟ فقال: لا، وذكره عن النبي على أن عائشة كانت ترى ذلك فمال الناس إلى قولها. فكانت تحب أن تأمر وتنهي.

1708 ـ سبق حديث ابن عباس في الـذي وقصته نـاقته (١١٦٦). وفي رواية للبخاري ومسلم عنـه أنه على قـال في الذي وقصته ناقتـه وهـو محرم: «لا تمسـوه بـطيب ولا تخمّـروا رأسه فـإنـه يُبعث يـوم القيـامـة ملبيّـاً». (روض ٣/٦٧).

\*\*\*\*

#### باسب من أمر بدفن الشعر

[١٢٥٥] وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبيه عن علي، قال: واروا هذا، يعني

الشعر، فإن كل شيء وقع من ابن آدم ميت فإنه يأتي يـوم القيامة لكل عبـد بكل شعرة نور يوم القيامة.

1700 \_ وقد ورد ما يدل على استحباب دفن ما انفصل ولكنه لعلة أخرى غير ما هنا فأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن جابر عنه وأخرج قال: «ادفنوا دماءكم وأشعاركم وأبشاركم لا تلعب بها السحرة». وأخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر بلفظ أنَّ النبي والله أنَّ النبي والله به سحرة بني آدم». (روض).

أما آخر الحديث فقد جاء في حديث ابن عمر الصحيح أن النبي على قال للأنصاري: «وأمًّا حلاقُك رأسَكَ فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة»، وفي حديث عبادة بن الصامت: «وأمًا حلقُك رأسك، فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلّا كانت لك نوراً يوم القيامة». أخرجه السطبراني في الأوسط. وهو كذلك من حديث أنس رواه أبو القاسم الأصفهاني. أ.ه. (ترغيب).

\*\*\*\*

[١٢٥٦] وبه عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن محمد بن عمر، عن أبيه أنه رأى شعراً على العقبة فقال: يُوشك الناس أن يتركوا السّنة، إنه ليس شيء يقع من الإنسان شعر ولا ظفر إلاّ وهو ميّتٌ فليوارَ.

#### باسبب

# من جعل عليه المشي إلى بيت الله وما رُوي فيه

[۱۲۵۷] وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد أنه أتته امرأة فقالت: إني جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله الحرام، وإني لست أطيق ذلك فقال: أتجدين ما تستحطين (۱)؟ قالت: نعم. قال: فامشي طاقتك واركبي إذا لم تطيقي واهدي لذلك هدياً.

۱۲۵۷ ـ وفي المجموع: حدّثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عن أبيه عن جده عن علي ، عليه السلام، في امرأة نذرت أن تحج ماشية فلم تستطع أن تمشي فقال عليه الصلاة والسلام: فلتركب وعليها هدي مكان المشي. أ.ه.

وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الحسن، عن علي، قال: إذا جعل عليه المشي فلم يستطع فليهد بدنة وليركب.

وأخرج عبد الرزاق عن علي، عليه السلام، فيمن نذر أن يمشي إلى البيت قال: يمشي فإذا أعيى ركب ويُهدي جزوراً. وأخرج أبو داود عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي ان تركب وتهدي هدياً. قال ابن حجر في التلخيص وإسناده صحيح. وعنه أيضاً أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحجّ ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال النبي النبي الله عز وجل لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة». ورواه في مجمع الزوايد عن أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح. وقد نقل في الروض اختلاف العلماء. فعن الهادي يخرج متوجهاً إليه يمشي ما أطاق ويركب إذا لم يطق فإن كان ركوبه أقل من مشيه أهدى شاة وإن كان مشيه أقل

<sup>(</sup>١) بالسين المهملة والحاء المهملة فطاء مهملة، في الأساس: سحط الشاة: ذبحها.

من ركوبه أحببنا له أن يهدي بدنة وإن استوى مشيه وركوبه أحببنا لـ ه بقرة وإن تعذر عليه البدنة والبقرة أُجْزَتُه شاة . ونحوه عن عطاء فقال : ينظر ما ركب ثم يقوم جزاؤه .

وروي عن بعض السلف خلاف ذلك. فعن ابن عباس فيمن نذر ومشى نصف الطريق ثم ركب يأتي من قادم فيركب ما مشى ويمشي ما ركب وينحر بدنة. ونقله عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر إلا أنهم لم يذكروا البدنة. ورواه في الجامع الكافي عن علي، عليه السلام، وقال: وقد روى محمد بأسانيد عن ابن عباس وعلي بن الحسين وإبراهيم النخعي نحواً من ذلك. وروي عن زيد بن علي قال: يركب ويهريق دماً. ونحوه عن مجاهد. قال محمد: فبأي هذه الأقاويل أخذ آخذ فهو جائز، وأحبها إلينا المذي روي عن النبي شي أنه يركب ويكفر يميناً. أ.ه. وروض ١٥٨٦)، وراجع (١٥٨٦) و (٢٥٤٥).

\*\*\*\*

[١٢٥٨] وبه، عن جبارة بن المغلس، عن شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي، عليه الصلاة والسلام، في الرجل يجعل عليه المشي إلى بيت الله قال: يركب ويكفر يمينه. قال محمد: يعني إذا عجز عن المشي.

170٨ – فرق في البحر بين أن ينذر بالحج ماشياً أي بصفة العبادة وبين من نذر المشي إلى الحرم وما داخله. ففي الأول وجهان لا يلزم إذ ليس جنساً مستقلاً ويلزم عند الإمام يحيى. وفي الثاني يلزم عند القاسمية والشافعي وأبو يوسف ومحمد ويحرم بأحد النسكين وعند أصحاب أبي حنيفة إن قال إلى بيت الله والكعبة لزمه لا إلى الحرم أو المسجد الحرام فلا شيء

إذ لا يتعلق النسك إلا بالكعبة لا غير، ورده الأولون بأنه لا يدخل الحرم إلا بإحرام فكأنه أوجبه، أما إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ولم يقل الحرام فوجهان أصحهما كما قال الإمام يحيى: لا ينعقد، إذ المساجد كلها بيوت الله وقيل ينعقد، إذ السابق إلى الفهم بيتُ الله الحرام. راجع (البحر).

\*\*\*\*

[١٢٥٩] وبه، عن علي ومحمد ابني أحمد بن عيسى، عن أبيهما، أنه حج متمتعاً، وقال أحمد: ما أدركت أحداً من أهلنا ومشايخنا بحج إلا متمتعاً.

١٢٥٩ \_ راجع كلام الباقر (١٠٣٩).

## باسب الطواف بعد العصر والفجر

[۱۲٦٠] وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، قال: رأيت أبا جعفر طاف بعد العصر طوافين ثم جلس حتى صلى المغرب فصلى الرّكعتين اللتين بعد المغرب ثم ركع لكل أسبوع ركعتين يفصل بينهما.

النبي على التهى إلى مقام إبراهيم، عليه السلام، قرأ ﴿ واتخذوا من مقام النبي على لما انتهى إلى مقام إبراهيم، عليه السلام، قرأ ﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلًى ﴾ فصلى ركعتين فقرأ بفاتحة الكتاب و ﴿ قل يسا أيها الكافرون ﴾ و ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ثم عاد إلى الركن اليماني فاستلمه ثم خرج. وفي رواية ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فصلى فجعل المقام بينه وبين البيت، واختلف في حكم هذه الصلاة الوجوب بمثل ما تقدم في الطواف. وقيل هي سنة، قال بعض المتأخرين: هذه الصلاة لما اتصلت باللطواف فرضه ونفله

فكأنها من هيئته، وهو في الحج من المناسك فلها حكمه. أ. ه. راجع الروض (٣/٣٥).

وفي البحر: جعل للطواف تسعة فروض وجعل الركعتين هذه منها وحكاه عن الهادي والقاسم وأبي حنيفة وقول للشافعي لفعله على وحكي عن الناصر ومالك، وأحد قولي الشافعي أنهما سنة لحديث ضُمام بن ثعلبة لما قال للنبي على بعد أن أخبره بالصلوات الخمس هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. راجع (البحر والنيل).

\*\*\*\*

[۱۲۲۱] وب، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، قال: رأيت عبد الله بن الحسن طاف بعد العصر ثلاثة أسابيع ثم ركع ركعتين لأسبوع واحد، وأخر أربع ركعات حتى صلى المغرب، قال محمد: ينبغي أن يكون صلى ركعتي الطواف الواجب بعد العصر وهو في وقت من صلاة العصر وأخر أربع ركعات للطوافين التطوع حتى دخل وقت بعد المغرب، قال محمد: وكذلك أقول.

\*\*\*\*

[١٢٦٢] وبه، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خمالد، قمال: رأيت عبد الله بن الحسن طاف بعد الفجر أسبوعاً واحداً ثم جلس حتى أضحى ثم صلى ركعتين.

١٢٦٢ \_ راجع الخبرين السابقين وسيأتي قريباً (١٢٦٤).

[١٢٦٣] وبه، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يطوف أسبوعين أو ثـلاثـة يصلي كل أسبوع منها إذا فرغ ركعتين. وفي التفريق بين الطواف والسعي إذا فرق ذلك لعلة غالبة حتى يكون في آخر يومه، أو من عذر فلا بأس به وإن أبطأ

عن ذلك فتركه حتى تكثر أيامه فيستحب له أن يهريق دماً وقد وسَّع في هذا غيرنا. قال محمد: جائز أن يؤخر بينه وبين أن يخرج إلى منى ولا كفارة عليه من علّةٍ أو من غير علة.

177٣ ـ قيل للزهري: إن عطاء يقول تجزي المكتوبة عن ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل لم يطف النبي الشي أسبوعاً إلا صلى ركعتين. أخرجه البخاري. أ.ه. (نيل).

تعليقاً عن إسماعيل بن أمية قال: قلت للزهري. (فغ).

قال في البحر: وإذا جمع طوافين صلى عقيب كل أسبوع. وعن ابن عمر وعروة بن الزبير ثم الحسن البصري والزهري ثم مالك وأبو حنيفة والمرتضى وأبو طالب ورواية عن القاسم، ويكره جمع أسابيع الطوافات إذ صلى على عقيب الأسبوع كما في حديث جابر.

وحكي عن عائشة والمسوّر بن مخرمة ثم الشافعي والناصر والإمام يحيى ورواية عن القاسم: لا يلزم إذ طافت أم السائب مع عائشة ثـلاثة أسابيع ثم صلت ست ركعات وهو توقيف. أ.ه.

وفي الهامش تعليقاً على قوله: إذ طافت أم السائب إلى : الذي في المجامع عن امرأة كانت تخدم عائشة أنها طافت معها أربعة أسابيع مقرونة ثم ركعت لكل أسبوع ركعتين ذكره رزين. وعن عروة قال: كان عبد الرحمن بن الزبير يقرن بين الأسابيع ويسرع في المشي ويذكر أن عائشة كانت تفعله ثم تصلي لكل أسبوع ركعتين. ذكره رزين أيضاً.

قال في البحر: وندب الولاء بينه وبين الطواف لفعله على ولا دم إن فرق ولو طال كبين الطواف والوقوف إلا ندباً. وقال القاسم: بل يريق دماً. قال أبو طالب: وظاهره الوجوب. أ.ه.

[١٢٦٤] وبه قال: حدّثنا جعفر، قال: قال قاسم في الطواف بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، قال: كان الحسن والحسين وعبد الله بن عباس يطوفون بعدهما ويصلون. قال محمد: جائز أن يصلي بعد الفجر والعصر لطوافه فرضاً كان الطواف أو تطوعاً، إلاّ عند طلوع الشمس وعند غروبها.

الموطأ عن عقبة، قال: ثلاث ساعات كان رسول الله على ينهانا أن نصلي والموطأ عن عقبة، قال: ثلاث ساعات كان رسول الله على ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب. وعن عبد الله الصنابحي أن رسول الله على قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا أذنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله على عن الصلاة في تلك الساعات. أخرجه الموطأ والنسائي. (ه. بحر ١٦٦٦/١).

\*\*\*\*

# 

[١٢٦٥] وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: لما بعثني رسول الله علي قال: يا علي ، كبر في دبر كل صلاة من بعد الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر.

\*\*\*\*

[١٢٦٦] وبه قال: حدّثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: الحاج يكبر أيام التشريق مع التلبية وأعجب إلينا أن يبدأ بالتكبير وعلى النساء من التكبير ما على الرجال إلا أنهن يخفضن أصواتهن.

قال محمد: يبدأ بالتكبير إذا سلم من الفريضة ثم يلبي بعد ذلك ليس فيه اختلاف أعلمه.

١٢٦٦ \_ راجع (ح ٧٥٨).

\*\*\*\*

### باب التق<mark>صير</mark> في المساجد

[١٢٦٧] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى، قلت: إذا كنت بمكة تتم الصلاة أو تقصر؟ فأشار إلى التقصير. قال محمد: سألت عبيد الله بن علي عن ذلك فقال: يقصر فسألته عن الحجة في ذلك، فقال: هكذا السّنة.

١٢٦٧ – راجع (ح ٢٥٥).

\*\*\*\*

[۱۲٦٨] وبه، عن عبد الله، قال: سئل قاسم بن إبراهيم: تتم الصلاة بمنى أو لا تتمها؟ قال: لا يتمها من كان في حجة أو سفر إلا أن يُجمع عند أهل البيت على مقام عشرة أيام فإنهم يقولون من أقام عشرة أيام أتم . قال محمد: إذا نوى أن يقيم عشرة أيام بموضع أتم الصلاة.

١٢٦٨ \_ وقد سبق باب القصر وسبق (١١٤٧) خلاف علي، عليه السلام، مع عثمان.

\*\*\*\*

### باسب

### قصر الصلاة بمكة

[١٢٦٩] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن علي، قال: صلى رسول الله ﷺ بمكة ركعتين حتى رجع.

[۱۲۷۰] وبه، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: صلى رسول الله علي بمكة ركعتين حتى رجع.

ابن عباس: أقام النبي على تسعة عشر يوماً يقصر. وفي رواية بمكة سبعة عشر يوماً. وفي رواية ببكة سبعة عشر يوماً. وفي رواية لأبي داود سبع عشرة. وفي أخرى خمس عشرة. وله عن عمران بن حصين: ثماني عشرة. وقد تكلم شراح الحديث في التوفيق بين هذه الأعداد بما لا يبقى معه إشكال، وعند الجماعة إلا الموطأ من حديث أنس قال: خرجنا مع رسول الله على من المدينة إلى مكة وكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قيل: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً. وفي رواية الشيخين مختصره: أقمنا مع رسول الله عشراً نقصر الصلاة، قال النووي: معناه أنه أقام في مكة وما حواليها لا في نفس مكة فقط والمراد في حجة الوداع قدم مكة في اليوم الرابع فأقام بها الخامس والسادس والسابع وحدم منها في الشامن إلى منى وذهب إلى عرفات في التاسع وعاد إلى منى

في العاشر فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر ونفر في الثالث عشر إلى مكة وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر فمدّة إقامته على في مكة وحواليها عشرة أيام وكان يقصر الصلاة فيها كلّها. أ.ه. راجع الروض (٢/٢٥٧)، وراجع (٥٨٣، ١٢٨٧).

\* \* \*



# مسائل زيادات في الحج

[١٢٧١] وبه قال: حدّثنا عبد الله قال: سألت القاسم بن إبـراهيم عن المحرم يغتسـل؟ قال: لا بأس بالاغتسال للمحرم.

اختلفا بالأنواء في الغسل فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسوّر: لا يغسل المحرم رأسه. فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسوّر: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أبيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين بمعنى قرني البئر وهويستر بشوب فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله على يغتسل وهو محرم، قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فقال: هكذا رأيته على يغتسل. رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي رواية للبخاري وغيره: فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبداً. أ. ه. (بحر ونيل الأوطار). وفي البحر: وله الغوص في الماء إجماعاً. وحكي عن العترة وأبي حنيفة أنه ليس له أن يغمس رأسه لتحريم تغطيته وقال الشافعي: يجوز إذ قال عمر لابن عباس وهما محرمان تعال أباقيك في الماء. وحكى ابن المنذر الإجماع على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، قال: واختلفوا فيما عدا ذلك. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر: كان

لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. وروي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطّي رأسه في الماء. أ. ه. وراجع (١٢٨٠).

#### \*\*\*\*

[١٢٧٢] وبه قال: قال القاسم في المحرم يصدع في رأسه: هل يعصبه بخرقة؟ قال: لا بأس بعصب الجبين ويكره له عصب الجمجمة لما تغطي العصابة من رأسه وشعره. قال محمد: ما أحسن ما قال.

۱۲۷۲ ـ قال أبو طالب: ينزل العصابة إلى قفاه لئلا يستر بعض رأسه. \*\*\*\*

[۱۲۷۳] وبه قال: حدّثنا عبّاد عن طلحة بيّاغ السابري، قال: حججت زمان الحرورية فدخلت المدينة فقلت: دلّوني على رجل أسأله؟ فقالوا: عليك بذاك الشيخ فإذا عبد الله بن الحسن فقلت: إني غلام صرورة لم أحج قط فكيف أصنع؟ قال: عليك مهلة فأتِ الشجرة فاغتسل والبس ثوبي الإحرام ثم قبل: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، وأحرم بالعمرة، فإذا أتيت مكة فطف بالبيت وبين الصفا والمروة، واخرج إلى المروة فقصّر من جوانب رأسك ووسطه ومن أطرافه، وقد حللت فطف بالبيت ما شئت وأنت حلال، فإذا كان يوم التروية، فاصنع كما صنعت ثم ائت الحجر الأسود فصل إليه إن شئت تطوعاً وإن شئت فريضة ثم أحرم بالحج واخرج مع الناس فإذا رجعت فعليك طواف بالبيت، وبين الصفا والمروة وطواف الزيارة ثم إذا فرغت فقد حلّ لك كلُّ شيء وجمع اللّه لك الحجّ والعمرة.

\*\*\*\*

[١٢٧٤] وبه قال: حدّثنا عبد الله، قال: سألت القاسم بن إبراهيم، عن المحرم يقص شارب الحلال؟ قال: لا بأس بذلك إنما يحرم عليه قص شارب نفسه. قال محمد: لا بأس أن يأخذ المحرم من شعر الحلال، وإذا كانوا محرمين

فلا يقص بعضهم لبعض حتى يقصر لبعضهم حلال، فإذا قصر له حلال فليقصر أحدهم لنفسه فليقصر لأصحابه إن شاء، فإن لم يكن بحضرتهم حلال فليقصر أحدهم لنفسه كما صنع النبي على فإنه قصر لنفسه ثم يقصّر لغيره.

1778 \_ وحكى في البحر عن ابن عمر والعترة وأصحاب الشافعي جواز إزالته من الحلال، إذ لا حرمة له. وحكى عن أصحاب أبي حنيفة أنه لا يجوز كشعر نفسه وكما لا يزوج الحلال. (بحر).

قوله: فإنه على قصّر لنفسه في مجمع الزوايد عن ابن عباس أن معاوية أخبره أنه رأى رسول الله على قصر من شعره بالمشقص، قلت: حديث معاوية في الصحيح أنه هو الذي قصر عنه، وهذا أشبه بالصواب والله أعلم. رواه أحمد وابنه وإسناد ابنه رجاله رجال الصحيح. أ.ه.

وقد أورد على رواية أن معاوية هو الذي قصَّر للنبي عَضَّ : أن معاوية لم يسلم إلَّا بعد الفتح فلا يصحّ أن يكون في حجة الوداع وقد حمل على أنه في عمرة الجعرانة ولكنه لم يصح وقد حاول البعض الجمع إلا أن فيه تكلف. راجع (نط).

\*\*\*\*

[۱۲۷۰] وبه قال محمد: سألت عبيد الله بن علي، عن متمتع طاف وسعى لعمرته فلم يقصّر حتى وقع على جاريته؟ قال: يهريق دماً.

١٢٧٥ \_ وهو مذهب الهادي، عليه السلام، قال الإمام المهدي: يعني بدنة كقبل الزيارة في الحج والجامع كونهما نسكاً لا يجبره إلا دم. (بحر ٣٨٧). وسبق باب المتمتع يجامع قبل أن يقصر. قال المهدي: فإن وطيء قبل الحلق احتمل أن لا يلزمه شيء إذ له التحلل حينتذ، ويحتمل أن يلزمه دم إذ الحلق نسك لها. أ. ه. (بحر ٢/٣٢٦).

\*\*\*\*

[۱۲۷٦] وبه، عن عبد الله، قال: سألت القاسم بن إبراهيم عن الرجل يطوف بالبيت يوم النحر ثم يجامع قبل أن يصلي، قال: ليس له أن يجامع حتى يتم طوافه وصلاته. قال محمد: عليه دم.

١٢٧٦ ـ سبق كلام القاسم في هذه المسألة (١١٧٩) ويظهر مما نقله البحر عن الإمام يحيى والمذهب أنه لا شيء حيث قال: ومن ترك ركعتي الطواف أداهما حيث شاء ولو في بلده فإن عاجله الموت فدم.

راجع البحر (٢/٣٨٤) أما عند من قال بعدم وجوبها فواضح.

#### \*\*\*\*

[١٢٧٧] وبه قال: حدّثنا عبد الله، قال: سألت القاسم عن دخـول الكعبة مـا يرى فيـه، فقال: دخولهاحسنّ.

### \*\*\*\*

[١٢٧٨] وبه، قال: حدّثنا عبد الله، قال: سألت القاسم عن المعتكف يدخل الكعبة، قال: لا بأس. قال محمد: أحبُّ إليّ أن لا يدخل المعتكفُ الكعبة.

#### \*\*\*\*

[١٢٧٩] وبه قال: روى أبو هشام عن يحيى بن يمان عن ابن جريج عن مجاهد، قال: من دخل البيت يعني الكعبة دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفوراً له.

١٢٧٩ ـ أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن عن ابن عباس. (فك).

#### \*\*\*\*

[١٢٨٠] وبه، عن جعفر، عن قاسم في محرم يغتسل أو يغمس رأسه في الماء ألا يغسل رأسه في الماء. وأما الغسل إن كان من احتلام أو حرّ أو غيره مما تدعوه

إليه علة أو حاجة فلا بأس بذلك. قال محمد: لا بأس أن يرمس رأسه في الماء وهو محرم.

17٨٠ وحكاه في البحر عن العترة وأبي حنيفة لتحريم تغطيته. وعند الشافعي: يجوز أن يغمسه لما روي أن عمر بن الخطاب قال لابن عباس: تعال حتى أباقيك في الماء لننظر أيّنا أبقى نفساً وهما محرمان. حكاه في الانتصار وفي بعض نسخ الانتصار: أنا فسك. قال الإمام المهدي: ليس بحجة سلمنا فَهَمًا ولم يفعلا. أ.ه. (بحر). وراجع (١٢٧١).

\*\*\*\*

[١٢٨١] وبه، عن عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم، عن الـرمل بـالبيت كيف هو قال: يرمل ثلاثـة أطواف من الـركن إلى الركن. قـال محمد: إن نسي الـرمل فلا كفّارة عليه.

17۸۱ ــ لفعله على وأمره كما سبق وراجع (١١٣٠، ١١٦٠) وهو سنة. والرّمل إنما يستحب في طواف القدوم لا طوافي الزيارة والوداع. وعن ابن عباس: ليس على من ترك السرمل شيء حكاه في الانتصار وقال: وهو توقيف.

\*\*\*\*

[١٢٨٢] وبه، عن عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن النساء يرملن؟ قال: لا.

١٢٨٢ ـ لقول ابن عمر: ليس على النساء رمل ولا سعي بين الصفا والمروة. حكاه في الانتصار.

\*\*\*\*

[۱۲۸۳] وبه، عن عبد الله قال: سألت قاسم عن الكلام في الطواف والشرب، فقال: [رأب الصدع/م٥٠]

لا بأس بالكلام في الطواف ما لم يكن رفثاً أو فحشاً، وكذلك الشرب أيضاً لا بأس به في الطواف والإمساك عن ذلك أحسن.

۱۲۸۳ ـ ویکره إجماعاً لقوله ﷺ الطواف بالبیت صلاة. وقد سبق (۱۲۲۷).

### \*\*\*\*

[۱۲۸٤] وبه، عن عبد الله، قال: سألت قاسم عمَّن نسي أن يلبّي حتى قضى مناسكه؟ قال: لا شيء عليه ولا ينبغي له أن يترك ذلك متعمّداً. قال محمد: هوكماقال في التلبية إذا كان قد لبّى أول ما أحرم.

المحالا المحالات المحتلفة المحالات المحتلفة الم

#### \*\*\*\*

[١٢٨٥] وبه، عن عبد الله، قال: سألت القاسم عن الرجل إذا أصاب الإمام بعد الإفاضة من عرفات أدرك الحج أم لا؟ قال: قد فاته الحج إلا من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر.

17۸٥ عن عبد الرحمن بن يعمر أنَّ أناساً من أهل نجد أتوا رسول الله ﷺ وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر منادياً ينادي الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وأردف رجلًا ينادي بهن. رواه الخمسة

\*\*\*\*

[۱۲۸٦] وبه، عن جعفر، عن قاسم في رجل فاته الوقوف يوم عرفة بالموقف يُجزيه إن أدرك ليلة جمع الوقوف بعرفة وأدرك صلاة الفجر بجمع وفي قوله فمن فرض فيهن الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال: الرفث في الحج هو مجامعة النساء وغير ذلك من العبث والخنا، والفسوق فهو الكذب والفجور، والجدال فهو المنازعة والخصومة في كل باطل أو مظلمة وفي المعتمر يواقع أهله قبل أن يقصر وقد طاف وسعى، قال: أقل ما في ذلك أن يهريق دماً. وفي قول الله تبارك وتعالى ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والمعتر هو السائل. قال محمد: القانع السائل.

المحابنا وهو قول ابن مسعود وقتادة وقيل هو مواعدة الجماع والتعريض للنساء به عن ابن عباس وابن عمر وعطاء، وقيل هو الجماع والتعريض بمداعبة به عن ابن عباس وابن عمر وعطاء، وقيل هو الجماع والتعريض بمداعبة أو مواعدة عن الحسن. أ.ه. ولا فسوق قيل: الكذب وقيل: التنابز بالألقاب لقوله تعالى ﴿بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان﴾ عن الضحاك وقيل هو السباب لقوله على ﴿بئس المؤمن فسوق وقتاله كفر» عن إبراهيم ومجاهد، وقيل: هو معاصي الله كلها عن ابن عباس والحسن وقتادة، وهذا أعم ويدخل فيه الكذب. وقال بعضهم لا يجوز أن يراد به هنا إلاً ما نُهيَ المحرمُ عنه مما

يكون حلالاً له إذا أحل لاختصاصه بالنهي عنه وهذا تخصيص للعموم بلا دليل، وقد يقول القائل ينبغي لك أن تقيّد لسانك في رمضان لئلا يفسد صومك وقد جاء في الحديث: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك، وإنما خصه بذلك لعظم حرمته. وقوله تعالى: ولا جدال قيل إنه قول: لا والله وبلى والله صادقاً أو كاذباً، وقيل المراء والسباب والإغضاب على جهة المحك واللجاج عن ابن عباس وابن مسعود والحسن وقيل إن معناه لا جدال في أن الحج قد استدار في ذي الحجة لأنهم والحسن وأصل الرفث في اللغة الإفحاش في النطق والفسوق الخروج عن والسدي وأصل الرفث في اللغة الإفحاش في النطق والفسوق الخروج عن الطاعة، والجدال في اللغة المجادلة والمنازعة والمشاجرة والمخاصمة نظائر وجدلت الحبل فتلته والجديل زمام البعير فعيل بمعنى مفعول. أ.ه.

قوله: القانع...إلخ. اختلف في معناها فقيل: القانع الذي يقنع بما أعطي أو بما عنده ولا يسأل. والمعتر الذي يتعرض لك أن تطعمه من اللّحم ويسأل عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة وإبراهيم، وقيل: القانع الذي يسأل والمعتر الّذي يتعرض ولا يسأل عن الحسن وسعيد بن جبير، وقال أبو جعفر، وأبو عبد الله عليهما السلام: القانع الذي يقنع بما أعطيته ولا يسخط، ولا يكلح ولا يلوي شدقه غضباً والمعتر الماد يَدَهُ لِتطعمه وثمة أقوالً أُحرى.

### \*\*\*\*

[۱۲۸۷] وبه، عن جعفر، عن القاسم، قال: لا بأس أن يشد المحرم الهميان والمعضد. وبه عن عباد، عن مصعب، عن جعفر، عن أبيه، أن النبي، عليه الصلاة والسلام، صلى بالناس يوم عرفة الظهر والعصر بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما، ثم وقف بعرفة حتى غابت الشمس، ثم دفع رسول الله راحلته ورديفه أسامة بن زيد وهو يجبذ راحلته حتى أن ذفراها لتبلغ مورك الرحل وهو يقول:

أيها الناس عليكم بالسكينة فإذا أتوا على جبل من الجبال أرخى زمامها فتذهب حتى استوت قائمة جبذ راحلته حتى أن ذفراها لتبلغ مورك رجل رسول الله، عليه الصلاة والسلام. ثم فعل ذلك الثالثة وهويقول: أيّها الناس عليكم بالسكينة فلما نزل رسول الله ،عليه الصلاة السلام ،جمعاً وهي المزدلفة صلى بهم المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح فيما بينهما ثم صلى بهم رسول الله ، عليه الصلاة والسلام ، الفجر ثم وقف فلما دفع رسول الله راحلته ، أردف الفضل فجعل ينظر إلى النساء ، وكان رجلاً حُسّاناً فجعل النبي ، عليه الصلاة والسلام ، يضع يده على وجهه من قبل يمينه ، ومن قبل شماله إذا التفت ، حتى إذا أتى على مُحسَّر فدفع إلى بطن محسّر قال: وجعل رسول الله عليه يلبى حتى رمى الجمرة .

۱۲۸۷ ـ راجع حدیث جابر (۱۱۳۲، ۱۲۷۰، ۵۲۰، ۵۲۰). وراجع باب الوقوف بمزدلفة.

وسبق في صلاة المسافر أحاديث. وعن جابر أن النبي على صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبّح بينهما ثم اضطجع حتى طلع الفجر، مختصر لأحمد ومسلم والنسائي. وراجع ما قبله وما نبّهنا عليه.

\* \* \*

# كتباب الجنبائز

### باسب

# من أمر بتوجيه الإنسان إذا حضر

[۱۲۸۸] وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: دخل رسول الله على على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجه لغير القبلة فقال وجهوه للقبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض. قال محمد: أقبل الله عليه برحمته.

الألفاظ في السَّوْق: وهو يجود بنفسه وتمامه قال ثم أقبل على يلقنه لا إله إلا فبدل قوله في السَّوْق: وهو يجود بنفسه وتمامه قال ثم أقبل على يلقنه لا إله إلا الله، وقال: لقنوها موتاكم فإنها من كانت آخر كلامه دخل الجنة. أ.ه. قال في الروض. وأخرج البيهقي عن أبي قتادة أن النبي على حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله. وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال رسول الله على: أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده ثم ذهب فصلى عليه وقال: اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت. وأخرجه الحاكم وقال صحيح. راجع الروض جنتك وقد فعلت. وأخرجه الحاكم وقال صحيح. راجع الروض

وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما الكبائـر؟ قال: سبعٌ فـذكر منها، واستحلال البيت الحـرام قبلتكم أحياء وأمواتاً. رواه أبو داود، وأخرجه أيضاً النسائي أن رسول الله على قال وقد سأله

رجل عن الكبائر، فقال: هن تسع: الشرك والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت، الحديث. قال الشوكاني: وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر وبين الوجه وقد اختلف في صفة التوجيه فقال الهادي والناصر والشافعي في أحد قوليه إنه يوجّه مستلقياً، ليستقبل بكل وجهه وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والإمام يحيى والشافعي في أحد قوليه: إنه يوجه على جنبه الأيمن، وروي عن الإمام يحيى أنه قال كلا الأمرين جائز والأولى أن يوجه على يوجه على جنبه الأيمن لما ورد في الصحيحين من حديث البراء: إذا أويت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفي آخره، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة وعن سلمى أم أبي رافع عند أحمد في المسند أن فاطمة بنت رسون الله عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها، راجع (نيل الأوطار).

\*\*\*\*

# من كره الصياح وغيره عند المصيبة

[۱۲۸۹] وبه قال: وحد ثنا محمد، قال: حد ثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: أتى رسول الله على فقيل له هذا عبد الله بن رواحة ثقيل فأتاه وهو مغمى عليه فدعاه ثلاث مرات فلم يجبه فقال: اللهم عبدك إن كان قد انقضى أجله ورزقه وأثره فإلى جنتك ورحمتك، وإن كان لم ينقض أجله وأثره ورزقه فعجل شفاءه وعافيته، فقال بعض القوم: يا رسول الله عجباً لعبد الله وتعرضه للشهادة ثم لم يُقض له حتى يكون قبضاً على فراشه، فقال رسول الله على فراشه،

الذي يقتل في سبيل الله صابراً محتسباً غير مول فقال: إن شهداء أمتي إذاً لقليل، الشهيد الذي ذكرتم والطعين والمبطون، وصاحب الهدم والغريق والمرأة تموت جمعاً (۱). قالوا: وكيف تموت المرأة جمعاء؟ قال: يعترض ولدها في بطنها. قال: فخرج رسول الله على فوجد عبد الله بن رواحة خفة في جسمه قال: فقيل للنبي على المنبي الها عبد الله بن رواحة، قال: فوقف ثم قال يا عبد الله حدث بما رأيت فقد رأيت عجباً، فقال: رأيت ملكاً من الملائكة بيده مقمعة من حديد تأجج ناراً كلما صرخت صارخة يا جبلاه أهوى بها لهامتي أنت جبلها فيقول بل الله فيكف بعد إهواء فإذا قالت: يا عزّاه أهوى بها لهامتي أنت عزّها، فيقول بل الله فيكف بعد إهواء. فقال رسول الله على صدق فما بال موتاكم يبتلون بقول أحيائكم.

١٢٨٩ ـ حديث عبد الله بن رواحة سبق أوّله في بـاب ما يقضي المغمى عليه (٥١٦، ٥١٦) وفي المجموع أيضاً.

قوله: أتدرون من الشهيد؟ رواه في المجموع عن علي، عليه السلام، إلى قوله يعترض في بطنها فيموت وقد أورد له في الروض عدة شواهد وفيها عن راشد بن حبيش أن رسول الله على دخل على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه فقال رسول الله على أتعلمون من الشهداء من أمتي فأرم القوم فقال عبادة: ساندوني فأسندوه فقال: يا رسول الله الصابر المحتسب فقال رسول الله على: إن شهداء أمتي لقليل ثم ساقه وفي رواية الطبراني في الأوسط: إن لم يكن شهداء أمتي إلا هؤلاء إنهم إذاً لقليل. القتيل في سبيل الله، والغريق شهيد، والطاعون شهادة والمبطون شهيد، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. وأصل الحديث رواه أحمد والبزار والطبراني. وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله على الله على قال رسول الله على الله المحديث رواه أحمد والبزار والطبراني وليا والطاعون والغرق

<sup>(</sup>١) ماتت المرأة بجُمع. وتثلث الجيم ماتت عذراء أو حاملًا أو مثقلة (قاموس).

والبطن وتموت المرأة جمعاً موتها في نفاسها. رواه البراز ورجاله رجال الصحيح. أ.ه. قوله أزّم القوم بفتح الهمزة والزاي وتشديد الميم بمعنى سكتوا كما في النهاية.

وفي المنتقى: وعن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أختُه عمرة تبكي واجبلاه، واكذا، واكذا، تعدد عليه فقال حين أفاق: ما قلت شيئاً إلا قيل لي، أنت كذلك فلما مات لم تبك عليه. رواه البخاري وأخرجه مسلم. (فغ ٢٦٠٠٤).

#### \*\*\*\*

المجدد، قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني حمزة بن أحمد، قال: حدّثني عمي عن أبيه عن جده، عن علي، قال: لما مات إبراهيم أمرني رسول الله على فغسلته وكفنه رسول الله وحنّطه وقال لي: احمله يا علي فحملته حتى جئت به إلى البقيع فصلى عليه رسول الله شخ ثم قال لي: انزل يا علي في قبره فنزلت ودلاّه عليَّ رسول الله خلى فلما أن رآه منصباً بكى رسول الله وبكى المسلمون لبكاء رسول الله ختى ارتفعت أصوات الرجال على أصوات النساء فنهاهم رسول الله خلى أشد النهي، وقال: تدمع العيون وتحزن القلوب ولا نقول ما يسخط الرب لولا أجل معدود ويوم موعود لاشتد حزننا عليك يا إبراهيم، وإنا بك لمصابون وإنا عليك لمحزونون ثم سوى قبره ووضع يده على رأسه وغمرها حتى بلغت الكوع وقال: بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك ثم قال لي: يا عليّ إن كان إبراهيم لنبياً. قال عمي: فقلت لأبي: كيف يكون إن كان لنبياً وقد قال رسول الله على: لا نبي بعده فقال أفلا ترى أنه مضى قبله، وأن محمداً ختمه خيه.

• ١٢٩ ـ وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أمه سيرين أن الذي غسله ونزل في حفرته الفضل بن العباس. راجع الطبقات جزء (١٤٣/١).

قوله: وقال تدمع العيون إلخ. وأخرج البيهقي بسنده إلى جابر بن عبد الله، قال: خرج النبي عبد الرحمن بن عوف إلى النحل، فإدا ابنه إبراهيم يجود بنفسه فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى الناس، فقال: إني لم أنه عن البكاء، إنما نهيت عن النوح، صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب ورنة، وهذا هو رحمة، ومن لا يرحم لاير م، يا إبراهيم: لولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا سيلحق بأولنا، لحزنا عليك حزناً هو أشد من هذا وإنا بك لمحزونون، تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب، وهو في الصحيح بروايات مختلفة. أ.ه. (روض).

والحديث يدل على جواز البكاء وعدم جواز النوح ونحوه، ووردت أحاديث كثيرة في النهي عن النوح وشق الجيوب. أما الكلام حال البكاء بشيء من صفات الميت من دون كذب، ولا استرسال فجائز وذلك لما أخرجه البخاري أن فاطمة عليها السلام بكت أباها فقالت: يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه يا أبتاه جنة الفرودس مأواه، زاد فيه حماد بن زيد، عن ثابت: يا أبتاه أجاب ربًا دعاه، وفي مجمع الزوايد عن ابن عباس، قال: علمت علت أم سعد تقول: ويل أم سعد سعداً، صرامة وجداً وسيداً مسداً فقال النبي في: ألا تزيدين على هذا. وكان والله ما علمت حازماً في أمر الله، قوياً في أمر الله. رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم الملائي وهو ضعيف، ورواه أيضاً عن محمد بن إسحاق قالت أم سعد حين احتمل نعشه وهي تبكيه، ويل أم سعد سعداً، صرامة، وجداً وسيداً مسداً، فقال النبي في تكيه، ويل أم سعد سعداً، صرامة، وجداً وسيداً مسداً، فقال النبي قود كان إبراهيم فقال النبي قود كان إبراهيم النباً. راجع الروض (٢/٣٦٤).

في الجامع لو عاش إبراهيم لكان صديقاً نبياً. رواه البـارودي عن أنس وابن عساكر عن جابر وعن ابن عباس وعن ابن أبـي أوفى.

\*\*\*\*

[۱۲۹۱] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني حمزة بن أحمد، قال: حدّثني عمي عن أبيه عن جده، عن عليّ، قال: قال رسول الله على الله عن جده، عن عليّ، قال: قال رسول الله على الله عن جده، عن عليّ، قال: قال رسول الله على الله على يسترق ولا قبطية.

۱۲۹۱ \_ في الجامع: لو عاش إبراهيم ما رق له خال. رواه ابن سعد عن مكحول مرسلًا: لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية عن كل قبطى. أ.ه. (فك).

\*\*\*\*

[١٢٩٢] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني حمزة بن أحمد، قال: حدّثني عمتي عن أمها أمّ حسين أنها حضرت جعفر بن محمد عند وفاته فقال: لا تلطمن عليّ خداً ولا تشقن عليّ جيباً فما من امرأة تشق جيبها إلا صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت.

\*\*\*\*

# باب ما ذكر في تعجيل الميت

[۱۲۹۳] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا محمد بن عبيد، قال: حدّثنا الحكم بن ظهير عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: من مات بالغداة فلا يقيل إلا في قبره ومن مات بالعشي فلا يبيت إلاّ في قبره.

الحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. رواه الطبراني، وعن الحصين بن وحواح أن طلحة بن البراء، مرض فأتاه النبي على يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجّلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجّلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود، وعن علي، عليه السلام، أن رسول الله على قال: ثلاث يا علي لا تؤخّروهن، الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيّم إذا وجدت كفؤاً. رواه أحمد والترمذي بمعناه. وأخرج الجماعة من حديث أبي هريرة قوله على: أسرعوا بالجنازة (فغ ٣٩٠). وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر: من مات بكرة فلا يقيلنَّ إلاّ في قبره ومن مات عشية فلا يبتين إلاّ في قبره أ. ه.

\*\*\*\*

[١٢٩٤] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا حكم بن سليمان، عن عبد المنعم بن الدريس، قال: حدّثني أبي عن عطاءعن ابن عباس، قال: قال رسول الله على: إذا مات لأحدكم الميت فأحسنوا كفنه وعجّلوا إنفاذ وصيته، وأعمقوا له في قبره وجنّبوه جار السوء، قيل: يا رسول الله وهل ينفع الجار الصالح في الأخرة؟ فقال: هل ينفع في الدنيا؟ قيل: نعم، قال: فكذلك ينفع في الآخرة.

المحدد عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله على: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه»، رواه ابن ماجه والترمذي وحسّنه ورجال إسناده ثقات. وروى أحمد وأبو داود والبيهقي من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار، قال: خرجنا مع النبي على في جنازة فرأيت النبي على على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه وإسناده صحيح، وعن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله على يوم أحد فقلنا يا رسول الله : الحفر علينا لكل إنسان؟ فقال رسول الله على: احفروا وأعمقوا

وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر فقالوا: فمن نُقَدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآناً. وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. رواه النسائي والترمذي بمعناه وصحّحه، قال في التلخيص: وحديث احفروا وأوسعوا وأعمقوا. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وعن أبي هريرة: ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحيُّ بجار السوء. أخرجه أبو نعيم في الحلية. (فك).

#### \*\*\*\*

[۱۲۹۰] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا أبو هشام الرفاعي، قال: حدّثنا يحيى بن يمان، عن المنهال بن خليفة، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول الله على دفن رجلًا ليلًا وأسرج له في قبره، وقال: إنه كان أواهاً.

1790 – عن جابر قال: رأى ناسٌ ناراً في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله على في القبر يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر. رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده ثقات. (فغ ٢٦٦). وعن ابن عباس أن النبي على دخل قبراً ليلاً فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاء للقرآن. أخرجه الترمذي وقال: حسن. أ.ه.

#### \*\*\*\*

[١٢٩٦] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا سفيان بن وكيع، قال: حدّثنا أبي عن إبراهيم، عن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ لا تدفنوا موتاكم بالليل إلّا أن تضطروا إلى ذلك.

البحر المجه ابن ماجه عن جابر. (فغ وفك). وقد حكي في البحر عن الأكثر عدم كراهة الدفن ليلاً. قال: لتقريره على فعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله على بمرضها قال: وكان

رسول الله على يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله على إذا ماتت فآذنوني فخرج بجنازتها ليلاً فكرهوا أن يوقظوا رسول الله في فلما أصبح رسول الله على أخبر بالذي كان من شأنها فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها، فقالوا: يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ونخرجك ليلاً فخرج رسول الله على حتى صف الناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات هذه رواية الموطأ وللنسائي نحوه قال في البحر: ولفعل علي، عليه السلام، في فاطمة. وحكي عن الحسن البصري القول بالكراهة، إذ ملائكة النهار أرفق. أ.ه. (بحر). و (ه).

ولعل حديث جابر هو دليله \_ وروى ابن حزم عن سعيد بن المسيب كراهة الدفن ليلا \_ وقال ابن حزم في المحلى: ولا يجوز أن يدفن أحد ليلا ولا عن ضرورة ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا حين استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال، ولا حين ابتداء أخذها في الغروب ويتصل ذلك بالليل إلى طلوع الفجر الثاني إلخ. واستدل بحديث جابر ولفظه خطب رسول الله على فزجر أن يقبر إنسان ليلاً إلا أن يضطر إلى ذلك.

وقال: كل من دفن ليلًا منه على، ومن أزواجه ومن أصحابه فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك، من خوف زحام أو خوف الحر على من حضر أو خوف تغيّر أو غيره إلىخ. راجع المحلى وراجع (١٣٨٢).

\*\*\*\*

[۱۲۹۷] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني علي بن محمد بن حسين بن عيسى بن زيد عن أبيه عن عمر بن محمد، عن أبيه، قال: قال رسول الله على الفنوا موتاكم بالنهار فإن ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل.

١٢٩٧ \_ سبق (١٢٩٦).

\*\*\*\*

### باسب

# ثواب من غسّل ميتاً

[۱۲۹۸] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: قال رسول الله عليه: أيما امرىء مسلم غسل أخاً له مسلماً فلم يقذره ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سوءاً ثم شيعه وصلى عليه ثم جلس حتى يدلى في حفرته خرج عُطلاً من ذنوبه.

الروض: وقد أخرجه ابن ماجه من طريق أبي خالد الواسطي عن حبيب بن الروض: وقد أخرجه ابن ماجه من طريق أبي خالد الواسطي عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي، عليه السلام، بلفظ، قال: قال رسول الله عليه: من غسّل ميتاً وكفّنه وحنّطه وحمله وصلى عليه ولم يفش عليه ما رأى خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه وفي الباب عن عائشة وأبي رافع. راجع (الروض ٢/٣٠١).

\*\*\*\*

[١٢٩٩] قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى إني أغسل الموتى فربما أُدعى إلى الرجل الذي يشرب المسكر ولعله إن يسكر ويعمل بمعصية فأتقزز من ذلك وأكرهه ولعله أن يكون له وليَّ استحي منه فترى علي فيه شيئاً؟ فقال: لا شيء عليك ورأى أن أغسله وقال: السنة أن يغسل.

1799 \_ وفي المسألة خلاف فقد حكي في البحر عن العترة أن الفاسق كالكافر لاستحقاقهما العذاب فلا يجب غسله. وفي الجواز تردد قال المؤيد بالله وأبو طالب والمنصور بالله والإمام يحيى: يجوز تشريفاً للملة وعند الفقهاء يجب لذلك ورد بأنه لا شرف مع استحقاق اللعن.

\*\*\*\*

### باسب

# كيف غسل النبي عَلَيْهُ

[۱۳۰۰] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: لما أخذنا في غسل النبي على سمعت منادياً ينادي من جانب البيت: لا تخلعوا القميص، قال فغسلنا رسول الله على وعليه القميص فلقد رأيتني أغسله وإن يد غيري لتردد عليه وإني لأعان على تقليبه، ولقد أردت أن أكبه فنوديت أن لا تكبه.

الجوامع في مسند علي عليه السلام عن عبد الواحد بن أبي عون قال: قال رسول الله على الله على بن أبي طالب في مرضه الذي توفي فيه: اغسلني يا علي إذا مت فقال يا رسول الله: ما غسّلت ميتاً قط فقال رسول الله على: إنك ستهيأ أو تيسر، قال علي: فغسلته فما آخذ عضواً إلا تبعني والفضل آخذ بحضنه يقول عجل يا علي، انقطع ظهري، أخرجه ابن سعد ثم ساق أحاديث في كيفية غسله على. وفي آخره: وروى ابن ماجه والبيهقي والحاكم من حديث علمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه، قال: لما أخذوا في غسل النبي على قميصه.

\*\*\*\*

### باسب

### ما كفن فيه رسول الله ﷺ

[۱۳۰۱] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: كفن رسول الله على في ثلاثة

أثواب: ثوبين يمانيين أحدهما سحق وقميص كان يتجمل فيه. وبه قال محمد: السّحق يقول قديم.

1۳۰۱ \_ الحديث أيضاً في المجموع إلا أنه بلفظ كفنت مكان كفن. وفي الروض روي في مجمع الزوائد عن أنس بن مالك أنّ النبي على كفن في يشد أشواب أحدها قميص. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. أ.ه. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عباس أن النبي كفن في ثلاثة أثواب قميصه الذي مات فيه وحلّة نجرانيّة، والحلة ثوبان. وروي عدة أحاديث. راجع الروض (٢/٣٧٤). وقوله سحق بفتح السين المهملة وسكون الحاء المهملة: الثوب البالي وسيأتي (١٣٦٦).

\*\*\*\*

[۱۳۰۲] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى عن أبيهما، قال: السنة في كفن الرجل ما كفن فيه النبي على قميص وإزار، ولفافة. وأما المرأة فخمسة أثواب أحدها خرقة يشد بها من الركبة إلى السرة إلا أن يكون بها أمر يحتاج إلى أكثر من ذلك لبعض العلل هذا أحسن ما أرى وآخذ به قال محمد: وهذا قول أحمد بن عيسى.

۱۳۰۲ ـ عن عائشة قالت: كفن النبي على في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. رواه الجماعة وليس عند الترمذي ولا ابن ماجه قوله من كرسف وروى البزّار وابن عدي في الكامل من طريق جابر، عن سمرة كفن على في ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة. (روض).

الحقو ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله عند الباب يناولناها ثوباً ثوباً. رواه أحمد وأبو داود. (ه بحر وفغ). قوله: الحقو وفي رواية الحقاء قال في القاموس هو الكشح والإزار. أ. ه. وراجع (١٣٤٠).

\*\*\*\*

# باب الغسل من غُسل الميت

[۱۳۰۳] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عنحسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: الغسل من غسل الميت وإن تطهرت أجزاك.

۱۳۰۳ ـ سبق في الغسل، باب الغسل الواجب والسّنن الحديث (٩٨) وما بعده.

\*\*\*\*

[١٣٠٤] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: حدّثني أبو جعفر، قال: الغسل إذا غسلت ميتاً.

\*\*\*\*

[١٣٠٥] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: يغتسل غاسل الميت وهو قول علي، عليه السلام، وغيره وقد ذكر ذلك عن عائشة، عن النبي عليه .

الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود

وصححه ابن خزيمة والحاكم. وقال على شرط الشيخين وأخرجه أحمد والدارقطني، قال في المنتقى بإسناد على شرط مسلم. سبق حديث عائشة في باب الغسل الواجب والسنن.

\*\*\*\*

### باسب

# الرجل والمرأة يموت أحدهما مع الآخر في السفر

[۱۳۰٦] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي في رجل توفيت امرأته هل ينبغي له أن يرى منها شيئاً، قال: لا، إلا ما يرى الغريب.

المجموع قال صاحب الروض: لم أجد شاهداً المجموع قال صاحب الروض: لم أجد شاهداً أم قال: والحديث يدل على أن الزوج يحرم عليه أن يرى من زوجته الميتة ما لا يجوز للحي أن يراه من الأجنبية وهو حجة لأبي حنيفة والشعبي والثوري والمزني وهو ظاهر مذهب زيد بن علي ورواية عن الأوزاعي فقالوا: لا يجوز له غسلها، لأن الوصلة التي كانت بينهما قد انقطعت، بخلاف غسل المرأة لزوجها فهو جائز لأنها منه في العدة قالوا: ولأن للزوج أن يتزوج بأختها عقيب خروج روحها. وذهب الجمهور إلى جواز غسله إياها وحجتهم ما أخرجه البيهقي عن عائشة، قالت: رجع رسول الله والله الله أنا عائشة، وارأساه ثم وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأنا أقول وارأساه فقال: بل أنا عائشة، وارأساه ثم وأني بك والله لو مِت قبلي فغسلتك وكفّتك وصليتُ عليك ثم دفّتك، قلت: لكأني بك والله لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نساك

فتبسم رسول الله على، ثم بدأ في مرضه الذي مات فيه. رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان واحتجوا بغسل علي، عليه السلام، لفاطمة وقد أطال الكلام في الروض فليراجع.

### \*\*\*\*

[١٣٠٧] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، في الرجل يموت في السفر ومعه أهله قال: تغسله ولا تعمد النظر إلى الفرج.

٧ - ١٣٠ ـ غسل المرأة لـزوجها متفق عليه إلا ما يـروى عن أحمد ولما أخـرجه البيهقي من أن أبـا بكـر أوصى أن تغسله أسمـاء بنت عميس. وله شواهد.

### \*\*\*\*

[١٣٠٨] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر عن قاسم بن إبراهيم في المرأة تموت مع الرجل تيمم، أحسن ما سمعنا إلا أن يمكن صب الماء عليها إذا كان ينقيها من غير نظر ولا مس وكذلك إذا مات الرجل مع النساء ييمم إلا أن يصبن الماء إذا كان ينقيه من غير نظر ولا مس .

۱۳۰۸ – وفي المجموع، وقال زيد: إذا مات الرجل مع النساء وليس فيهن المرأته ولا ذات رحم محرم من نسائه أزّرنَه إلى الركبتين وصبَبْن عليه الماء صباً ولا يمسَسْنَهُ بأيديهن، ولا ينظرن إلى عورته ويطهرنه.

قوله: إلَّا أن يمكن صب الماء إلخ.

في المجموع: حدّثني زيد عن أبيه، عن جده، عن علي، عليه السلام، قال: أتى رسول الله ﷺ نفر فقالوا: يا رسول الله إنّ امرأة معنا توفيت وليس معها ذو رحم محرم، فقال: كيف صنعتم بها، قالوا: صببنا الماء عليها صباً.

قال: أما وجدتم من أهل الكتاب امرأة تغسلها؟ قالوا: لا. قال: أفلا يمّمتُموها. أ. ه. وروى أبو داود في المراسيل عن مكحول قال: قال رسول الله على: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره فإنهما يبمّمان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء. قال البيهقي: وكذلك روي عن سنان بن عرفة عن النبي في الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال ليس لواحد منهما محرم يُيممان بالصعيد ولا يغسلان. ورواه في مجمع الزوايد عن سنان بن عرفة مرفوعاً، وقال: رواه الطبراني في الكبير.

\*\*\*\*

[١٣٠٩] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد في المرأة تموت في السفر ومعها زوجها، قال: يُيمّمها لأنه قد انقطع ما بينهما وتغسله هي لأنها منه في عدّةٍ.

\*\*\*\*

[۱۳۱۰] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: تغسل المرأة زوجها والرجلُ امرأته، لأن علياً عليه السلام، غسل فاطمة وغيره من الصحابة قد جوزوا ذلك، وغسلت أسماء ابنة عميس أبا بكر، والنساء يغسلن الغلام الذي لم يحتلم إذا لم يكن معهن رجل، قال محمد بن منصور: لا بأس أن يغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ويغسلن النساء الصبيَّ الفطيم ونحوه.

\*\*\*\*

### باسب

# من مات ومعه ذو محرم من النساء في السفر

[۱۳۱۱] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، في الرجل يموت ومعه امرأة في السفر ذات محرم من النساء، قال: يؤزرها فوق ثيابها ويصب عليها الماء صبّاً. قال محمد: تُيمّم.

ا ١٣١١ ـ وحكي في البحر عن العترة والشافعي أن المحرم يدلك ما ينظره ويصب على العورة مستترة. وحكي عن أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه بل ييمم، وهو رأي محمد بن منصور كما في الخبر التالي.

[١٣١٢] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد في الرجل يموت في السفر ومعه نساء ذوات محرم، قال: يؤزرنه ويصببن عليه الماء صباً، ويمسسن جلده ولا يمسسن الفرج. قال محمد: يُيمّم.

\*\*\*\*

[١٣١٣] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل تموت معه امرأته في السفر، قال: يغسلها ويجتنب النظر إلى العورة. قال محمد: ييممها إلاّ أن تكون فطيماً أو نحو ذلك.

#### \*\*\*\*

[١٣١٤] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، قال: إذا مات الرجل مع النساء ليس فيهن امرأته

ولا ذات محرم من نسائه وزّرنه إلى الركبتين وصببن عليه الماء صباً ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن، ويطهّرنه، قال محمد: ييمّم.

١٣١٤ \_ سبق الكلام على الحالتين والخلاف. وفي مجمع الزوايد عن سنان بن عرفة: وكان له صحبة عن النبي على في الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال وليس لهما محرم، قال: ييمما. رواه الطبراني في الكبير. وفيه: عبد الخالق بن يزيد بن واقد وهو ضعيف. أ.ه.

\*\*\*\*

# باب المرأة تموت ليس معها محرم

[١٣١٥] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد في المرأة تموت في السفر مع القوم ليس فيهم ذو محرم، قال: تيمّم.

۱۳۱۵ \_ سبق (۱۳۰۸).

\*\*\*\*

[۱۳۱٦] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: أتى رسول الله عن نفر فقالوا: إن امرأة معنا توفيت ليس معها ذو محرم فقال: كيف صنعتم؟ قالوا: صببنا عليها الماء صباً. قال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا: لا. قال: أفلا يممتوها؟ قال محمد: إذا ماتت المرأة مع الرجال الذين ليس لها منهم زوج ولا محرم فلييممها بعضهم يضع على كفه خرقة ثم يضرب بها الأرض ثم يمسح وجهها ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح بها كفيها.

\*\*\*\*

### باسب

# ما يصنع بالشهيد

[۱۳۱۷] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي حالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، عليهم السلام، قال: قال رسول الله على: إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقي أياماً حتى تغبر جراحه غُسّل. قال محمد: إذا جاوزوا به المعركة وهو حي إلا أن تكون خطئ يسيرة والمعركة مجال القوم قال محمد: المعسكر كله معركة، قال محمد: يغسل.

رسول الله على: ادفنوهم بدمائهم فإنه ليس أحد يكلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة جرحه يدمى، لونه لون دم وريحه ريح المسك. أخرجه النسائي. وعن ابن شهاب أن أنساً حدثهم أن شهداء أحد لم يغسلوا ولم يصل عليهم. أخرجه أبو داود، وسيأتي. وعدم غسل الشهيد هو مذهب الأكثر وعن الحسن البصري وسعيد بن جبير يغسل إذ غسل الميت قطعي فلا يرفع بظني ورد بأنه تخصيص. أ.ه.

وقد اختلف فيمن جرح في المعركة ومات بعدها فعند أبي طالب وتحصيله لمذهب الهادي يحرم غسله ومع التجويز إن أكل أو شرب أو تداوى غسل لحصول اللبس بموته، والأصل وجوب الغسل. وعند الشافعي لا يغسل إن مات قبل تقضي الحرب وإن أكل وشرب إذ هو كالحاضر لمشاركته في الغنيمة. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد: إن مات قبل الارتثاث فشهيد

وإلا غسل، قال الكرخي من فقهاء الحنفية: والارتشاث أن يحمل ويأكل أو يشرب أو يـوصي أو يصلي، أو يبقى في المعـركـة يـومـاً وليلة حيــاً يعقــل أو يمضي عليه وقت صلاة ولا يلزمه قضاؤها وعن أبي يوسف إن بقي في المعركة أقل من يوم فليس مرتثاً وعند محمد إن عاش يوماً كاملاً في مكانه فليس مرتثاً، قال في البحر: ومن وجد في المعركة ولا جُرْحَ فيه فيغسل عند الهادي وأصحاب أبي حنيفة إذ الظاهر الموت خلافاً للشافعي لاحتمال موته بشيء آخر. ولا فرق في القتل من السيف ومنع النفس والخرق ولـو لهـرب ونحوه إذ القصد ذهاب الروح في سبيل الله لما روي أن النبي على لما قيل من المجاهد يا رسول الله؟ قال ﷺ: من كان قتاله لتكون كلمةُ الله هي العليا. قيل: فمن الشهيد؟ قال: من عُقِر جواده وأهريق دمه في سبيل الله. حكاه في الانتصار وفي حديث أخرجه الستة إلّا الموطأ عن أبي موسى أنّ رسول الله ﷺ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيـل الله هذا طرف من حديث، وعن أبى مالك الأشعري أن رسول الله على قال: من فصل في سبيل الله (أي خرج من بيته منفصلًا عنه) فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله مات فإنه شهيد، وإن له الجنة. أخرجه أبو داود. راجع البحر (١/٩٤).

\*\*\*\*

[۱۳۱۸] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، عليه السلام، قال: لما كان يوم بدر أصيبوا فذهبت رؤس عامتهم فصلى عليهم رسول الله عليه وقال: انزعوا عنهم الفراء.

١٣١٨ \_ الحديث في المجموع إلا أن يوم أُحد مكان يوم بدر قال في الروض: وقد وجد في بعض نسخ المجموع يوم بدر بدل أُحد وهو وهم

والصواب أُحُد وقد ورد ما يدل على معناه أحاديث منها. ما روي عن ابن عباس أن رسول الله على صلّى على قتلى أُحد فكبر عليهم تسعاً تسعاً، ثم كبر سبعاً سبعاً ثم أربعاً أربعاً حتى لحق بالله. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن. وغيره أورد منها ثمانية أحاديث أنه على قتلى على قتلى أحد وبين حجة المانعين والرد عليها.

#### \*\*\*\*

[۱۳۱۹] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، عليهم السلام، قال: ينزع عن الشهيد الفرو والخفُّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة، والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن كان أصابه دم ترك ولا يترك عليه معقود إلا حُلّ.

ابن عباس أنه على أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس وقد ضعف لأنه مما بدمائهم وثيابهم. أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس وقد ضعف لأنه مما حدث به عطاء بعد الاختلاط. وعن جابر قال: رُمِيَ رجلٌ بسهم في صدره فمات فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول الله على أخرجه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وقول سعيد بن عبيد لا تغسلوا عنا دماً ولا نُكفَّن إلا في ثوب كان علينا وقول زيد بن صُوحان لا تنزعوا عني ثوباً ولا تغسلوا عني دما وادفنوني في ثيابي هي آثارٌ تشهد لمعنى حديث الأصل، وكذا ما روي عن عمار أنه أوصى أن لا يغسل. أخرجه البيهقي من حديث قيس بن أبي حازم عنه وصححه ابن السكن.

#### \*\*\*\*

[١٣٢٠] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم، قال: إذا مات

الشهيد في المعركة لم يغسل، وإذا نقل وفيه حياة ثم مات غسل وعمل به كما يعمل بالأموات.

١٣٢٠ \_ سبق الكلام والخلاف فيه.

\*\*\*\*

[۱۳۲۱] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم، قال: يصلى على الشهيد لأن النبي على حمزة وكبر عليه سبعين تكبيرة يرفع قوم ويوضع آخرون، وحمزة موضوع في مكانه وكبر عليه وعلى من استشهد يوم أحد، ومن لم ير الصلاة على الشهيد كان مبتدعاً ومن أحق بالصلاة والترحم عليه من الشهيد، وقد روي عن أنس أن النبي على لم يصل على قتلى أحد وقال: أنا الشهيد عليهم وليس يصح هذا الحديث.

۱۳۲۱ \_ وفي الجامع الكافي عن الحسن بن يحيى ومحمد بن منصور بلفظ البلاغ أنه على حمزة سبعين تكبيرة وأخرج المؤيد بالله في شرح التجريد بإسناده إلى عبد الله بن الزبير أن رسول الله على أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر عليه تسع تكبيرات ثم أُتي بالقتلى يوضعون ويصلي عليهم وعليه معهم وروي مثل ذلك عن أبي مالك الغفاري قوله وقد روي عن أنس إلخ.

والحديث عن أنس: أن شهداء أُحد لم يغسّلوا، ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغربه. وعن جابر قال: كان رسول الله على يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهم أكثر أخذاً بالقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدّمه في اللّحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسّلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه فهذان الحديثان مما استدل بهما المانعون من الصلاة على

الشهيد وقالوا إن أحاديث ترك الصلاة أصع من الإثبات. وحديث أنس قد أعله البخاري فقال: إنه غلط فيه أسامة بن زيد، فقال عن الزهري، عن أنس حكاه الترمذي وجزم بعدم صحته القاسم بن إبراهيم وسبق الكلام على الخلاف كما في الأصل.

وأما حديث جابر فقد روي عنه حديث آخر في إثبات الصلاة ولفظه عن جابر. فقد رسول الله على حمزة حين جاءه الناس من القتال، فقال رجل: رأيته عند تلك الشجيرات فجاء نحوه فلما رآه ورأى ما مثل به شهق وبكى فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب ثم جيء بحمزة فصلي عليه، وقد رواه الحاكم وصححه وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح أنه على شرط مسلم فهذان إمامان حكما بصحته وهو أحد طرق الصحة وهذا يعارض الحديث الأول فأقل أحواله أنه لا يحتج به وتبقى أحاديث الإثبات على حالها مع اعتضادها بالأصل وهو مشروعية الصلاة على الميت. راجع (الروض).

والقائلون بوجوب الصلاة على الشهيد هم العترة وأبوحنيفة وأصحابه والشوري وابن أبي ليلى والمزني والحسن البصري وابن المسيب والقائلون بعدم مشروعية الصلاة عليه الشافعي ومالك وأحمد وإسحق كما نقله في البحر.

\*\*\*\*

# ب بن احترق بالنار ما يصنع بمن احترق بالنار

[۱۳۲۲] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسي، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، عليهم السلام أنه سُئِلَ عن رجل

احترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صباً. قال محمد: إن كان يحتمل وإلا يُيمّم.

[۱۳۲۳] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، عليهم السلام، أنه سُئِلَ عن رجل احترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه.

المجموع. وحكي في البحر عن المجموع. وحكي في البحر عن الهادي، عليه السلام، أنه قال: ومن خُشِيَ تمزُّقُه بالدلك فالصبّ فإن ضره يُمّمَ وإن ضَرَّه تُرِكَ وذلك عملًا بالمستطاع كذا قرر في كتب الأئمة. (روض).

# باب في الصلاة على المرجوم والغريق وغسلهما

[١٣٢٤] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في المرجوم هل يصلى عليه؛ أما المقرّ التائب المعترف فلا اختلاف في الصلاة عليه ويكفن ويفعل به كما يفعل بموتى المسلمين. وكذلك روي عن رسول الله عليه أنه أمر بماعز بن مالك الأسلمي لما رجم.

١٣٢٤ ـ أخرج ابن أبي شيبة، عن بريدة، عن أبيه، قال: لما رجم ماعز قالوا: يا رسول الله ما نصنع به؟ قال: اصنعوا به ما يُصْنع بموتاكم من الغسل والكفن والخُنُوط والصلاة عليه.

وروى المؤيد بالله مثله في قصة الغامدية من حديث عمران بن حصين أنه أمر بها فصلى عليها. وعن بريدة أن امرأة من غامد أتت النبي عليها ودفنت، أخرجه مسلم وأبوداود والنسائي. قال القاضي

عياض: وصَلَّى عليها هو بفتح الصاد واللام عند الجمهور. رواه مسلم لكن في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود: فَصُلي بضم الصاد على البناء للمجهول ويؤيده رواية أبي داود الأخرى بـ ثُمَّ أمرهم فصلوا عليها. أ.ه. راجع (الروض وفغ).

وقد نقل عن أبي بكر ابن العربي أنه قال: مذهب العلماء كافة الصلاة على كلّ مسلم ومحدود، ومرجوم، وقاتل نفسه، وولد الزنا. ولعل الخلاف في المرجوم بالبينة كالخلاف في الفاسق فمن لم يقل بغسل الفاسق لم يقل بغسله.

\*\*\*\*

[۱۳۲۰] وعن علي، عليه السلام، في مرجومة رجمت من همدان أن يكفنوها ويغسّلوها ويعسّلوها ويصلوا عليها، فأما المرجوم بالبينة، فمنهم من قال يصلى عليه، ومنهم من قال: لا يصلى عليه، لأن الصلاة ترحم واستغفار، ومن أتى كبيرة مما يوجب بها النار لم يصل عليه إذا كان غير تائب لأنه ملعون يلعن كما ذكر عن الحسين بن علي، عليهما السلام، ودعائه على سعيد بن العاص حين مات، وقد قال الله جل وعز في المتخلفين عن النفير مع النبي على: ﴿ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره ﴾.

١٣٢٥ – روى ابن أبي شيبة بإسناده عن الشَّعبي، قال: لما رجم عليُّ شُراحة جاءت همدان إلى علي فقالوا: كيف نصنع بها؟ فقال: اصنعوا بها كما تصنعون بنسائكم إذا متن في بيوتهنّ. وسبق قريباً حديث عمران بن الحصين في قصة الغامدية. أ. ه. الخلاف في المرجوم بالبينة كالخلاف في الفاسق، وسبق كلام ابن العربي. والقائلون بعدم الصلاة على الفاسق: العترة وأبو حنيفة لعداوة الله كالكافر وفي حكمه المتأول عند المذهب كأهل النهروان لِشبههم بالمحارب. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصلى على المتأول النهروان لِشبههم بالمحارب. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصلى على المتأول

إلاّ الباغي والمحارب كأهل النهر. وعن الشافعي في أحد قوليه وعن زيد وأحمد بن عيسى: يصلى على الفاسق مطلقاً. وفي قول للشافعي: إلاّ قاطع الطريق. اه. (بحر) وفي الروض أدلة كلا الفريقين.

[۱۳۲٦] وبه، عن جعفر، عن قاسم، قال: والغريق وكل ميت يغسل، والحائض والجنب يغسلان إذا ماتا على ذلك من حالهما، وقد غسلت الملائكة حنضلة بن أبي عامر رحمه الله يوم أحد وهو جنب.

\*\*\*\*

#### بالليب

### ما ذكر في الصلاة على الأغلف

[۱۳۲۷] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: أتى رسول الله عن إبائه، عن علي، قال: أهل الكتاب وهو شاب فأسلم وهو أغلفُ فقال له رسول الله: اختتن، فقال: إني أخاف على نفسي، فقال: إن كنت تخاف على نفسك فكف فمات فصلى عليه وأهدى له فأكل.

١٣٢٧ \_ الحديث في المجموع .

[۱۳۲۸] وبه، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: لا يصلى على الأغلف لأنه ضيّع من السنّة أعظمها، إلا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه. قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: ما تقول فيمن أسلم فلم يختتن من غير علة استخفافاً بسنة رسول الله عليه فلم ير الصلاة عليه.

۱۳۲۸ – الحديث في المجموع. وفي الجامع الكبير عن علقمة أن علياً كان لا يُجيزُ شهادة الأقلف. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس، قال: الأقلف لا تؤكل له ذبيحة، ولا تقبل له صلاة، ولا تجوز شهادته. وأخرج ابن المنذر من حديث أبي هريرة قال: سألنا رسول الله عن رجل أغلف أيحج البيت؟ قال: لا حتى يختن. وروى أبويعلى عن أبي برزة مثله. (ض).

\*\*\*\*

### باسب

# في الصلاة على ولد الزنا

[۱۳۲۹] وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد في ولد الزنا، وسألناه أيصلى عليه؟ قال: نعم من تولونه اليهود والنصارى صلوا عليه وكفنوه. وواروه في حفرته فاللَّهُ أولى به.

۱۳۲۹ ـ ولفظ المجموع: سألت زيد بن علي، عليه السلام، عن الصلاة عن ولد الزنا والمرجوم في الزنا والمغرم الذي عليه الدين، فقال عليه السلام: صلّ عليهم وكفّنهم ووارهم في حفرتهم فالله أولى بهم فإن لم تفعلوا ذلك فإلى من تولّونهم إلى اليهود أم إلى النّصارى؟

قال في الروض: أما ولد الزنا فلأن الذنب لأبويه وليس له ذنب وقد تقدم للإمام أنه تجوز الصلاة خلفه فكذلك الصلاة عليه. ونقل رواية ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يرى ولد الزنا على فراشه في بيته يموت وتموت أمه فيصلى عليهما ثم تكلم على حديث لا يدخل الجنة ولد الزنا وحديث أنه شر الثلاثة. وقال: وهو محمول على أنه مظنة للشر والفساد وأنه كثير التسارع

للمعاصي لخبث النطفة وليس بأمر عام لجميع أفراده بل يوجد منهم من يتوقى أسباب العذاب ويكون مظنة للخير، ولكل عموم خصوص. وله نظائر مثل العرافة حق. ولا بد للناس من عريف والعرفاء في النار، ولا يدخل الجنة بخيل، ولا يدخل الجنة منّان والمراد من الجمع الكثرة وتوفر المقتضي، ولا يلزم منه الاستغراق التام وقد أشار إلى هذا المعنى في العلم الشامخ والنووي في شرح مسلم. أ. ه. (روض).

\*\*\*\*

[۱۳۳۰] وبه، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: يصلى على ولد الزنا كما يصلى على غيره لأنه ليس من فعل أبويه في شيء.

\*\*\*\*

## امحلس

### متى يصلي على المولود

[۱۳۳۱] وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: إذا استهال الصبي واستهالاله صياحه، وشهد على ذلك أربع نسوة أو امرأتان مسلمتان ورث وورث وسمي وصلي عليه، وإذا وقع ولم يسمع له استهالال، لم يورث ولم يسم ولم يصل عليه. قال محمد: يقبل قول القابلة فيه وحدها، وقد قيل إذا كانت مسلمة. وقد روي عن علي وغيره من أصحاب محمد وحدها.

١٣٣١ \_ الحديث في المجموع. وأوله يختلف عما هنا، ولفظه عن علي، عليه السلام، أنه قال في السقط لا يصلى عليه، قال: فإن كان تاماً قد استهل وشهد على ذلك إلخ كما هنا.

وعن جابر أن النبي على قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. أخرجه الترمذي وله وللنسائي وابن ماجه والبيهقي إذا استهل صلي عليه وورث. وأخرجه الحاكم في كتاب الفرائض عن جابر مرفوعاً. وقال: صحيح على شرط الشيخين. وفي الباب، عن علي أخرجه ابن عدي وسيأتي باب الصلاة على الطفل (١٣٩٣).

وقد روي عن علي، عليه السلام، أنه قضى بشهادة امرأة واحدة وكانت قابلة على الولادة وصلى عليه وورثه بشهادتها.

\*\*\*\*

[۱۳۳۲] وبه، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: السقط لا يصلى عليه إلا أن يكون قد استهل فإن استهل صلى عليه.

\*\*\*\*

#### . ما يفعل من لقي الجنازة

[۱۳۳۳] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: ثلاث لا يدعهن إلاّ عاجز، رجل لقي جنازة لا يُسلّم على أهلها ويأخذ بجوانب السرير فإنه إذا فعل ذلك كان له أجران.

۱۳۳۳ ـ هذا جزء من حديث تقدم في باب الأذان هنا وفي المجموع أيضاً في كتاب الجنائز، عن زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي، عليه السلام، قال: إذا لقيت جنازة فخذ بجوانبها. وسلم على أهلها إنه لا يترك ذلك إلا عاجز. وروى الطبراني، عن أنس مرفوعاً من حَمَل جوانب السرير

الأربع، كفر الله عنه أربعين كبيرة. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله على يقول: «من تبع الجنازة وحملها ثلاث مرار فقد قضى ما عليه من حقها». قال الترمذي: هذا حديث غريب. (فغ). وأما السلام على أهلها، فقال في الروض إنه من التعزية المسنونة لأهل الميت والتعزية فعل ما يوجب التصبر لأهل الميت من الدعاء لهم وذكر ما يسليهم ويخفف عنهم ألم المصيبة والدعاء بالسلام من ذلك. وفي حديث ابن مسعود مرفوعاً من عزى مصاباً كان له مثل أجره. أخرجه الترمذي وضعفه وابن ماجه وابن السني والبيهقي في الشعب من حديث أبي بردة، وأخرج ابن ماجه عن عمرو بن حزم مرفوعاً، ما من رجل مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله على الكرامة. أ. ه.

\*\*\*\*

[١٣٣٤] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في حمل السرير يبدأ بميامنها ثم يدور بها إن شاء في كل جانب وأي ذلك فعل فلا يضيق عليه وفي المشي أمام الجنازة يذكر عن علي المشي خلفها. وقال: إنما أنا تابع ولست بمتبوع إلا من يقدمها ليحملها.

١٣٣٤ ــ لما روي عن علي ، عليه السلام ، أنه قال: تُحمل اليد اليمنى من الميت ثم الرجل اليمنى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليسرى ثم لا عليك أن لا تفعل ذلك إلا مرة واحدة ، فإذا فعلت ذلك ثلاثاً فقد قضيت ما عليك ، وكلما زدت فهو أفضل ، ما لم تُوْذِ أحداً . حكاه في مجموع زيد بن علي . راجع (هـ بحر ٢/١٠٩) . وهذا هو تفسير الهادي للتربيع والتربيع هو مذهب الهادي عليه السلام والقاسم والثوري وفي الكيفية خلاف ذكره في البحر فراجعه .

وقوله: يذكر عن على المشي خلفها، وهو مذهب الهادي أيضاً وأبي حنيفة وصاحباه إذ هو تابع وليس بمتبوع. وفي مجمع الزوايد أن عمرو بن حريت

قال لعلي: كيف يكون المشي مع الجنازة بين أيديها أو خلفها. فقال علي: إن فضل المشي خلفها على ما بين يديها كفضل صلاة المكتوبة في جماعة على الوحدة، قال عمرو: فإني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمام الجنازة. قال علي: إنهما كرها أن يحرجا الناس. رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات. وأخرج ابن أبي شيبة بسنده إلى ابن أبزى نحواً من فعل علي، عليه السلام. (روض ٢/٣٨٣).

وعن جابر بن سمرة أن النبي على تبع جنازة ابن الدحداح ماشياً ورجع على فرس. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وعن المغيرة أن رسول الله على قال: الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي كيف شاء والطفل يصلّى عليه. أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وأخرجه أحمد والنسائي.

وأخرج أحمد والترمذي وأبو داود عن مسعود، أنه سئل رسول الله على عن المشي خلف الجنازة؟ فقال: دون الخبب فإن كان خيراً عجلتموه، وإن كان شراً فبعداً لأهل النار والجنازة متبوعة ولا تتبع وليس معها من يقدمها.

\*\*\*\*

#### بالب

# في الاحتفاء مع الجنازة وخروج النساء معها

[١٣٣٥] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، عليهم السلام، أنه كان يمشي في الجنازة حافياً.

١٣٣٥ ــ وفي المجموع عن علي، عليه السلام، أنه كان يمشي حافياً في خمس مواطن ويعلّق نعليه بيده اليسرى وكان يقول: إنها مواطن الله

عز وجل فأحب أن أكون فيها حافياً إذا عاد مريضاً وإذا شيع جنازة، وفي العيدين وفي الجمعة. وقد سبق في صلاة الجمعة.

#### \*\*\*\*

[۱۳۳٦] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي أنه كان يمشي في مواطن حافياً ويعلق نعليه بيده اليسرى وكان يقول: إنها مواطن لله فأحب أن أكون فيها حافياً: إذا عاد مريضاً وإذا شيع جنازة.

#### \*\*\*\*

[۱۳۳۷] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في خروج النساء مع الجنازة وهل تزورالمرأة القبور:أرجو أن لا يكون اتباع المرأة جنازتها بأس إذا تنحّت عن الرجال واستترت بما يسترها من الثياب وأكره على المرأة أن تزور القبور.

#### \*\*\*\*

[۱۳۳۸] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا عباد، قال: أخبرنا عبد الله بن نمير، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، أن فاطمة عليها السلام كانت تزور قبر حمزة وتقوم عليه.

۱۳۳۸ ـ لعله يريد أنه ليس بمحرم. وعن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وقد ورد في الباب أحاديث أخرى.

أما زيارتها للقبور فقد حكي في البحر عن الإمام يحيى أنها تحرم لما روي عن أبي هريرة فيما أخرجه الترمذي أن رسول الله على قال: لعن الله زوارات القبور. وعن ابن عباس أن رسول الله على لعن زائرات القبور

والمتخذين عليها المساجد والسرج. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الإمام المهدي تعقيباً على كلام الإمام يحيى: ليس ذلك على الإطلاق بل حيث ثمة ريبة لعدم نكير السلف زيارتهن قبر رسول الله على وغيره أ. ه. (بحر). وعن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس كان نهى النبي على عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. رواه الأثرم في سننه وأخرجه الحاكم وأخرجه ابن ماجة عن عائشة مختصراً أن النبي على رخص في زيارة القبور. (نط).

روى الحاكم أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. (نيل ١٦٦/٤).

ونُقِلَ عن القرطبي قوله: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج إلخ. قال: وهذا هو ما ينبغي اعتماده للجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. أ. ه.

\*\*\*\*

# باب الخنازة

[۱۳۳۹] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في الأذان بالجنازة: ما أحب أن يصرخ به، وقد جاء عن النبي على أنه نهى عن النعي، وقال: إنه من فعل أهل الجاهلية ولكن إن أُذِنَ به إخوانه وأقاربه فلا بأس به إن شاء الله.

۱۳۳۹ \_ لعل المراد الإيذان للاجتماع. قال في البحر: يجوز الإيذان عند العترة وأبي حنيفة. روى أبو هريرة: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاباً ففقدها رسول الله على فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات، قال: أفلا آذنتموني، قال: كأنهم صغّروا أمرها أو أمره، فقال: دلّوني على قبره فدلّوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. وليس للبخاري أن هذه القبور مملوءة ظلمة إلىخ الحديث (نيل). أمّا النهى عن النعى. أ.ه.

فعن ابن مسعود عن النبي ﷺ: قال إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية. رواه الترمذي مرفوعاً ورواه موقوفاً وذكر أنه أصح قال في النهاية: . . نعى الميت نعياً أذاع موته وأخبر به .

قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة، الثانية الدعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا مكروه، الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم، قال الشوكاني: والحاصل أن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخصوص من عموم النهي، لأن إعلام من لا تتم هذه الأمور إلا به مما وقع الإجماع على فعله في زمن النبوة وما بعده، وما جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهي. راجع نيل الأوطار (٤/٩٧).

\*\*\*\*

# ب

# في كفن الرجل والصبـي والمرأة

[١٣٤٠] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في كفن الرجل والعبي والمرأة يكفن الرجل في ثوب واحد إذا لم يوجد له غيره وثلاثة أثواب

إذا وجد كما جاء عن النبي في أنه كفن في ثلاثة أثواب وقد كفن رسول الله في حمزة في بردة وهي الشملة كان إذا غطى رجليه بدا رأسه وإذا غطى رأسه بدت رجلاه فأمر رسول الله في أن يجعل على رجليه شيء من نبات الأرض، وتكفن المرأة في قدر ما يمكن في السعة والجدة من ثوب أو ثوبين أو ثلاثة وتخمر المرأة بخمار يعصب به على رأسها عصباً، ويقال في شعر المرأة الميتة يضم بعضه إلى بعض ولا يربط برباط من غيره.

• ١٣٤ \_ سبق حديث عائشة وابن عباس (١٣٠١، ١٣٠١).

قوله: من نبات الأرض عن خباب أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الأذخر. رواه أحمد وأخرجه الحاكم عن أنس. (نيل).

\*\*\*\*

[١٣٤١] قال محمد: روي عن بعض بنات النبي ﷺ حين توفيت أنه جعل شعرها ثلاثة قرون وجعل ذلك في وسط رأسها.

1781 - وسبق الكلام في تكفين أم كلشوم بنت رسول الله هي، (ح ٢ ١٣٠٠) وفي بعض روايات أم عطية في غسل وتكفين أم كلشوم بنت رسول الله هي قالت: فظفرنا شعرها ثلاث قرون فألقيناها خلفها. متفق عليه وليس لمسلم. فألقيناها خلفها. (نيل ٦٣/٤).

\*\*\*\*

باسب

# ما ذكر في المسك في الحنوط

[١٣٤٢] وبه قال: حدَّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المسك

في الحنوط: رأيت آل محمد منهم من يكرهه لأنه يقال: إنه ميتة ، ومنهم من لا يرى به بأساً وقد ذكر أن النبي على جعل في حنوطه مسك وذكر عن علي ، عليه السلام، أنه أمر أن يجعل في حنوطه مسك كان فضل من حنوط رسول الله على . قال محمد: المسك هو صراد دابة من البحر.

۱۳٤٢ ـ ينظر فيمن كرهه من أهل البيت قبل زمن القاسم. وقد حكي في البحر عن الناصر وطاووس الكراهة. وروى ابن أبي شيبة الكراهة عن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد والضحاك والحسن.

وفي المجموع: حدّثني زيد عن أبيه عن جده قال: كان عند علي، عليه السلام، مسك فضل من حنوط رسول الله على فأوصى أن يحنط به. وأخرج البيهقي بسنده إلى أبي وائل قال: كان عند علي، رضي الله عنه، مسك فأوصى أن يحنط به. قال: وقال علي، رضي الله عنه: هو فضل حنوط رسول الله على قال: وهذا إسناد رجاله ثقات. وعن أبي سعيد أن رسول الله على سئل عن المسك فقال: هو أطيب طيبكم. رواه الترمذي وفي رواية أبي داود والنسائي أطيب الطيب المسك.

قوله: المسك صراد دابة إلخ.

المشهور أنه كما قال ابن أبي الحديد دويبة شبيهة بالخشف ولد الغزال يكون في ناحية التبت تصاد لأجل سرتها فإذا صادها الصائد عصب سرتها بعصاب شديد وهي مدلاة فيجتمع فيها دمها ثم يذبحها وما أكثر من يأكلها ثم يأخذ السرة فيدقها في الشعير حتى يستحيل الدم المحتقن فيها مسكاً ذكياً بعد أن كان لا يرام نتناً إلخ.

قال في إحياء التذكرة للدكتور رمزي مفتاح: المسك إفراز غزال يسمى غزال المسك وهو حيوان مجتر له أربع معدات وليس له قرون ولا ذيل ولـه وبرخشن غليظ يكاد يشبه الشوك.

والمسك إفراز الذكر. ولا تفرزه الأنثى ويكون في كيس غشائي. ويفرزه الذكر عند نضوج قوته الجنسية ويستمر في إفرازه إلى أن يبلغ شيخوخته، وغزال المسك يسكن التبت وسيبيريا والهند وأواسط آسيا ويوجد قليلاً في منغوليا على أن أجود أنواعه الآتي من التبت.

\*\*\*\*

[۱۳٤٣] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا عباد بن يعقوب، عن حسين بن زيد، عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن علي أنه قال: أوصاني رسول الله على قال: إذا أنا مِتُ فغسّلني بسبع قرب من بئر غرس بقباء.

الأسدي قال: أخبرنا ابن جريج عن أبي جعفر محمد بن علي، قال: غُسل الأسدي قال: أخبرنا ابن جريج عن أبي جعفر محمد بن علي، قال: غُسل النبي على ثلاث غسلات بماء وسدر وغسل في قميص وغسل من بئريقال لها «الغرس» لسعد بن خيثمة بقباء، وكان يشرب منها، وولي علي غسله والعباس يصب الماء والفضل محتضنه يقول: أرحني أرحني قطعت وتيني، إني أجد شيئاً ينزل علي مرتين. وفي السيرة الحلبية: وغُسل من ماء بئر غرس وهي بئر بقباء. قال على : نعم البئر بئر غرس هي من عيون الجنة، وماؤها أطيب الماء وكان على يشرب منها ويؤتى له بالماء منها. وعند ابن ماجه أنه على قال لعلي، كرم الله وجهه: إذا أنا مت فاغسلنى بسبع قرب من بئر غرس. أ. ه.

\*\*\*\*

باسب

# في التكبير على الجنازة وما يقال في التكبير

[١٣٤٤] وبه قال محمد بن منصور: شهدت عبد الله بن موسى صلى على إدريس بن

محمد فكبّر عليه خمساً. ورأيتهم حين دلوه في قبره جللوا القبر بثوب فلم يغير ذلك عليهم، وسَلُّوه من قبل رجليه وربعوه تربيعاً، وحضرت عبد الله بن موسى بن جعفر صلى على مولى له فكبر خمساً.

١٣٤٤ \_ لما سيأتي من الأحاديث عن زيد بن أرقم وعبد الله بن مسعود. وفي رواية: ولفعل على، عليه السلام.

\*\*\*\*

[١٣٤٥] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا علي بن حكيم، عن ابن فضيل، عن ليث، عن المرقع، قال: صليتُ خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر عليها خمساً فقيل له في ذلك، فقال: صليت مع رسول الله ويها أدعها.

۱۳٤٥ ــ وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنازة فسألته فقال: كان رسول الله على جنازة فسألته فقال: كان رسول الله يه يكبرها. رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية: فسئل عن ذلك فقال: سنة نبيكم على .

وعن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبّر خمساً ثم التفت فقال: ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبّر النبي على جنازة فكبر خمساً. رواه أحمد وسكت عنه، والقائلون بأن تكبير الجنازة خمساً العترة جميعاً وأبي ذر وزيد بن أرقم وحذيفة وابن عباس ومحمد بن الحنفية وابن أبي ليلى. وحكاه في المبسوط عن أبي يوسف، وتعقب الشوكاني على صاحب البحر فقال: وفي دعوى إجماع العترة نظر لأن صاحب الكافي حكى عن زيد بن علي القول بالأربع. وأقول لعله لم يتأمل المراد بالرموز فقد بين صاحب البحر أن المراد بالرمز؛ جميعاً، إجماع القاسمية والناصرية. وروى ابن أبي خيثمة من طريق بالرمز؛ جميعاً، إجماع القاسمية والناصرية. وروى ابن أبي خيثمة من طريق

عبد الله بن مغفل أن علياً، عليه السلام، كبر على سهل بن حنيف خمساً. والحديث (١٣٩٤).

\*\*\*\*

[۱۳٤٦] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا عباد بن يعقوب، عن علي بن عابس، عن عطاء، عن الشعبي، عن عبد الله بن مسعود، قال: صليت مع رسول الله على فكبر أربعاً وخمساً وسبعاً، وما ثبت لنا على شيء، ثم قال: كهيئة المعاتب قد كبر على حمزة سبعاً ثم قدمه مع الشهداء فصلى عليه معهم حتى كبر عليه سبعين تكبيرة.

١٣٤٦ ـ وفي رواية الطبراني في الأوسط عنه، قال: كبّر رسول الله ﷺ خمساً وسبعاً وأربعاً فكبر ما كبر الإمام إذا قدّمْتموه.

\*\*\*\*

[١٣٤٧] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا عباد يعني عن فرات، عن زيد بن علي أنه صلى على جنازة فكبر عليها حمساً.

المجموع ما يدل على الخمس. روى زيد عن علي، التحمد والثناء عليه السلام، في الصلاة على الميت: قال تبدأ بالتكبيرة الأولى بالحمد والثناء على الله تعالى، وفي الثانية الصلاة على النبي على، وفي الثالثة الدعاء لنفسك والمؤمنين والمؤمنات، وفي الرابعة الدعاء للميت والاستغفار له والخامسة تُكبّر ثم تسلم!.

\*\*\*\*

[١٣٤٨] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا عبد الله بن عامر بن زرارة عن حفص، عن أشعث، عن الشعبي أن علياً كبّر على سهل بن حنيف ستاً.

۱۳٤۸ ــ رواه سعيد بن منصور وفيه وقال إنه بدري وكذا ذكره البخاري في تاريخه. (فغ).

\*\*\*\*

[١٣٤٩] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا عبّاد، عن عبد الله بن الـزبير، قـال: سئل جعفر بن محمد، عن التكبير، فقال: ذلك إلى أهل الجنازة، إن شاؤوا أربعاً وإن شاؤوا خمساً.

1۳٤٩ – وفي المجموع، عن علي، عليه السلام: أنه كبر أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً. ورواه أبو جعفر في شرح الإبانة من طريق أبي خالد بلفظ: إن أمير المؤمنين كبر على أهل بدر ستاً وعلى أصحاب النبي على خمساً وعلى سائر الناس أربعاً. وروى ابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني من طريق عبد خير، قال: كان علي يكبر على أهل بدر ستاً وعلى الصحابة خمساً وعلى سائر الناس أربعاً. ورواه البيهقي عنه من طريق عبد خير. راجع الروض الناس أربعاً. ورواه البيهقي عنه من طريق عبد خير. راجع الروض (٢/٣٢٨).

\*\*\*\*

[ ۱۳۵۰] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا علي بن حكيم، عن أبي الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: قدم على عبد الله بن مسعود رجل من اليمن فقال له: خلفت معاذ باليمن يكبر على الجنائز خمساً، فضحك أصحاب عبد الله من قوله فقال عبد الله: ما تضحكون قد كنا نكبر خمساً وستاً وأربعاً.

\*\*\*\*

[۱۳۰۱] وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثنا محمد بن راشد، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن علي، عن علي أنه كبّر على فاطمة، صلى الله عليها، خمساً، ودفنها ليلاً.

# ١٣٥١ \_ رواه في الشفاء وأصول الأحكام.

[١٣٥٢] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا محمد بن راشد عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن علي، قال: كنت مع أخي محمد بن الحنفية بالطائف فمات عبد الله بن عباس فضرب عليه فسطاطاً وكبر عليه خمساً وسلّه سلا وقال: اليوم فُقد رباني هذه الأمة يعني عالمها.

۱۳۵۲ ـ رواه في الشفاء وأصول الأحكام وفي مجمع الزوايد وعن عمران بن أبي عطاء، قال: شهدت محمد بن الحنفية حين مات ابن عباس بالطايف فوليه محمد بن الحنفية وكبر عليه أربعاً، وأخذه من قبل القبلة حتى أدخله القبر وضرب عليه فسطاطاً ثلاثة أيام. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

\*\*\*\*

[١٣٥٣] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا أيوب بن الأصبهاني عن يحيى بن مساور، عن أبيه، عن القاسم بن مسلم، عن حصين بن عامر، قال: قال لي أبو ذر: يا حصين بن عامر إذا أنا مت فاستر عورتي وانقِ غسلي وكفني في وتر وكبر علىّ خمساً، وسلّني سلاً وربع قبري تربيعاً.

١٣٥٣ \_ وحكاه في الشفاء وأصول الأحكام.

\*\*\*\*

# باسب من كان لا يصلى على المحارب

[١٣٥٤] وبه قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: صلى علي بن أبي طالب على من كان يحاربه؟ قال: لا، قلت: فتُصلي أنت عليهم، قال: لا.

١٣٥٤ ـ سبق الكلام على الفاسق وحكي في الجامع الكافي عن محمد بن منصور أنه قال: كلّ من بغى على المسلمين بغير الحق من خارجي أو غيره أو لصوص، فقتل في حال محاربته للمسلمين فقد اختلف في غسلهم والصلاة عليهم فذكر عن إبراهيم أنه كان يرى الصلاة عليهم، وقال غيره: لا يصلى عليهم، وبلغنا عن علي، عليه السلام، أنه كان لا يصلي على من حاربه إذا قتل في حال محاربته إياهم. أ.ه. (روض ٢/٣٤٧).

\*\*\*\*

# من أولى أن يصلى على المرأة

[١٣٥٥] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي في رجل توفّيت امرأته أيصلي عليها؟ قال: لا، غيرُه أولى بها عصبتها.

\*\*\*\*

[١٣٥٦] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، قال: إذا توفيت المرأة صلى عليها أقرب الناس من

عصبتها، قال زيد: كانت تحت أبي امرأة من بني سُليم فماتت فاستأذن عصبتها في الصلاة عليها فقالوا: صلّ رحمك الله.

التالية بعد قوله أقرب الناس إليها عصبتها، وليس لزوجها أن يصلي عليها إلا أن يأذن له عصبتها، وبعدها قال زيد بن علي إلخ الحديث في كتب الأئمة وفي مصنف ابن أبي شيبة بسنده، عن مسروق، قال: ماتت امرأة لعمر فقال: أنا كنت أولى بها إذ كانت حيّة فأما الآن فأنتم أولى بها. وعن الزهري الأب والابن والأخ أحق من الزوج. وعن قتادة الأولياء أحق من الزوج ونقل في الجامع الكافي عن محمد بن منصور أن الولي أولى بالصلاة من الزوج. وروي ذلك عن على، عليه السلام، وعلى بن الحسين وزيد بن على والحسن البصري ومسروق والحكم وسفيان وحسين. وبلغنا عن الشعبي أنه قال: الزوج أولى من العصبة حتى يواريها. أ.ه.

وحكي في البحر عن العترة والشافعي أنه لا ولاية للزوج إذ هـو أجنبي. وعن ابن عباس والإمام يحيى وعطاء وإسحاق والشعبي وعمر بن عبد العزيز ورواية عن الشافعي أنه أولى من العصبة لاختلاطه بها، وعن أبي حنيفة لا ولاية له إلا أنه يكره أن يتقدم ابنه عليه لقوله عليه الوله الرجل أباه. أ. ه.

\*\*\*\*

بالب

# المسلم يموت له القرابة الكافر والذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم

[١٣٥٧] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يموت له القرابة المجوسي أو اليهودي أو النصراني، قال: لا بـأس بتعزيته

ما لم يدْعُ له ويثن عليه، وما أحب أن تشهد له جنازة، لقول الله عز وجل: ﴿ وَلا تَصَلُّ عَلَى قَبُره ﴾ .

۱۳۵۷ ــ وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم والشافعي لقوله تعالى: 
﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (الممتحنة). ولأنها وعظ، 
قال الإمام يحيى: فيقال: كثر الله عددكم وأعاضكم عن ميتكم. قال الإمام 
المهدي والأولى: اصبروا فإنا لله وإنا إليه راجعون أو ألهمكم الله الصبر 
والهداية. أ.ه. (بحر).

قال محمد: تعزية المسلم للمسلم بقريبه الذمي استرجاع عنده ويذكره بالموت وما بعده ونحو هذا من الكلام. قال: وكذلك الذميّ إذ كان له جار فأصيب بمصيبة أن يقول أيضاً مثل ذلك، فأمّا الذمي إذا عزّاك فقل هداك الله، قال محمد: ولا تكنّي الذمي وإن كان له إليك حاجة. قال محمد: قلت لعثمان بن حكيم: أصافح الذميّ وإن كانت لي إليه حاجة، قال: لا، قلت: فإن بدأني أصافحه؟ قال: لا، ولا أكاد له.

\*\*\*\*

[١٣٥٨] وبه قال: وسألت حسن بن حسين، فقال: قد غَمَزَ النبي عَلَيْ يد أبي جهل فرخص فيه حسن إذا كان على مثل تلك الحال.

\*\*\*\*

[١٣٥٩] وبه قال محمد بن منصور: إذا أردت أن تكتب إلى الـذميّ قلت: من فلان ابن فلان سلام على من اتبع الهدى.

۱۳۰۹ ـ قال في البحر: وإنما تحرم مُوالاة الكافر والفاسق الدينية فقط لما مر وتجوز الدنيوية إلاّ ما حرّمه الشرع من ذلك وهو ثلاثة أنواع: الأول الما مر وتجوز الدنيوية إلاّ ما حرّمه السرع من ذلك وهو ثلاثة أنواع: الأول

تعظيمه بقول أو فعل. وقد قال تعالى ﴿وليجدوا فيكم غلظة ﴾. وقال: ﴿وللهُ العزة ولرسوله ﴾، ثم بين أن الفاسق حكمه حكم الكافر إلخ.

النوع الثاني ما يحصل به إعانته على فسقه من قول أو فعل، وإن لم يتضمن تعظيماً، النوع الثالث الدعاء لهم بالمغفرة لقوله تعالى ﴿ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين﴾ الآية. فأما الدعاء له بما يجوز من الله فعله كالرزق والعافية فلا بأس بذلك لا طول البقاء. أ. ه. (٥/٥٠٢).

\*\*\*\*

[١٣٦٠] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في اليهودية والنصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم تدفن في مقابر أهل دينها إذا لم يفصل الولد من بطنها.

177٠ \_ وفي المجموع قال: وقال زيد بن علي، عليه السلام: إذا ماتت الذمية وفي بطنها ولد مسلم من زوج لها مسلم دفنت بين مقابر المسلمين وبين مقابر أهل الذمة.

وفي الشرح بين صورة ذلك حيث تزوج مسلم بكتابية والثانية إذا أسلم دونها وقد حملت. وقد أخرج البيهقي بسنده إلى واثلة بن الأسقع أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين، قال: وقال بذلك الإمام يحيى والشافعي، وذهب الهادي والقاسم والناصر وعطاء والزهري والأوزاعي إلى أنها تدفن مع الكفار لأن الولد ما دام في بطنها فهو كالبعض منها بدلالة أنه لا يثبت له شيء من أحكام الأحياء، قال في الجامع: وهو قول أصحاب أبي حنيفة. (روض).

وروى البيهقي أن عمر بن الخطاب دفن امرأة من أهل الكتاب في بطنها ولـد مسلم في مقبرة المسلمين وهـو مبني على تـرجيح جـانب إسـلام الولد. أ.ه. (روض).

\*\*\*\*

[١٣٦١] وبه قال محمد: قال بعضهم: تدفن في مقابر أهل الذمة، وقال بعضهم: تدفن بين مقابر المسلمين ومقابر أهل الذمة، قال بعضهم: تدفن في مقابر المسلمين ولا يُصلَّى عليها. قال محمد: الناس على أن تدفن في مقابر أهل الذمة.

۱۳۲۱ \_ سبق (۱۳۳۰).

\*\*\*\*

[١٣٦٢] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في الكافر يشهد بشهادة الحق عندما يحضره الموت مرّة واحدة، حاله في الصلاة عليه والتكفين حكم المسلمين.

[١٣٦٣] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا علي بن حكيم، عن شريك، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أنس بن مالك، قال: عاد رسول الله على غلاماً كان يخدمه يهودياً فقال رسول الله على: إشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، قال: فنظر الغلام إلى أبيه فقال: قبل ما يقول محمد، فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم مات. فقال النبي على لأصحابه: دونكم أخاكم.

التمال المالة المحديث أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد بألفاظ وليس فيها قوله على دونكم أخاكم وفي أحدها فخرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وفي رواية أحمد أن هذا الغلام كان يضع للنبي وضوءه ويناوله نعله. راجع (فغ ٣٨٨).

\*\*\*\*

#### باسب

### ما ذكر في وفاة رسول الله ﷺ

[۱۳٦٤] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: لما قبض رسول الله على قال للقوم: ما ترون أين يدفن النبي على قال على: إن شئتم حدثتكم، قالوا: حدّثنا، قال: سمعت النبي على يقول: لعن الله اليهود والنصارى كما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إنه لم يقبص نبي إلا دفن في مكانه الذي قبض فيه فلما خرجت من فيه نحُوا فراشه ثم حفروا موضع الفراش فلما فرغوا قالوا: ما ترى أنلحد أو نضرح؟ فقال على: سمعت رسول الله على يقول: اللّحد لنا والضرح لغيرنا. فألحد النبي على .

١٣٦٤ في رواية المجموع: فلما خرجت روحه الله الخرج الحديث فرغوا قالوا: ما ترى في رواية المجموع قالوا ما ندري أنلحد إلخ الحديث بكماله في المجموع. قال في الروض، قال في التخريج: أخرج بعض هذا الحديث المحدث الثقة جعفر بن عبد الواحد الثقفي في الأربعين له في فضائل أهل البيت ثم ساق السند إلى جميع بن عمير قال: دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فقالتا: كيف كانت منزلة علي فيكم؟ فقالت: سبحان الله كيف تسألاني عن رجل لما مات رسول الله قلق قال الناس أو قالوا: أين تدفنونه؟ فقال عليه السلام: ليس بأرضكم هذه بقعة أحبً إلى الله من بقعة قبض فيها نفس نبيه وكيف تسألاني عن رجل وضع يده من رسول الله من موضعاً لم يكن أحد يطمع فيه، ولما خرجت نفس رسول الله من مبها وجهه. أ. ه. وقد روي عن أبي بكر أنه سئل فقال في المكان الذي قبض فيه . أحرجه الترمذي في الشمائل والبيهقي في السنن وقد جمع بين

الروايتين بأنه يمكن أن يكون عند كلمنهماعلم بذلك. راجع (الروض).

وأما قول له لعن الله اليهود إلخ فأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة بلفظ: قاتل الله اليهود وفي رواية باللعن.

\*\*\*\*

[١٣٦٥] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في اللّحد والضرح: اللّحد أحبُّ إلينا ألحد للنبي على وقال على: «اللحد لنا والشق لغيرنا» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يضرحون. قال محمد: الضرح أن تشق وسط القبر ولا بأس إن احتيج إليه لعلّة بالميت فربما عظم بطن الميت فلا يحتمل اللّحد.

1870 ـ قوله على: اللّحد لنا فأخرج ابن أبي شيبة بسنده إلى جرير رفعه، قال: اللحد لنا والشَّق لغيرنا، قال في التلخيص: رواه ابن ماجه وأحمد والبزار ورواه الطبراني أيضاً. وفي إحدى روايات أحمد زيادة أهل الكتاب بعد قوله لغيرنا. وروي بهذا اللفظ من حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن السَّكن وفي الباب عن عائشة وابن عمر. راجع (الروض).

\*\*\*\*

النبي كُفِّنَ في سبعة أثواب. رواه أحمد ورواه ابن أبي شيبة عن طريق النبي كُفِّنَ في سبعة أثواب. رواه أحمد ورواه ابن أبي شيبة عن طريق محمد بن الحنفية، عن علي، عليه السلام. وروى الطبراني في الكبير عن أبي إسحق قال: سألت آل محمد ويهم أبونوفل في أي شيء كفن رسول الله ويهم أبونوفل في قبره شق قطيفة كانت لهم. وراجع الروض ففيه بحث نفيس.

أما الرش فقد روى الشافعي عن جعف ربن محمد، عن أبيه أن رسول الله على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء. وأخرجه سعيد بن منصور والبيهقي مرسلاً بهذا اللفظ وزادا ورفع قبره قدر شبر. وروى البيهقي عن جابر: رش على قبر النبي على بالماء رشاً فكان الذي رش على قبره بلال بن رباح بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه وروى سعيد بن منصور أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله وإلى مشروعيته ذهب الشافعي وأبو حنيفة والقاسمية. وعن عامر بن سعد قال: قال سعد: ألْحِدوا لي لحداً وانصبوا على اللبن نصباً كما صنع برسول الله على رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة.

\*\*\*\*

[١٣٦٧] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أبو الطاهر، قال: حدّثني أبي عن أبيه، عن ابن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه، قال: ما ترك الله جثّة نبي تحت التراب أكثر من أربعين ليلة حتى يرفعه إليه.

\*\*\*\*

[١٣٦٨] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا جعفر بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن الظهير، عن السدي، عن أبي مالك، عن

ابن عبـاس قال: مـا ترك الله عـز وجل نبيـاً تحت التراب أكثـر من أربعين ليلة حتى يرفعه إليه.

#### \*\*\*\*

[١٣٦٩] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في الميت هل يبسط له في لحده ثوب أو لبد؟ قال: لا يوضع الميت بعد تكفينه في القبر إلا على الأرض في لحده. قال محمد: بلغني عن وكيع قال: كان ذلك خاصاً بالنبي عني فرش في لحده قطيفة.

١٣٦٩ ـ وعن ابن عباس قال: جعل في قبر النبي على قطيفة حمراء. رواه الترمذي وحسنه. وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: الذي لحد قبر النبي على أبو طلحة والذي ألقى القطيفة تحته شُقْران مولى رسول الله على قال جعفر: أخبرني ابن أبي رافع، قال: سمعت شقران يقول: أنا والله طرحتُ القطيفة تحت رسول الله على. رواه الترمذي وقال: حديث شقران حسن غريب. (فغ). وسيأتي قريباً.

وفي الطبقات الكبرى لابن سعد: أخبرنا وكيع بن الجراح والفضل بن دكين وهاشم بن القاسم الكناني قالوا: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن أبي جمرة، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: جعل في قبر النبي قطيفة حمراء وقال وكيع: هذا للنبي خاصة. أ.ه.

#### \*\*\*\*

[ ١٣٧٠] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في تطيين القبور وتجصيصها وإدخال الآجر فيها، أما الآجر فيكره إدخاله وكذلك أيضاً التجصيص يكره، ولا بأس بالتطيين. قال محمد: إنما كره الآجر والجص لأن النار قدمسته. قال محمد: ويكره أن تجمر ثياب الميت وهو في البيت الذي

يغسل فيه ويكره أن يكون آخر عهده النار ويكره أن يتبع الميّت بمجمر لأنه من فعل الجاهلية.

القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه نهى أن تُجصّص القبور وأن يكتب عليها، وأن يُبنى عليها وأن تُوطأ، وفي لفظ النسائي: نهى أن يُبنى على القبر أو يزاد عليه أو يُجصّص، أو يكتب عليه، قال في التلخيص، وأخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث جابر وهو في مسلم بدون ذكر الكتابة. وقال الحاكم: الكتابة على شرط مسلم وهي صحيحة غريبة. أ.ه. (فغ ٤٢٤).

قوله: لا بأس بالتطيين وهو مذهب الهادي أيضاً لئلا ينطمس حكاه في البحر. وحكي عن الإمام يحيى وأبو حنيفة الكراهة لنهيه عن البناء كما في الحديث السابق عن جابر. أ.ه. وقد روى أبو بكر النجاد من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبي على رفع قبره من الأرض شبراً وطين بطين أحمر من العرصة. قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في التطيين منهم الحسن البصري والشافعي. (نيل).

وفي البحر ندب تطييبه بالبخور ونحوه لحديث جابر، قال: قال رسول الله على: إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي والبزار قيل برجال الصحيح.

وأخرج نحوه عن جابر مرفوعاً، إذا جمرتم الميت فأوتروا. (فغ ٤٠٠). قوله: ويكره أن يتبع الميت بجمر لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار. زاد في رواية: ولا تمشوا بين يديها. أخرجه أبو داود. أ.ه. (بحر). وقوله: بمجمر كمنبر الذي يوضع فيه الجمر.

[۱۳۷۱] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا محمد بن العلاء أبوكريب، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، أن رسول الله على ألحد له وألقى شقران مولاه في قبره قطيفة كان يركب فيها في حياته على الله عل

۱۳۷۱ \_ سبق حدیث شقران (۱۳۲۹).

\*\*\*\*

#### با \_\_\_\_

#### ما ذكر في دفن الميت وثواب من اتبعه

[۱۳۷۲] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: يؤخذ الميت إذا أُدخل قبره من منكبيه وصدره ويحرف إلى القبلة تحريفاً، ويوسد شيئاً من الثرى ولا يوسد بلبنة ولا بحجر ويدخل من قبل رجليه وفي الرجلين والثلاثة والأربعة لا يدفنون في قبر واحد، ما وجدوا من ذلك بداً، وإن دفنوا ضرورة حجز بينهم بحاجز من الأرض أو اللبن أو التراب، وقد أمر رسول الله عليه يوم أحد أن يدفنوا اثنين وثلاثة في قبر واحد، وذلك أن أصحابه كثرت فيهم الجراحات فعجزوا عن حفر القبور فأمر بذلك.

المجازة رجل من ولد عبد المطلب فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي القبر ثم أمر به فسل سلا ثم قال على حفرته لجنبه الأيمن مستقبل القبلة أمر به فسل سلا ثم قال على: ضعوه في حفرته لجنبه الأيمن مستقبل القبلة وقولوا: باسمالله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تكبُّوه على وجهه ولا تلقوه لقفاه ثم قولوا: اللهم لقنه حجته وصعّد بروحه ولقه منك رضواناً فلما أُلقي عليه التراب قام رسول الله على في قبره ثلاث حثيات ثم أمر بقبره فربّع ورش عليه، حكاه في الشفا. أ. ه. (بحر) وهو في المجموع وسيأتي (١٣٨٩).

واختلفت الروايات في كيفية إدخال رسول الله ﷺ ألقبر. فروى الشافعي

والبيهقي من حديث ابن عباس بإسناد صحيح كما في الخلاصة أنهم سلُّوه سلَّر من جهة رجلي القبر، وروى البيهقي من حديث ابن مسعود أنهم أدخلوه من جهة القبلة وهي رواية ضعيفة كما بينه البيهقي. أ.ه. (فغ ٤٢٢). وسيأتي باب كيف يوضع الميت في حفرته.

\*\*\*\*

[۱۳۷۳] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا الحكم بن سليمان، عن إسحاق بن نجيح، عنعطاء الخراساني، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «من حثا في قبر أخيه ثلاث حثيات من تراب كفر عنه من ذنوبه عام».

النبي على على جنازة ثم أتى عبر النبي على على جنازة ثم أتى عبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثاً. رواه ابن ماجه وعن أبي هريرة عند أبي الشيخ من حثى على مسلم احتساباً، كتب الله بكل ثراة حسنة قال الحافظ إسناده ضعيف. (نيل).

\*\*\*\*

[۱۳۷٤] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي أنه كان إذا حثا على ميت قال: إيماناً بك وتصديقاً برسلك وإيقاناً ببعثك هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله ثم قال: من فعل ذلك كان له بكل ذرة تراب حسنة.

١٣٧٤ ــ رواه في الشفاءونقلهفي هامش (بحر).

\*\*\*\*

[۱۳۷۰] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا حسين بن نصر، عن خالـد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، قـال: نهى رسول الله على أن يـزاد على قبر تـراب لم يخرج منه، وأن يوضع على النعش حنوط.

١٣٧٥ \_ قال في البحر: ويُكره الزيادة على التراب المستخرج. أما

تطييب النعش فروي في الجامع الكافي عن عطاء أنه كره الذريرة فوق النعش. أ.ه. وفي مصنف ابن أبي شيبة، عن ابن عمر والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم أنهم كرهوا الحنوط على النعش وفي المجموع ما لفظه: وقال زيد بن علي: لا بأس بالحنوط على الأكفان والنعش. (روض ٢/٣٧٨).

\*\*\*\*

[۱۳۷٦] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في الرجل والمرأة لا يوجد لهما كفن يواريان بما قدر عليه من نبات الأرض، وإن غاب ذلك ولم يوجد دُفِنا على ما يمكن من دفنهما.

اسم المعلل في ثوب المعلل عن جابر أن رسول الله و كفّن حمزة بن عبد المطلب في ثوب واحد. وفي رواية ثم دعا بنمرة فكفّنه فيها. فكانت إذا مدت على رجليه بدا رأسه. أخرجه الترمذي. وعن أبي أسيد السّاعدي قال: كنا مع رسول الله و على قبر حمزة بن عبد المطلب فجعلوا يجرون النمرة على وجهه فتنكشف قدماه، ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه فقال رسول الله و اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدميه من هذا الشجر هذا طرف من حديث. رواه الطبراني، قال في البحر: فإن تعذر فشجر ثم تراب كالحي إذا عري.

\*\*\*\*

[١٣٧٧] وبه قال محمد: بلغني عن ابن عباس في الميّت يموت ولا يوجد له ما يُكفن فيه، قال: يبطح على وجهه ولا يُستقبل بعورته القبلة ولا يستدبر.

\*\*\*\*

[١٣٧٨] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في جنائز رجال ونساء وعبيد وصبيان، إذا اجتمعت، قدم الرجال ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم

النساء وراء ذلك مقابلي القبلة. قال محمد: يجعل الرجال مقابلي الإمام كما قال القاسم والمرأة إلى القبلة لا أعرف غير ذلك.

السافعية والحنفية إذا اختلفوا فالرجال ثم الخناثى ثم النساء لما أخرجه والشافعية والحنفية إذا اختلفوا فالرجال ثم الخناثى ثم النساء لما أخرجه أبو داود عن عمار بن أبي عمار مولى الحارث بن نوفل، قال: شهدت جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك. وفي القوم ابن عباس وأبو قتادة وأبو سعيد وأبو هريرة، فكلهم قالوا: إن هذه هي السنة. وللنسائي نحوه، ولفظه في المهذب: وروى عمّار بن أبي عمار أن زيد بن عمر بن الخطاب وأمه أم كلثوم بنت علي، عليه السلام، ماتا فصلى عليهما والحسين وأبو هريرة وابن عمر ونحو من ثمانين من أصحاب محمد وعن والحسين وأبو هريرة وابن عمر ونحو من ثمانين من أصحاب محمد وحدث واحد ابن عمر أنه صلى على سبع جنائز رجالاً ونساء فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. حكاه في المهذب وروي الحديثان في حديث واحد النسائي عن نافع. ه. (بحر)، وحكي في البحر عن القاسم بن محمد النسائي عن نافع. ه. (بحر)، وحكي في البحر عن القاسم بن محمد القبلة.

\*\*\*\*

#### بالب

## ما ذكر في غسل المرأة

[١٣٧٩] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن عبد السلام، قال: حدّثنا المحاربي، عن ليث، عن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير،

عن حفصة ابنة سيرين، عن أم سليم أم أنس بن مالك، قالت: قال رسول الله على: إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأ ببطنها فلتمسحه مسحاً رقيقاً إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا يحركها فإذا أرادوا غسلها فليبدأوا بسفليها وليُلُق على عورتها ثوباً يستر ثم خذي كرسفة. قال محمد: يعني خرقة فاغسليها فأحسني غسلها ثم أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسفة ثلاث مرات فأحسني مسحها قبل أن توضيها، ثم وضيها ولِيكي غسلها أولى الناس بها وإلا فامرأة ورعة فإذا فرغت من وضوئها فاغسليها بعد ذلك ثلاث مرات وابدأي برأسها قبل كل شيء فأنقي غسله ولا تسرّحي رأسها بمشط فإن حدث منها حدث بعد الغسلات الثلاث فاجعليها خمساً فإن حدث في الخامسة حدث فاجعليها سبعاً، وكل ذلك فليكن وتراً بماء وسدر حتى لا يرببك منها شيء فإذا كان آخر غسلة فاجعلي فيها شيئاً من كافور.

١٣٧٩ ــ لم أجد الحديث فيما لدي من المصادر وهو يتفق في كثير مع ما جاء في حديث أم عطية. وقد وجدته والحمد لله في مجمع الزوايد عن أم سليم وهو كما هنا باختلاف يسير في اللفظ مع اتفاق المعنى وفيه زيادة بعد قوله شيئاً من كافور والزيادة هي كما يلي:

وشيئاً من سدر ثم اجعلي ذلك في جر جديد ثم أقعديها فأفرغي عليها وابدأي برأسها حتى تبلغي رجليها فإذا ما فرغت منها فألقي عليها ثوباً نظيفاً ثم أدخلي يدك من وراء الثوب فانزعيه عنها ثم احشي سفلتها كرسفاً ما استطعت واحشي كرسفتها ثم خذي سبتية طويلة مغسولة فاربطيها على عجزها إلى قريب ركبتها فهذا شأن سفلتها، ثم طيبيها وكفنيها واطوي شعرها ثلاث أقرن: قصة وقرنين ولا تشبهيها بالرجال وليكن كفنها في خمسة أثواب: أحدها الإزار تلفي به فخذيها، ولا تنقضي من شعرها شيئاً بنورة ولا غيرها وما يسقط من شعرها فاغسليه ثم اغرزيه في شعر رأسها وطيبي شعر رأسها فأحسني تطيبه،

ولا تغسليها بماء مسخّن واخمريها وما تكفنيها به بسبع نبذات إن شئت واجعلي كل شيء منها وتراً، وإن بدا لك أن تخمريها في نعشها فاجعليها وتراً هذا شأن كفنها ورأسها وإن كانت مجدورة أو محصوبة أو أشباه ذلك فخذي خرقة واحدة واغسليها بالماء واجعلي تتبعي كل شيء منها ولا تحركيها أخشى أن يتنفس منها شيء لا يستطاع رده. رواه الطبراني في الكبير بإسنادين أحدهما ليث بن أبي سليم وهو مدلس ولكنه ثقة، وفي الآخر جنيد وقد وثق وفيه بعض كلام.

في حديث أم عطية: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. قوله فإذا فرغت من وضوئها إلخ.

في حديث أم عطية اغسلنها ثلاثاً أو خمساً إن رأيتن ذلك وفي رواية وسبعاً، بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافوراً.

وقوله ولا تسرحي رأسها بمشط.

في التلخيص روى البيهقي عن عائشة تعليقاً أنها قالت: علام تنصون ميتكم قال البيهقي أي تسرحون شعره وقد وصله عبد الرزاق وابن عبيد في غريب الحديث من طريق إبراهيم النخعي عن عائشة أنهارأت امرأة تكددت(١) بمشط فقالت: علام تنصون ميتكم كأنها أنكرت المبالغة لا أصل التسريح. أ. ه. (بحر).

\* حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصرية ثقة من الثالثة، ماتت بعد المائة. (تقريب).

\* أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية والدة أنس بن مالك، يقال اسمها سَهْلَة أو رميلة أو رميثة أو مليكة أو أنيثة وهي الغميصاء أو الرميصاء.

<sup>(</sup>١) كدِّ رأسه بالمشط مشطه أو حكه بإلحاح (قاموس).

اشتهرت بكنيتها وكانت من الصحابيات الفاضلات ماتت في خلافة عثمان (ح م د ت س) (تقريب التهذيب).

\*\*\*\*

[ ١٣٨٠] وبه قال: حدّثنا محمد، قال أخبرني جعفر، عن قاسم في غسل الميت: يكرهُ أن يُسخنَ للميتِ الماءُ إلا أن يحتاجوا إليه لضرورةٍ من برد غالب أو من وسخ يكون في جسد الميت فيفتر له الماء حينئذ في غسله. قال محمد: لا بأس أن يسخن الماء للميت إذا احتيج إليه.

\*\*\*\*

[۱۳۸۱] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الميت يسقط منه الشعر والظفر أو شيء يرد في كفنه ولا تقلم أظفاره. قال محمد: إن كان في أظفاره وسخ فلا بأس أن ينقى الوسخ ولا تقص فإن سقط منه ظفر أو غيره غسل وجعل معه في كفنه.

الشفاء حكاه في الانتصار عن علي، عليه السلام، ولفظه في الشفاء وأصول الأحكام عن علي، عليه السلام، أنه قال: واروا هذا يعني الشّعر فإن كل شيء وقع من ابن آدم فهو ميت فإنه يأتي يوم القيامة له بكل شعرة نوراً. أ. ه. (بحر). وسبق في حديث أم سليم.

\*\*\*\*

# باب في الأوقات التي يصلي على الجنازة فيها

[١٣٨٢] وبه قال: وحدّثنا محمد بن منصور، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في الأوقات التي يدفن فيها الميت ويصلى عليه: يُستحب إذا لم يكن في ذلك

إضرار بأهل الجنازة ولا بمن شهدها أن تدفن في مواقيت الصلاة ولا بأس بدفنها بعد الصبح وبعد العصر، ولا بالصلاة عليها، وإذا حضرت الجنازة والصلاة بدأ بأيهما شاء ولا يضيّق على أهلها ما لم يخف فوت الصلاة المكتوبة. قال محمد: إذا كان أهل الجنازة في وقت من صلاة الفريضة فجائز أن يبدأ بدفن الميت وإن خافوا فوت الصلاة بدأوا بالصلاة.

[١٣٨٣] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: يقوم الإمام من جنازة الرجل ما بين صدره وسرته وأما المرأة فيقوم الإمام بحذاء صدرها ووجهها.

۱۳۸۳ – وحكاه عنه في البحر وعن الهادي، عليه السلام، والعترة يستقبل الإمام سرة الرجل وثدي المرأة، لما روي عن علي، عليه السلام، أنه كان إذا صلى على جنازة رجل قام عند سرّته وإذا كانت امرأة قام حذاء ثديبها. رواه في الشفاء ويستدل على ما ذهب إليه القاسم بما روي عن سمرة أن النبي على امرأة فقام عند وسطها. أخرجه الستة إلا الموطأ واللفظ للترمذي. ه. (بحر).

\*\*\*\*

[١٣٨٤] وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر عن قاسم في رجل خاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضيء يتيمم إذا خاف فوت الصلاة عليها.

\*\*\*\*

### \_\_\_\_

# وفاة أمير المؤمنين عليه السلام، وأين دفن

[۱۳۸٥] وبه قال: حدّثنا ابن ماتي، قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا أبو الطاهر، قال: بلغني عن عبد الله بن جندب عن أبيه، قال: دخلت على أمير المؤمنين أسأل به فقمت قائماً ولم أجلس لمكان ابنته فقبض ليلة الاثنين لإحدى وعشرين من شهر رمضان سنة أربعين من مهاجر رسول الله على إلى المدينة وكبّر عليه الحسن بن على، عليه السلام، خمساً.

۱۳۸٥ وفي الطبقات الكبرى لابن سعد: ودفن بالكوفة عند مسجد الجماعة في الرّحبة مما يلي أبواب كندة قبل أن ينصرف الناس من صلاة الفجر. وفيها بسنده إلى الشعبي أن الحسن صلى عليه وكبر أربع تكبيرات ص ٣٨، ج (٣)، وفي ص ١٢، (ج ٦) فقتل رحمه الله صبيحة ليلة الجمعة لسبع عشر ليلة خلت من رمضان سنة أربعين وهو ابن ثلاث وستين. أ.ه. وفي الخلاصة: استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشر ليلة بقيت أوخلت من رمضان سنة أربعين. أمّا تقريب التقريب فقال: استشهد في رمضان سنة أربعين وقال العلامة أحمد عبد الجنداري: ومات صبيحة يوم ضربته يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة أربعين وقيل غير ذلك.

وقد سبق في الكتاب أن الحسن كبّر على أمير المؤمنين خمساً وسيأتي أن التكبير خمساً مما أجمع عليه أهل البيت، عليهم السلام.

\*\*\*\*

[١٣٨٦] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أبو الطاهر، قال: حدّثني أبي عن أبيه، عن جده، عن الحسن بن علي، قال: دفنت أبي علي بن أبي طالب في حجلة، أو قال: في حجرة من دور آل جعدة بن هبيرة.

۱۳۸٦ ـ سبق كلام ابن سعد. والحجلة، بالتحريك: بيت كالقبة يُستر بالثياب وتكون له أزرار كبار ويجمع على حجال والحجرة المكان المنفرد (نهاية).

\*\*\*\*

# با

# ما ذكر في الجنازة تتبعها الصوارخ وغير ذلك

[۱۳۸۷] وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى، عن الجنازة ويتبعها الصوايح ومن النساء من قد شق الجيوب ونتفت الشعور، ولعل الميت أن يكون رجلاً صالحاً أو من أهل البيت يسعني أن أتبعها؟ قال: نعم ما عليك من ذاك ذاك على من فعله ولكن تأمرهم.

۱۳۸۷ ـ وقد ورد في النهي عن النياحة وضرب الوجه وشق الجيب أحاديث. فمنها عن ابن مسعود: أن النبي على قال: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله على أن لا ننوح أخرجاه وعن أبي أمامة أن النبي على لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. (فغ ٤٣٤). وراجع ما سبق.

\*\*\*\*

### با ----

# كيف يوضع الميت في حفرته

[۱۳۸۸] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: يسل الرجل سلاً وتستقبل المرأة استقبالاً ويكون أولى الناس بالرجل في مقدمه وأولى الناس بالمرأة في مؤخرها. قال محمد: وإن شاؤوا استقبلوها وإن شاؤوا سلوها.

الشرح: قد ورد ما يدل على الاستقبال في الدفن مطلقاً من تخصيصه بالمرأة وذلك من آثار الصحابة فعن مصنف ابن أبي شيبة بإسناده عن عمير بن سعد أن علياً، عليه السلام، أدخل ميتاً من قبل القبلة وبإسناده عن عطاء مولى بني أسد، قال: شهدت وفاة ابن عباس. فوليه ابن الحنفية فكبر عليه أربعاً وأدخله من قبل القبلة، وقوله: أولى الناس بالمرأة روى ابن أبي شيبة بسنده عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، قال: يلي سفلة المرأة في القبر أقربهم إليها. وروى بسنده عن الحسن قال: يدخل الرجل قبر امرأته ويلي سفلتها. وقوله إن شاؤوا استقبلوها وإن شاؤوا أسلوها. روى عن مثله في الجامع الكافي، وروي نحو ذلك عن علي، عليه السلام، الاستقبال مذهب أبي حنيفة في الرجل والمرأة وخالفه الجمهور. راجع الروض (٢/٣٤٨).

\*\*\*\*

[۱۳۸۹] وبه قال: حدّثناً محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: آخر جنازة صلى عليها رسول الله على جنازة رجل من عبد المطلب كبر عليها أربع تكبيرات ثم جاء على شفير القبر ثم أمر بالسرير فوضع من قبل رجل اللحد ثم أمر بالسرير فوضع من قبل رجل اللحد ثم أمر بالسرير

سلاً ثم قال: ضعوه في حفرته لجنبه الأيمن مستقبل القبلة وقولوا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ولا تكبُّره لوجهه ولا تلقوه لقفاه ضع يدك على أنفه حتى يستبين لك ذلك ثم قولوا اللهم لقه حجته وصعّد روحه ولقه منك رضواناً فلما ألقي عليه التراب قام رسول الله وسعّد روحه ولقه منك أن يدعو له ثم قال: اللهم جاف الأرض عن جنبه وصعّد روحه ولقّه منك رضواناً.

۱۳۸۹ ـ الحديث في المجموع وقد سبق. راجع (۱۳۷۲) وسبق ما جاء في عدد التكبيرات.

\*\*\*\*

# با ب الصلاة على القبر

[۱۳۹۰] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: توفي رجل من ولد عبد المطلب فصلى عليه رسول الله ودفنه ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله إني لم أدرك الصلاة عليه أفأصلي على قبره؟ فقال: لا ولكن قم على قبره فادع لأخيك بخير.

1۳۹۰ – سبق (۱۳۳۹) في باب الإيذان خبر المرأة السوداء التي كانت تقم مسجد رسول الله على والحديث في المجموع في نهاية الحديث السابق والحديث يدل على عدم مشروعية الصلاة على القبر وقد رويت أحاديث أخرى تدل على مشروعيتها وقد بسط الروض الأدلة فليرجع إليه. أ.ه. وسيأتي.

[١٣٩١] وبه قال محمد: قد روي عن النبي ﷺ أنه صلى على قبر بعدما دُفِنَ، وبه نأخذ.

١٣٩١ \_ ذهب الشافعي إلى أن من لم يصلّ عليه جاز أن يصلي على القبر ولو قد صلَّى عليه غيره واحتج بأدلة بسطها البيهقي في سننه الكبرى وأشار إلى بعضها في التلخيص فقال: منها حديث ابن عباس أن النبي ﷺ مرّ بقبر دفن ليلاً فقال: متى دُفِن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا أذنتمونى؟ قالوا: دفنًاه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، فقام وصفّنا خلفه، قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه. متفق عليه ولعله في قصة المسكينة. وفي رواية البخاري البارحة، وفي رواية الدارقطني بعدما دفن بثلاث، وفي أخرى للطبراني بليلتين وفي الباب عن أبى هريرة متفق عليه. وعن أنس مثله في البزار، وفي الموطأ عن ابن شهاب عن سهل نحو حديث أبي هريرة. وعند أحمد والنسائي من حديث زيد بن ثابت نحوه وعن أبى سعيد عند ابن ماجه وفيه ابن لهيعة وعن عقبة بن عامر عند البخاري، وعن عمران بن الحصين عند الطبراني في الأوسط وعنده أيضاً عن ابن عمر، وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، وعن عبـد الله بن عامـر بن ربيعة، عنـد النسائي وعامر بن ربيعة وعبادة وأبى قتادة وبريدة بن الحصيب. ذكرها حرب الكرماني. أ. ه. ووجه الاحتجاج أنه على لم ينكر على من صفّ خلف وصلى معه على القبر وسكوته عن ذلك عند الحاجة بيان للجواز، قال بعض العلماء إنه ورد في بعضها ما يشعر بالخصوصية فيما أخرجه مسلم أن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وأن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم ولا يقدح في ذلك سكوته على من صف خلفه لأنه وقع منهم بطريق التبعية وهو لا ينافي الخصوصية، وقد قيل موضوعها الدعاء والاستغفار فخالفت ماهية الصلاة في كثير من أركانها. وقال بعض العلماء: هي دعاء محض وليست بصلاة فلا تشترط فيها الطهارة فتكرارها لصلاة من لم يصل عليه من جملة ما يستحب

تكراره من الدعاء والترحم والاستغفار وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة ومنهم الإمام علي، عليه السلام، فيما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن الشعبي، قال: جاء قرظة بن كعب في رهط معه وقد صلى علي، عليه السلام، على ابن حنيف ودفن فأمره هو وأصحابه أن يصلى على القبر ففعل.

ولا ينافي هذا الحديث السابق إذ يحمل على أن ما وقع منه على بيان لكونها فرض كفاية يسقط بفعل البعض لا سيما فيما تولاه سيد البشر صلوات الله عليه وبهذا يجمع بين الأحاديث. راجع الروض.

\*\*\*\*

## باب الصلاة على الطفل

[١٣٩٢] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي أنه كان يقول في الصلاة على الطفل اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً.

١٣٩٢ ـ الحديث في المجموع. وأخرج البيهقي نحوه عن أبي هريرة وعن الحسن قال: تقرأ على الأطفال فاتحة الكتاب وتقول اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وذخراً وأجراً. أخرجه البخاري.

\*\*\*\*

[١٣٩٣] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: السقط لا يصلى عليه إلاّ أن يكون قد استهل، فإن استهل صُلّي عليه. قال أبو جعفر: استهلاله عطاسه أو صياحه.

۱۳۹۳ \_ تقدم الكلام على السقط وراجع (۱۳۳۱). \*\*\*\*

# بابب ما يقال في الصلاة على الميت

[١٣٩٤] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي في الصلاة على الميت، قال: يبدأ في التكبيرة الأولى بالحمد والثناء على الله جل وعز والصلاة على النبي وعلى أهل بيته ويقول في الثانية: اللهم أنت خلقته وأنت هديته للإسلام، وتعلم سرّة وعلانيته ولا نعلم إلا خيراً وأنت أعلم به جئنا شفعاء فاغفر له، وتقول في الأخرة كما قلت في الأولى وتنصرف.

١٣٩٤ \_ سبق الحديث في المجموع . راجع (١٣٤٧) .

[١٣٩٥] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: في الصلاة على الميت يبدأ بالتكبير والحمد والثناء على الله والصلاة على النبي على وعلى أهل بيته ثم تقول في الثانية والثالثة اللهم اغفر لكبيرنا وصغيرنا، وذكرنا وأنثانا وحيّنا وميّتنا وشاهدنا وغائبنا اللهم من توفيته منا فتوفه على الإيمان ومن أبقيته منا فأبقه على الإسلام ثم يسلم وينصرف. قال محمد بن منصور: أجمع علماء آل رسول الله على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والقنوت ويكبر على الجنازة خمساً وعلى سل الميت من قبل رجليه وعلى تربيع القبر. وعلى تفضيل على بن أبي طالب بعد النبي على .

١٣٩٥ \_ وعن أبي هريرة، قال: صلى رسول الله ﷺ على جنازة فقال:

اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفّه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضللنا بعده. أخرجه أبو داود وأخرج الترمذي والنسائي نحوه من طريق آخر. (ه. بحر).

قال أبو حاتم: لا يذكرون أبا هريرة إنما يقولون أبو سلمة عن النبي على مرسلاً ولا يوصله بذكر أبي هريرة إلا غير متقن والصحيح أنه مرسل وقد رواه يحيى بن أبي كثير من حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه عن النبي مثل حديث أبي هريرة. أخرجه من هذا الوجه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح. (نط).

ولم يبين بعد أي تكبيرة. قال في الروض: واعلم أنه ورد من الدعاء في صلاة الجنازة صور مختلفة، فقال بعض العلماء: الأحاديث في ذلك تحمل على أنه كان يدعو على ميت بدعاء وعلى آخر بغيره، والذي أمر به أصل الدعاء ذكره في التلخيص.

قوله: ثم يسلم التسليم اختلفت الروايات فعن أبي هريرة أنه على سلم تسليمة، وعن علي، عليه السلام، وابن عمروابن عباس وواثلة بن لأسقع وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبي أمامة بن سهل بن حنيف تسليمة واحدة أيضاً. ذكره البيهقي وأخرج أيضاً بسنده إلى عبد الله بن أبي أوفى أنه سلم عن يمينه وشماله. وفيه إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله على يصنع.

وأخرج عن عبد الله بن مسعود، قال: ثلاث خلال كان رسول الله على يفعلهن. وتركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مشل التسليم في الصلاة. وذكره في مجمع الزوايد، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وفيه أيضاً عن أبي موسى قال: صلينا مع رسول الله على جنازة فسلّم عن يمينه وعن شماله. رواه الطبراني في الكبير والأوسط أما الصلاة

على النبي على فعن ابن عباس، قال: أتي بجنازة جابر بن عتيك وكان أول من صلى عليه في موضع الجنائز فتقدم رسول الله على فكبر فقرأ بأم القرآن فجهر بها ثم كبر الثانية فصلى على نفسه وعلى المرسلين ثم كبر الثالثة فدعا للميت فقال: اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته ثم كبر الرابعة فدعا للمؤمنين والمؤمنات ثم سلم رواه الطبراني في الأوسط. (روض ٢/٣٢٩).

\*\*\*\*

#### باسب

### ما ذكر في منكر ونكير

[۱۳۹٦] وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى، عن منكر ونكير فقال: لست أدفعه، وقال الفتّانين. قال محمد: وسألت قاسم بن إبراهيم عن منكر ونكير فقال: إن الحديث فيهما كثير وأن الله يقدر عليه كما يقدر على غيره.

1٣٩٦ \_ وفي الأساس وشرحه، ويجوز دخول الملكين القبر للسؤال خلافاً للبستي وضرار بناء على نفيهما عذاب القبر. ودليلنا على جوازه الأخبار الواردة ولا مانع من قبولها لا عقلى ولا سمعى. أ. ه.

\*\*\*\*

### باسب

### كيف الوصية

[۱۳۹۷] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا عباد بن يعقوب، عن محمد بن سليمان، عن قيس بن ربيع، عن جابر، عن الشعبي، قال: ذكر عند علي مالك بن نباتة فقال: ما أوصى؟ قالوا: إرشادك أردنا يا أمير المؤمنين فقال: إذا أراد الرجل أن يوصي فليقل بسم الله الرحمن الرحيم شهادة من الله شهد بها فلان ابن فلان شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط. لا إله

إلاّ هو العزيز الحكيم اللهم من عندك وإليك في قبضتك ومنتهى قدرتك يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء وأنت اللطيف الخبير بسم الله المرحمن الرحيم هذا ما أوصى فلان بن فلان أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيداً، وأشهد حملة عرشك وأهل سماواتك وأهل أرضك ومن ذريت وبريت وأنبت وأشجرت وأقطرت وأذريت وأجريت بأنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أقوله مع من يقوله وأكفيه من أتى ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم من شهد على مثل ما شهدت عليه فاكتب شهادته مع شهادتي ومن أباها فاكتب شهادتي في مكان شهادته واجعل لي به عهداً توفينه يوم ألقاك فرداً إنك لا تخلف الميعاد، قال: ثم يفرش فراشه مما يلي القبلة ثم ليقل على ملة رسول الله مخ حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين وليوصي كما أمره الله عرق وجلً.

\* \* \*

# كتباب النكاح

### باسب

### ما ذكر في فضل التزويـج

[۱۳۹۸] وبه قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن منصور بن يزيد، قال: حدثنا جبارة بن المغلس، عن مندل، عن ابن جريج، عن أبي المغلس، عن أبي نجيح السلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له ما يتزوج به فلم يُزوَّج فليسَ مِنَّا. سمس

١٣٩٨ – وعن عائشة عن ابن ماجه أن النبي على قال: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجده فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. وأخرج النسائي عن عثمان، قال على: من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لا، فالصوم له وجاء. (فك). وعن أنس أن نفراً من أصحاب النبي على قال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي على فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.

وعن أبي نجيح: من كان موسراً، فلم ينكح فليس منا، رواه البيهقي، والبغوي في معجم الصحابة. قال البيهقي: وهو مرسل، وكذا جزم به

أبو داود والدُّولابي وغيرهما. كذا في نيل الأوطار وفي هامش البحر. أخرجه الطبراني والبيهقي. سيأتي (١٤٠٥).

\*\*\*\*

[١٣٩٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جبارة، قال: حدثنا مندل، عن أبي رجاء، عن عثمان بن خالد، عن محمد بن خثيم، عن شداد بن أُويْس، أنه قال لأهله: زوجونيْ فإن رسول الله على أوصاني أن لا ألقى الله أعزبَ.

رواه أحمد وفيه راو لم يسمّ وبقية رجاله ثِقات، وعن أبي هريرة، قال: لو لم يبقَ من أجلي إلا يومٌ واحدٌ لقِيْت الله بزوجة. سمعت رسول الله على يقول: شراركم عزّابكم. رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروك. (مجمع).

\*\*\*\*

[ \* \* ؟ ] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جبارة، قال: حدثنا مندل، قال: حدثني ابن عبد الرحمن، عن أبي أُبيَّبَة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك له ولد في الإسلام وعنده ما ينوجه فلم يزوجه فأحدث فالإثم بينهما.

۱٤٠٠ ـ سيأتي (١٤٠٨). والحديث ذكر بلفظه في مجمع البيان للطبرسي في تفسير قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامي منكم... ﴾.

[١٤٠١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك التزويج مخافة الفاقة أساء بربه الظنَّ إن الله عزّ وجلّ يقول: ﴿إِن يكونوا فقراء يغنِهُم الله من فضله﴾.

السلام، بلفظ: من ترك التزويج مخافة العيلة أساء الظن بربه، لقوله تعالى: السلام، بلفظ: من ترك التزويج مخافة العيلة أساء الظن بربه، لقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وفي إحياء العلوم للغزالي ذكر الحديث عن رسول الله عليه وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا. وفي الهامش قال: رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبى سعيد بسند ضعيف. اه.

#### \*\*\*\*

[۱٤٠٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أسباط بن محمد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، قال: لقيني ابن عباس، فقال: تزوجت؟ قلت: لا، فقال: تزوجت؟ قلت: لا، فقال: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرُهَا نساء.

الله ﷺ. اخرجه البخاري، وقول أكثرهم نِسَاءَ، يعني رسول الله ﷺ. (ه. بحر).

#### \*\*\*\*

[١٤٠٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن رجل، عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب إلى قوم فردّوه لم يعاودهم، قال: فخطب إلى رجل أخته، فقال أخوها: إن لي فيها شريكاً أؤامره. قال: فلقي أخوها النبي على بعد ذلك، فقال: تلك

الحاجة يا رسول الله، فقال: إنا قد استلحفنا بعدك بلحاف، يعني تزوجنا غيرها.

المراةً عند الجامع كان على المراة المراك ال

#### \*\*\*\*

[١٤٠٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغضُ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.

١٤٠٤ ـ سبق حديث عائشة من كان ذا طول . . . إلخ ، وابن مسعود . وهذا الحديث رواه الجماعة كما في (المنتقى)، وفي الباب عن ابن عمر .

[١٤٠٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن أبي المغلس، عن أبي نجيح، قال: قال رسول الله على: من وجد سعة أن ينكح فلم ينكح فليس منا.

18.0 سبق قريباً حديث أبي نجيح ، وحديث عائشة من كان ذا طول (١٣٩٨). وحديث أبي نجيح في مجمع الزوائد، بلفظ: من كان موسراً لأن ينكح ثم لم ينكح فليس منّي. رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده مرسل حسن كما قال ابن معين.

\*\*\*\*

[١٤٠٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن عبد الله بن عمرو بن مرة، عن أبيه، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً، وزوجة مؤمنةً تعين أحدكم على أمر الآخرة.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن عمرو بن مرّة، عن أبيه، عن سالم ابن أبي الجعد، عن ثوبان، قال: قال رسول الله على: ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة.

١٤٠٦ \_ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن ثوبان. (فك).

[۱٤٠٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، كذا يمان في النسخة، وهو هارون بن رباب، عن محمد بن ثابت العبدي، عن أبي هارون بن رباب، عن أبي نجيح المكي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مسكين مسكين مسكين، رجل ليست له امرأة. قالوا: يا رسول الله وإن كان غنياً من المال؟ قال: وإن كان غنياً من المال. مسكينة مسكينة مسكينة، امرأة ليس لها زوج. قالوا: يا رسول الله وإن كانت غنية من المال.

النزوائد، عن المجيح بلفظ: مسكين مسكين، رواه أيضاً في مجمع النزوائد، عن أبي نجيح بلفظ: مسكين مسكين مسكين، رجل ليست له امرأة وإن كان كثيرة كثير المال. مسكينة مسكينة مسكينة، امرأة ليس لها زوج وإن كانت كثيرة المال. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، إلا أن أبا نجيح لا صحبة له. اه. وفي الترغيب والترهيب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله على،

قال: الدنيا متاع وخير متاعها امرأة تعين زوجها على الآخرة. مسكين مسكين رجل لا امرأة له، مسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها. قال: ذكره رزين ولم أره في شيء من أصوله وشطره الأخير منكر.

\*\*\*\*

[۱٤٠٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن يحيى بن أبي لبيبة، عن جده، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم: من منع يتيماً له النكاح فزنى فالإثم بينهما.

المعنى المعنى المعنى المعنى النكاح، سبق حديث من أدرك له ولداً في الإسلام... ألخ. وقد ذكر هذا الحديث ابن حزم من طريق وكيع، عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جدّه، قال: قال رسول الله على وذكر الحديث بلفظه، وردّه بالإرسال وأعلّه بضعف يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة. اه. المحلى (٤٦٤).

\*\*\*\*

[ ١٤٠٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن إبان، عن غياث، عن جمع من النساء، عن غياث، عن جمع من النساء، ما لا ينكح أو ينكح فزنى فالإثم عليه.

18.9 \_ من جمع من النساء ما لا ينكح .

[١٤١٠] وبه قال: حدثنا محمد بن راشد ، عن إسماعيل بن إبان ، عن غياث، عن جعفر، قال: سمعت أبي وزيداً يعدّان ما تزوج الحسن بن علي فَعَدّا سبعاً وخمسين امرأة وما استكملا.

\*\*\*\*

اله اله اله عن جدّنا محمد، قال: حدثنا أبو الطاهر، عن أبيه، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي، قال: جاء عثمان بن مظعون إلى النبي على فقال: يا رسول الله قد غلبني حديث النفس ولم أحدث شيئاً حتى استأمرك. فقال: بما تحدّثك نفسك يا عثمان؟ قال: قد هممت فذكر أشياء فيها طول، ثم قال: قد هممت أن أحرِّم خولة زوجتي على نفسي، قال: فلا تفعل يا عثمان فإن العبد إذا أخذ بيد زوجته كتب الله له مائة حسنة، ومحى عنه مائة سيئة، فإن قبلها كتب الله له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، فإن ألم بها فإن قبلها كتب الله له عشر حسنات، ومحى عنه منهما إلا كتب الله لهما بها حضرتهم الملائكة، فإذا اغتسلا لم يمر على شعرة منهما إلا كتب الله لهما بها هذين اغتسلا في هذه الليلة الباردة علما أني ربهما أشهدكم أني قد غفرت هذين اغتسلا في وقعتهما تلك ولد فتقدمهما كان شفيعاً لهما، وإن لم يكن لهما في وقعتهما تلك ولد كان لهما وصيف في الجنة، ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بيده على صدري، ثم قال: يا عثمان لا ترغب عن سنتي فإنه من رغب عن سنتي عرضت له الملائكة يوم القيامة فصرفت وجهة عن حوضي.

ا ۱۶۱۱ ـ حــدیث عثمــان بن مــظعــون في (المنتقی)، عن سعــد بن أبــي وقّاص، قال: رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التّبتُـل ولو أذن لــه لاختصينا. متفق عليه. وفي رواية ابن سعد لاختصى بدل اختصينا.

قال في نيل الأوطار: وأصل حديث عثمان بن مظعون، أنه قال: يا رسول الله إني رجلٌ يشق عليّ العُزُوبة فأذن لي في الاختصاء، قال: لا، ولكنه عليك بالصّيام، الحديث. وفي لفظ آخر: ائذن لي في الاختصاء، قال: إنَّ الله أبدلنا بالرَّهبانية الحنيفية السّمحة. وأخرج الطبراني من طريق عثمان بن مظعون، وتراجعه في مجمع الزّوائد، وفي (المجموع). حدثني

زيد. . . إاخ ، عن علي ، عليه السلام ، قال : قال رسول الله على : إذا نظر العبد إلى وجه زوجته ونظرت إليه ، نظر الله إليهما نظرة رحمة ، فإذا أخذ بكفها وأخذت بكفه ، تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما ، فإذا تغشّاها حفّت بهما الملائكة من الأرض إلى عنان السماء وكانت كل لذة وكل شهوة حسنات أمثال الجبال ، فإذا حملت كان لها أجر الصّائم المصلي القائم المجاهد في سبيل الله ، فإذا وضعت : ﴿لم تعلم نفس ما أخفى لها من قرة أعين ﴾ .

وعن أبي سعيد، قال ﷺ؛ إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه نظر الله إليهما نظرة رحمة، فإذا أخذ بكفّها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما. أخرجه مَيْسرة بن علي في مشيخته والرافعي في تاريخه. (فك).

\*\*\*\*

[١٤١٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن فرات، قال: حدَّثني زيد بن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.

1٤١٢ ـ عن أبي أمامة: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى، أخرجه البيهقي وروي: فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. فيما أخرجه ابن حبان وصححه عن أنس.

\*\*\*\*

[١٤١٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الحكم بن سليمان، قال: حدثنا عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير نسائكم الطيبة الريح الطيبة الطعم التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف، وإذا أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك عاملة من عمال الله وعامل الله لا يخيب ولا يندم.

النساء امرأة إذا نظرت إليها سَرَّتُك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غِبْتَ عنها حفظتك في مالها ونفسها. أخرجه ابن جرير عن أبي هريرة، وسيأتي حديث: تزوجوا الأبكار...إلخ. (١٤٩٤).

\*\*\*\*

[١٤١٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الحكم بن سليمان، عن عمرو بن جميع، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء خير للمرأة من زوج أو قبر.

1818 – روى الطبراني في الصغير من حديث ابن عباس: للمرأة عشر ستران، قيل: وما هما؟ قال: الزّوج والقَبْرُ. وفي الإحياء: للمرأة عشر عورات: فإذا تزوجت ستر الزّوج عورة واحدة، فإذا ماتت ستر القبر العشر العورات. أخرجه الحافظ أبو بكر محمد بن عمر الجعابي في تاريخ الطالبيين من حديث على بسند ضعيف. اه. (إحياء).

\*\*\*\*

[١٤١٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن فرات، قال: حدثني زيد بن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير النساء الودود الولود.

1810 ـ الحديث في (المجموع) وتمامه: التي إذا نظرت إليها سرّتك وإذا غبت عنها حفظتك. وسبق حديث (١٤١٣) عن أبي هريرة، وراجع (١٦٧٤).

[١٤١٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أيوب ابن الأصبهاني، قال: حدثني يحيى بن مساور، عن أبى خالد، عن زيد بن على، قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وآلـه وسلم: خير نسائكم الودود العَـوُود الولـود التي إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها: لا أكحل عيني بغمض حتى ترضى.

الأصل، وسبق حديث أبي هريرة قريباً.

\*\*\*\*

### إحب

# ما ذكر في خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم

[۱٤۱۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الله بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله سلم، قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبتع على بيع أخيه حتى يأذن له.

الرجل على الرجل على الله الله الله الله الله الله المخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله الله المؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. رواه أحمد ومسلم.

\*\*\*\*

[١٤١٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي بكر، عن فاطمة بنت قيس، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حَلَلْت فآذنينا فخطبها معاوية وأبوجهم بن صحير وأسامة بن زيد، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما

معاوية فهورجل ترب لا مال له، وأما أبو الجهم فضرّاب للنساء، ولكن أسامة، قال: فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة. فقال رسول الله على الله على: طاعة الله وطاعة رسوله خير، فتزوجته فاغتبطت.

العماعة إلا البخاري. وأوّلُه عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها رسول الله سكنى ولا نفقة قالت: وقال لي رسول الله عليه إذا أَحَلَلْت. . . إلخ .

الغِبطة، بكسر الغين المعجمة: حسنُ الحال والمسرة، وقول ه ضَرّاب كناية عن كثرة الضرب وفي رواية: لا يضع عصاه عن عاتقه.

#### \*\*\*\*

### عثمان بن محمد بن أبى شيبة:

إبراهيم بن عثمان العبسي، أبو الحسن الكوفي الحافظ، عن شريك وابن المبارك وهشيم وجرير بن عبد الحميد وابن عيينة، وعنه (خم دق)، وأبو زرعة وزكريا بن يحيى السجزي وخلق. قال ابن معين: ثقة أمين. وقال أبو حاتم: صدوق، وأنكر عليه أحمد أحاديث، وكان يصحِّف في القرآن، وقيل: كان لا يحفظه، وقال مطين: مات سنة تسع وثلاثين ومائتين.

من مشايخ محمد بن منصور له خمسة وثمانين حديثاً، عن وكيع ومالك بن إسماعيل وأبو داود، وزيد بن الحباب، وغندر وحريز، وأبي بكر بن عباس، وجعفر بن غياث، وإسماعيل بن عباس، ويزيد بن هارون وغيرهم. كما نراه بيناً في آخر الكتاب في الفهارس، وهو كما في التقريب عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ شهير، وله أوهام، وقيل: كان لا يحفظ القرآن من العاشرة. مات سنة تسع وثلاثين (أي بعد المائتين)، وله ثلاث وثمانون سنة (خم دس ق)،

وفي التذكرة الحافظ الكبير أبو الحسن عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الكوفي صاحب المسند والتفسير سمع شريكاً وهشيماً وإسماعيل بن عباس وابن المبارك وطبقتهم وعن الجماعة سوى الترمذي إلى أن قال: قال ابن معين ثقة مأمون، وسئل عنه أحمد، فقال: ما علمت إلاّ خيراً، قال الذهبي: له أفراد وغرايب، وقد أكثر عنه البخاري، وكان مزاحاً حتى فيما يتصحف من القرآن مات سنة تسعة وثلاثين ومائتين . . إلخ .

وفي الخلاصة بعد توثيق ابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق. اه. وهو أخو أبى بكر بن أبى شيبة.

\*\*\*\*

#### وكيع:

ابن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي الحافظ، أحد الأئمة الأعلام، عن هشام بن عروة وجعفر بن برقان وابن عون وشعبة وخلائق، وعنه أحمد وإسحاق وابن معين وأحمد بن منيع والحسن بن عرفة وأمم. قال أحمد: ما رأيت أوعى منه ولا أحفظ، وكان أحفظ من ابن مهدي كثيراً كثيراً، ما رأيت مثله في العلم والحفظ والإتقان مع خشوع وورع، ما رأت عيناي مثله قط؛ يحفظ الحديث ويذاكر بالفقه مع ورع واجتهاد، وكان إمام المسلمين في وقته، قال خليفة: مات سنة ست وتسعين ومائة. خلاصة.

وكيع ابن الجراح بفتح الجيم والراء مشددة وبحاء مهملة الرؤاسي بضم المهملة وفتح الهمزة. أبو سفيان الكوفي ابن قيس غيلان، وقيل: أصله من قرية من قرى نيسابور. أخرج له محمد بن منصور في الأمالي نحو مائتين واثنين وعشرين حديثاً، عن كثير من المحدثين منهم ابن فضيل والأعمش، والعمري، وابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري، وهشام، والزهري، والحسن بن صالح، وعلى صالح، وشعبة وآخرون كثيرون. وممن أخذ

عنهم، كما في الطبقات هشام بن عروة، وابن جريج والأوزاعي، والباقر، عليه السلام، وأبو حنيفة، وحمزة الزيات، وعلي بن المبارك. وعدد ممن أخذوا عنه، أحمد وإسحنق وابن معين وأحمد بن منيع، وعلي بن حكيم، وأبو كريب وابن المبارك وابن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وأخيه عثمان وابن سفيان وآخرون إلى ثلاثين.

قال في الجامع: قدم بغداد وحدث بها، وهو من مشايخ الحديث الثقات المعمول بحديثهم المرجوع إلى قولهم، كبير القدر، قال ابن معين: ما رأيت أفضل من وكيع وكان يفتي بقول أبي حنيفة، وقد سمع منه شيئاً كثيراً. وُلد سنة تسعة وعشرين ومائة، وقال أحمد: ما رأيت أوعى للعلم منه، ولا أحفظ، وقال: وكان إمام المسلمين في وقته، قال في تاريخ الإسلام: وأقضى، وهو عندنا ثابت حبسه العثماني، ثم خرج وقال ابن المديني: وكان وكيع فيه تشيع قليل، قال الحاكم الجشمي في العيون: هو من رجال الزيدية، وكذا في كتاب المقالات، وعن السيد صارم الدين وابن حميد وابن حابس في محدثي الشيعة، توفي يوم عاشوراء سنة سبع وتسعين ومائة، وابن حابس في محدثي الشيعة، توفي يوم عاشوراء سنة سبع وتسعين ومائة، راجعاً من الحج، خرج له الجماعة وأئمتنا الخمسة، والنرسي، والشريف السيلقس قول، وترجمه الذهبي في التذكرة، والميزان، وتاريخ الإسلام. اه.

#### ابن فضيل:

هو محمد بن فضيل بن غزوان، بمعجمتين، الضبي، أبوعبد الرحمن الكوفي الحافظ. شيعي غال باطنه لا يسب، عن مغيرة والمختار بن فلفل وبيان بن بشر وخلق، وعنه الثوري \_ أكبر منه \_ وأحمد وإسحق وعمرو بن علي وخلق. قال النسائي: ليس به بأس. قال البخاري: مات سنة خمس وتسعين ومائة. من الخلاصة.

جيد في ثقات محدثي الشيعة وقالوا: مصنف كتاب الزهد والدعّاء، خرج له الجماعة وأثمتنا الخمسة، إلاّ الجرجاني، وخرج له الناصر للحق وأبو الغنائم النرسي. راجع (التذكرة والميزان والطبقات) له نحو ١٣٣ حديثاً.

هو محمد بن فضيل بضم الفاء مصغراً ابن غزوان بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي الحافظ. أخرج له محمد في الأمالي نحو اثنين وستين حديثاً عن أشعث والأعمش ومسعر بن كدام، وليث، وإبان بن سعيد، وعاصم الأحول، وإبان بن أبي عباس، وهشام بن عروة، والأعمش، والأجلح وحجاج ويحيى بن سعيد ومطرف وآخرين، وعد في الطبقات ممن أخد عنهم هشام بن عروة، وعطاء بن السائب ومجالد. وعد ممن أخذوا عنه أحمد وابن راهويه والثوري وعمرو بن علي ومحمد بن جميل ووكيع ومحمد بن إسماعيل الأخمسي وابن أبي شيبة وآخرين كثيرون. قال في التذكرة: كان من علماء هذا الشأن وكان محدثاً حافظاً وثقه ابن معين، وقال أحمد: حسن الحديث شيعي، وقال أبو زرعة: صدوق، وقال النسائي: وقال شيعياً متحرقاً وقال ابن سعد: بعضهم لا يحتج به، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد كان يغلو في التشيع، وفي الخلاصة: شيعي غال باطنه لا يُسب، وذكره السيد صارم الدين وابن حابس.

#### الأعمش:

هـوسليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي، سماه الذهبي في التذكرة شيخ الإسلام، أصله من بلاد الري، قال في الطبقات: ولد في سنة ستين بأرض الكوفة فاشتراه رجل من بني كاهل فأعتقه. رأى أنس بن مالك، واختلفوا في روايته عنه. وروى عن عبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وأبي وائل وزر وأبي عمرو الشيباني والمعرور بن سويد وإبراهيم النخعي وكثيرون.

أخرج له محمد بن منصور في الأمالي نحو واحد وأربعين حديثاً، عن أبي سفيان وزيد بن وهب وعطية وحبيب بن أبي ثابت وإبراهيم وعبد الله بن خالد العنسي وأبي صالح وشقيق وعمارة بن عمير وابن جبير ومحارب وسعيد بن عبيدة وآخرين (م ن فك)، وقد عد صاحب الطبقات جماً غفيراً ممن روى هو عنهم وممن رووا عنه: وكذا الذهبي في التذكرة والميزان والخلاصة، قال ابن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث، وأعلمهم بالفرائض.

قال القلاس: كان الأعمش نسى المصحف من صدقه.

قال القطان: علامة الإسلام، قال الحربي: ما خلف الأعمش أعبد منه، وقال وكيع: بقي الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى، وقال العجلي: ثقة ثبت. يقال: ظهر له أربعة آلاف حديث وقد تشيع.

ولم يكن له كتاب وكان فصيحاً، وقال النسائي: ثقة ثبت عده في المدلسين، وقال أبو زرعة: الأعمش إمام، وقال: يحتج بحديثه، وقد تكلموا فيه ورموه بالتدليس.

وعن السيد صارم الدين وابن حابس وابن حميد في ثقات محدثي الشيعة التابعين، وقالوا: هو من أعلام الزيدية، قال عيسى بن يونس: حدثنا الأعمش أربعين حديثاً فيها ضرب الرقاب لم يشركني فيها غير محمد بن إسحق. وقصته مع أبي جعفر المنصور مشهورة. رواها في مناقب ابن المغازلي والمنصور بالله عبد الله بن حمزة في الشافي خرج له الجماعة وأثمتنا الخمسة.

وقد أثنى عليه المؤلفون في الجرح والتعديل من الشيعة الإمامية ففي توضيح المقال تقال الرواشح ذكره الشيخ في كتاب الرجال، قال فيه: معروف بالفضل والثقة والجلالة والتشيع والاستقامة، والعامة (يعني المحدثين عن الشيعة) مثنون عليه ومطبقون على فضله وثقته مقرون بجلالته مع اعترافهم

بتشيعه . . . إلخ . توفي سنة ثمان وأربعين ومائة ، عن ثمان وثمانين سنة . وقيل: سبع وثمانين سنة ، (طبقات وخلاصة ، والتذكرة ، والميزان) .

#### سلمان الفارسى:

هو أبو عبد الله، يقال إنه مولى رسول الله ﷺ، ويعرف بسلمان الخير كان أصله من فارس من رام هرمز من قرية يقال لها جي، ويقال من أصبهان وكان إذا قيل له ابن من أنت؟ قال: أنا سلمان ابن الإسلام من بني آدم.

وروي عنه أنه قال: كنت من أبناء أساورة فارس، وكان يطلب دين الله ويتبع من يرجو ذلك عنده، فدان بالنصرانية وغيرها وقرأ الكتب وصبر في ذلك على مشقات بالغة.

وقد روي أن رسول الله على المتراه على العتق، اشتراه من قوم من اليهود، روي عن عائشة، قالت: كان لسلمان مجلس من رسول الله على ينفرد به بالليل حتى كاد يغلبنا على رسول الله على وروي من حديث بريدة عن أبيه، عن النبي على أنه قال: أمرني ربي بحب أربعة، وأخبرني سبحانه أنه يحبهم: على، وأبوذر، والمقداد، وسلمان.

وروى أبو البختري عن علي، عليه السلام، أنه سئل عن سلمان، فقال: علم العلم الأول والآخر، بحر لا ينزف، وهو منا أهل البيت، وقال كعب الأحبار: سلمان حشى علماً وحكمة.

وكان لا يأكل إلا من عمل يديه كان يعمل الخوص.

روي أنه حين كان أميراً على المدائن، دخل عليه قوم، وهو يعمل الخوص، فقيل له: لما تعمل هذا؟ وأنت أمير يجري عليك رزق، فقال: إني أحب أن آكل من عمل يدي، وكان عطاؤه خمسة آلاف، وكان يتصدق به ويأكل من عمل يده.

أول مشاهده الخندق وهو الذي أشار بحفره. وقد قيل: إنه شاهد بـدراً

وأحداً، توفي في آخر خلافة عثمان سنة خمس وثلاثين، وقيل: بل سنة ست وثلاثين في أولها. وقيل غير ذلك. أخرج له الجماعة وأئمتنا الخمسة. إلاّ الجرجاني. روى عنه أبو عثمان الهندي، وشرحبيل بن السمط وزاذان. أخرج له محمد في الأمالي ثمانية أحاديث أربعة مرفوعة وأربعة موقوفة.

### إبراهيم النخعي:

إبراهيم إذا أطلق فهو ابن يزيد بن قيس النخعي، أبوعمران الكوفي الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل كثيراً، كما في التقريب. أخرج له محمد بن منصور في الأمالي نحو ثمانية وأربعين حديثاً وقولاً منها أربعة وعشرون قولاً لـه والبقية يرويها عن غيره، كعلى بن أبى طالب وأبى بن كعب ومسروق، وزاد عبد الله ومعقل بن سنان وابن عباس وعدي بن حاتم وعلقمة وابن مسعود ويروي عن أصحاب عبد الله. قال في الخلاصة: يرسل كثيراً عن علقمة وهمام بن الحارث والأسود بن يزيد وأبى عبيدة بن عبد الله ومسروق وعن عائشة في أبى داود والنسائى وابن ماجه وعنه الحكم ومنصور والأعمش وابن عون وزبيد وخلق، وكان لا يتكلم إلا إذا سئل، قال الأعمش: كان إبراهيم يتوقى الشهرة ولا يجلس إلى الأسطوانة، وقيل: إنه لم يسمع من عائشة، قال ابن معين: مراسيل إبراهيم أحب إلى من مراسيل الشعبى، قال الشعبى: ما ترك إبراهيم بعده أعلم منه، قال أبو بكر شعيب بن الحبحاب: ولا الحسن ولا ابن سيرين؟ قال: نعم ولا من أهل البصرة ولا من أهل الكوفة ولا من أهل الحجاز، وفي رواية: ولا من أهل الشام مات سنة ستة وتسعين، وقيل: آخر سنة خمسة وتسعين، ولد سنة خمسين، وقيل: سبعة وأربعين. خرج له الجماعة، ومحمد بن منصور والسيدان أبو طالب والمؤيد بالله (الطبقات، التذكرة، الخلاصة، التقريب. وقد ترجمه ابن سعد في طبقاته ترجمة مسهبة فلتراجع).

عبد الرحمن بن يزيد:

ابن قيس النخعي أبو بكر الكوفي أخو الأسود بن يزيد، أخرج له محمد في الأمالي ثلاثة أحاديث عن أبيه وسلمان الفارسي وأبي مسعود البدري، قال في الطبقات: سمع عثمان بن عفان وأبا مسعود وعبد الله بن مسعود وسلمان، وعائشة وعلقمة بن قيس وأخاه الأسود، وعنه الشعبي وأبو إسحق السبيعي وإبراهيم وعمارة بن عمير، وكثير بن مدرك، وولده محمد، قال ابن معين: ثقة. خرّج له الجماعة وأئمتنا الخمسة إلاّ الجرجاني. اه. قال عمر بن علي: مات في الجماجم سنة ثلاثة وثلاثين وقيل: قبلها كما في الخلاصة والتهذيب. اه.

### با

# ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلّا بوليّ وشهود

[١٤١٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى بن زيد، قال: حدثني حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي، قال: نَهَانَا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن نكاح المتعة يوم خيبر.

المجموع) قال في (الروض): أحرج البخاري ومسلم والمؤيد بالله وغيرهم، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب، عليه والحسن ابني محمد بن علي أبهى عن متعّة النّساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر السلام، أنّ رسول الله عليه أن يهى عن متعّة النّساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأنسية. وأحرج المؤيد بالله بِسَنده، عن عبد الله بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي، عليه السلام، قال: حرّم رسول الله عليه المتعة من النساء يوم خيبر، وقال: لا أجد أحداً يعمل بها إلّا جلدته ولعل قوله: لا أجد أحداً من قول علي، عليه السلام، وأخرج البيهقي بإسناده إلى أياس بن عامر، عن قول علي، عليه السلام، وأخرج البيهقي بإسناده إلى أياس بن عامر، عن

علي، عليه السلام، قال: نهى رسول الله على عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلمًا أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نُسخَتْ.

لفظ المتعة لغة يفيد الاستمتاع، والتَّللَّذ، أي كل ما يُسْتمتع به ، ومنه هذه أمتعة فلان وأماتعه ، وتَمتَّعْتُ بالعمرة ، ويقال : أمتعني بفراقه، أيْ: جعل متاعي فراقه، وتقول: متعك الله بكذا ومَتّعك بتخفيف التاء وتشديدها وأمتعك أي أطال الانتفاع به وتمتّعت به واستمتعت ومتع المطلقة بمتعة. ومنه: والدّنيا متاع الغُرُور.

أمًّا في عرف الشرع، فقال ابن حزم: ولا يجوز نكاح المتعة وهـ والنكاح إلى أجل وقال الإمام المهدى في (البحر): ويحرم نكاح المتعة وهـو المؤقت، وقال في (الرّوض): وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم أو غايته إلى خمسة وأربعين يوماً، ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في المنقطعة الحيض، والحائض بحيضتين، والمتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر ولا يثبت لها مهر ولا نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستِبْراء، ولا نسب يثبت بـ إلا أن يشترط وتحرم المصاهرة بسببه هكذا ذكره في بعض كتب الإمامية. انتهى كلام (الروض) والذي في المختصر النافع في فقه الإمامية للشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي المتوفى (سنة ٦٧٦) وأركانه أربعة: الأول: الصيغة، وهو ينعقد بالألفاظ الثلاثة: (زوجتك وأنكحتك وأمتعتك)، الثاني: الـزوجة ويشترط كونها مسلمة أو كتابية ولا يصح بالمشركة والنّاصبة، الثالث: المهر، ويكفى فيه المشاهدة ويتقدر بالتراضى ولو بكف من بر، الرابع: الأجل، وهو شرط في العقد ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولا بد من تعيينه. ثم ذكر أحكامه ومنها الإحلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد، وذكر المهر دون الأجل يقلبه دائماً، ومنها أنه لا يقع به طلاق إجماعاً ولا لعان على الأظهر ومنها أنه لا يثبت بها ميراث بين الزوجين، وقال المرتضى: يثبت ما لم يشترط

السقوط، وفي الهامش، قال: وأما النسبة للولد فإنه يرثهما ويرثانه من غير خلاف؟ أما لو شرط ميراث الزوجين من بعضهما فيلزم. أما العدة فكما سبق. اه. باختصار.

#### \*\*\*\*

[۱٤۲٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني قاسم بن إبراهيم، قال: حدثني إسماعيل بن أبي أُويْس، عَنْ حسين بن عبد الله بن ضُميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: نَهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عنْ نِكاحِ السّر.

الأوسط عن محمد بن المحراح، ولم يتكلم فيه أحدٌ وبقية رجاله ثقات أن النبي على: نهى عن نكاح السّر وروى الترمذي عن عائشة: قالت: قال رسول الله على: أعلِنُوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدّفوف. وحسّنه الترمذي وضعّفه البيهقي. اه. إحياء العلوم.

وعن أبي حسن أنّ النبي ﷺ كان يكره نكاح السّر حتّى يضرب بدف، ويقال: أتيناكم أتيناكم . فحيونا نحيّيكم .

رواه أحمد، وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة، وهو متروك، وعن عبد الله بن الزبير أنّ النبي على قال: أعلنوا النكاح. رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات. اه. وراجع (١٤٤٤).

#### \*\*\*\*

[١٤٢١] وبه قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبد الرحيم بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن الحنفية، عن أبيهما، عن علي أنه قال لابن عباس وهويفتي في

المتعة، فقال: مهلاً فإن رسول الله على قد نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية.

#### \*\*\*\*

[ ١٤٢٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا أبو ملك، عن عن حجاج، عن الزهري، عن الحسن، وأخيه ابني محمد بن الحنفية، عن أبيهما، عن علي أن رسول الله علي عَرَّمَ يوم خيبر نكاح المتعة.

\*\*\*\*

[١٤٢٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو هشام، عن يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري، عن الحسن بن محمد، عن علي، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن متعة النساء يوم خيبر ولحوم الحمر الأهلية.

عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية، قال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية، قال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على أشكال لأنّ فيه النهي عن نكاح المُتعة يوم خيبر وهذا شيء لا يعرفه أهلُ السير ورُواةُ الآثار، قال: والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزّهري.

وروى ابن عبد البر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النّهْي زَمَنَ خيبر عَنْ لحوم الحمر الأهلية، وأمّا المتعة فكان في غير يوم خيبر، قال ابن عبد البر: وعلى هذا أكثر الناس، وقال أبو عوانة في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي، إنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح قال في الفتح: والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرّخصة فيها من بعد زمن خيبرلا كما أشار إليه البيهقي. راجع (الرّوض) و (النيل).

\*\*\*\*

[١٤٢٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي، أنه قال لابن عباس: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة يوم خيبر.

الزهري، حدثنا حسن وعبد الله ابنا محمد بن الحنفية، وكان حسن أرضى من عبد الله، حدثنا حسن وعبد الله ابنا محمد بن الحنفية، وكان حسن أرضى من عبد الله، عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه، قال لابن عباس: إنك رجل تائه، إن النبي على نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، أخرجه مسلم أيضاً، قال سفيان: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، لا يعني نكاح المتعة، قال البيهقي: وهذا الذي قاله سفيان محتمل فلولا معرفة على بنسخ نكاح المتعة، وأن النهي عنه كان البَتّة بعد الرخصة لما أنكر به على ابن عبّاس. انتهى.

\*\*\*\*

[١٤٢٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا إسحنق أبو يحيى، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة في غزوة خيبر.

١٤٢٥ ـ حديث كعب بن مالك في مجمع الزوائد وليس فيه ذكر غزوة خيبر. رواه الطبراني قال: وفيه يحيى بن أبي أنيسة، وهو متروك.

۸۸.

[۱٤٢٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: نهى رسول الله

المشهور في رواية الربيع بن سبرة، أن النّهي يـوم الفتـح كما في مسلم وغيره.

#### \*\*\*\*

[۱٤۲۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن محمد بن فضيل، عن منصور بن دينار، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب أو كعب بن عبد الله (۱٤۲۷) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.

#### \*\*\*\*

[١٤٢٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد عن محمد بن فضيل، عن منصور بن دينار عن الزهري، عن سالم، قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فسأله عن متعة النساء، فقال: هي حرام، فقال الرجل: إن فلاناً يزعم أنها حلال فقال له ابن عمر: لقد علم فلان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وقال: هي حرام وما كنا مسافحين.

١٤٢٨ ـ وأخرجه البيهقي بإسناد قوي (روض)، وهو بالمعنى في مجمع الزوائد عند الطبراني .

#### \*\*\*\*

[١٤٢٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن الأشعث، عن الحسن، قال: أمر رسول الله على بالمتعة بعد فتح الحديبية بعام فأمر بها ثلاثة أيام ثم حرمها فلم تحل لأحد قبل ولا بعد.

1879 ـ وأخرجه عبد الرزاق عن الحسن مرسلاً، قال ابن حجر: أمّا عُمْرَةُ القضاء فلم يصح الأثر فيها لضعف مراسيل الحَسَن، قال: صاحب (الروض): وهذا باعتبار قصر التحليل على وروده في عمرة القضاء، وأمّا مطلق وقُوعه ففيه شاهدُ رواه ابن حبان في صحيحه من حديث سَبْره بن معبد،

<sup>(</sup>١) لعله عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري. راجع الخلاصة.

قال: خرجنا مع رسول الله على فلمّا قضينا عُمْرَتَنَا قال لنا: ألا تَسْتَمتعون من هذه النساء. اه.

\*\*\*\*

[۱٤٣٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: استمتعوا من هذه النساء، قال: والاستمتاع يومئذ النكاح.

١٤٣٠ \_ سيأتي بيانه في الحديث الذي بعده.

الاج۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثنا الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضينا عمرتنا، قال لنا: استمتعوا من هذه النساء، والاستمتاع يومئذ عندنا التزويج، فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أنْ نضرب بيننا وبينهن أجلا، قال: فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اجعلوا، قال: فخرجت أنا وابن عمم لي معي برد ومعه برد أجود من بردي، وأنا أشيب منه، فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد ابن عمي، فقال: برد كبرد فتزوجتها، وكان الأجل بيني وبينها عشراً فبت عندها تلك الليلة، ثم أصبحت غادياً إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الحجر والباب قائم وهو يخطب الناس، ويقول: أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حَرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلّ سبيله ولا تأخذوا مما آيتموهن شيئاً.

الالاس وأخرجه مسلم في صحيحه ولفظه، حدثنا قُتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه سبرة، أنه قال: أذِنَ لنا

رسولُ الله بي بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بكرة عيشطاء فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطي، قلت: ردائي، وقال صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثاً ثم إنّ رسول الله ، قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. ورواه مسلم أيضاً بلفظ آخر والمعنى متقارب وفي آخره، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله . وفيه بسنده عن عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني، أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله ، فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإنّ الله قد حَرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً. اه. وفي رواية أخرى لمسلم، قال: رأيت رسول الله في قائماً بين الركن والباب، وهو يقول. . إلخ. وفي مجمع الزوائد الأمر بالعكس فصاحب الثوب الجديد هو أبو سَبْرة والذي اختارته هو ابن عم أبي سبْرة، لا أبا سبرة ولبّه صاحب المجمع على رواية مسلم وأنها بعكس ما رواه أحمد.

\*\*\*\*

[۱٤٣٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن علي بن جعفر، عن حسين بن زيد، أو غيره، قال: قال رسول الله على: أحل من النكاح ثلاثة نكاح بموارثة ونكاح بلا موارثة، وملك اليمين.

الذه الله عن النبي على الزوائد في باب ما أُحِلَّ من نكاح النساء، عن جابر بن عبد الله عن النبي على الله عن النساء ثلاثاً: نكاح بموارثة، ونكاح بغير موارثة، وملك اليمين. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحسين بن زيد، وقد وُتِّق وفيه كلام. اه. وقد بينه الخبر التالي.

\*\*\*\*

[١٤٣٣] وبه قبال محمد بن منصور: فذكرت هذا الحديث لأحمد بن عيسى بن زيد، فقال: حدثني حاضر بن إبراهيم، عن حسين بن زيد، قبال: تحل من النساء ثلاث مرة تبرث، ومرة لا تبرث، وملك اليمين، فقلت لأحمد بن عيسى: التي لا ترث هي اليهودية والنصرانية نكاحهما حلال ولا يرثان، فقال: هو وجهه.

\*\*\*\*

[۱٤٣٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس، في قوله: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم ﴾، قال: نسائهم، قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانهم ﴾، قال: السراري. قوله: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون »، قال: بما سوى ذلك فهو الزنا وراء الحلال وما وراء ذلك، فأولئك هم العادون الذين يعدون الحلال إلى الحرام، فأولئك هم العادون. قال: فلم يحل الله إلا زوجة أو ملك اليمين، والزوجة قد أنزل الله أحكامها وميراثها وعدتها.

1878 – وقد روي عن ابن عباس أن الناسخ للمتعة، قوله تعالى: 
همحصنين غير مسافحين . أخرجه ابن أبي حاتم، وروي عنه أيضاً أن الناسخ، قوله تعالى: 
وحرمت عليكم أمهاتكم اللي آخر الآية، قال: فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن وإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الله فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن وإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم المعادون . أخرجها البيهقي والطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي. (روض). وأخرج البيهقي عن ابن شهاب، قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا، يعني جواز المتعة. وذكره أبو عوانة في صحيحه وبهذا يتضح أن جميع ما روي عنه من القول بها إمّا أن يكون رجع عنه، أو خصّه بحالة الضرورة الشديدة في السفر.

\*\*\*\*

[١٤٣٥] قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام عن يحيى بن يمان، قال: رجع ابن عباس عن المتعة، وقال: هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير.

[۱٤٣٦] وبـه حدثنا محمد، حدثنا أبوكريب، حدثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن بكر بن سعيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: متعة النساء كالميتة والدم ولحم الخنزير.

\*\*\*\*

[۱٤٣٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: متعة النساء كالميتة والدم ولحم الخنزير.

١٤٣٧-٣٦-٣٥ وقد أخرج الترمذي بسنده عن ابن عباس، أنه قال: إنماكانت المتعة في أوّل الإسلام كان الرجل يقدم البَلْدَة ليس له بها معرفة فيتزوج المسرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية: ﴿إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴿. قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام، وأخرج الحازمي وقال إسناده صحيح لولا موسى بن عبيدة الرّبذي، وقد أخرج البخاري عن أبي حمزة الضّبعي أنه سأل ابن عباس عن متعة النّساء فرخص له، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قِلّة، قال: نعم. وفي التلخيص عن سعيد بن جبير، قال فيها الشّاعر: لابن عباس: ما تقول في المتعة فقد أكثر النّاس فيها، حتى قال فيها الشّاعر: وقد قلت للشّيخ لَمّا طال مجلسه البيتين.

قال: وقد قال الشاعر فيه: قُلْت نعم، قال: فكرهها أو نهى عنها، وأخرج الخطابي عن سعيد بن جبير مثل هذا، قال: قال ابن عباس: سبحان الله والله ما بهذا أُفْتَيْتُ وَمَا هي إلّا كالميتة لا تحلُّ إلاّ لمضطر. (روض).

\*\*\*\*

[١٤٣٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن زيد بن علي أنه سئل عن المتعة، فقال: هي كالميتة والدم ولحم الخنزير.

١٤٣٨ \_ سبق (١٤٣٧).

\*\*\*\*

[١٤٣٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبد الله بن موسى، عن أبيه، عن عبد الله بن الحسن، أنه قال لرجل كان يتزوج المتع: اتق الله ودع ما أنت عليه، قال محمد: هذا الرجل يقال له: ابن عورك اللهبي الذي كان يتزوج المتع.

\*\*\*\*

[١٤٤٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن ابن الأصبهاني، قال: سألت جعفر بن محمد، عن المتعة، فقال صفها لي، فقال: يلقى الرجل المرأة، فيقول: أتزوجك بهذا الدرهم وقعة، فقال: هذا زنا.

188 - وأخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا الأشجعي عن بسام الصيرفي، قال: سألت جعفر بن محمد، عن المتعة ووصفتها له، فقال لي: ذاك الزّنا. (روض).

\*\*\*\*

[١٤٤١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن عامر بن كثير، عن مسكين السمان، قال: سألت محمد بن عبد الله عن المتعة، فقال: لا نردها.

\*\*\*\*

[١٤٤٢] وبـه قال محمد بن منصـور، قال: سألت أحمد يعني ابن عيسى عن المتعـة، فلم يرها.

\*\*\*\*

[١٤٤٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم، قال: لا تحل المتعة، لأن المتعة إنما كانت في سفر كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حرم الله ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روي عن علي، عليه السلام، بما قد صح أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها.

وأما من يحتج بهذه الآية في قول الله سبحانه: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ، فالاستمتاع هو الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح وإيتاؤهن أجورهن هو إعطاؤهن مهورهن إلاّ ما وهبن بسطيبة من أنفسهن والتراضي فهو التعاطي ولا يجوز النّكاح إلاّ بوليّ وشاهدين لأنّ في ذلك ترك ما بين الله فيه وخروج النساء من أيدي الأولياء وإبطال ما جعل الله عزّ وجلّ للأولياء فيهن، وما حكم به للأولياء عليهن. ألا تَسْمع كيف يقول لا شريك له: ﴿وأنكحوا الأيامي منكم ﴾، وقال: ﴿لا تنكحوا المشركين﴾، وقال: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلو كان الأمر في ذلك إليهن بطل الأمر في هذا كله من أيدي الرجال، وحرج من أيدي الأولياء أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم وحرماتهم، ولقد كان هذا ومثله في الجاهلية الجهلاء وإنه ليستعظم وتراق فيه بين الناس كثير من الدماء ويكون فيه فساد عظيم بين الأولياء من الرجال والنساء فكيْف في الإسلام الذي جعله الله عزّ وجلّ يصلح ولا يفسد ويوكد الحقوق بين أهلها ويسدّدها ولقد أدركنا مشايخنا من أهل البيت وما يرى هذا منهم أحد حتى كان يأخذه أحداث سفهاء رووا الزور والكِذب.

١٤٤٣ \_ سبقت الأحاديث الدّالة على تحريمها. وراجع (١٤٢١).

وممن حَمَل الآية على النكاح الدائم الصحيح المؤيد بالله، قال في شرح التجريد: فإن قيل: ففي القرآن ما يدل على إباحة المتعة، وهو قوله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ﴾، فإذا أثبتت الإباحة في القرآن،

فلاخلاف أنه لا يجوز نسخها بخبر الواحد، قيل له: ليس فيها ما يدل على إباحتها لأن الاستمتاع في اللغة هو الانتفاع ومنه قوله تعالى: ﴿أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها﴾، ﴿فاستمتعتم بخلاقكم﴾، فالمراد به الانتفاع بهن في النكاح الصحيح، وما روي عن ابن عباس أنه قال: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى، فقد قيل: الرواية ضعيفة، وإن ثبت فتحمل على أن المراد بها تأخير المهر، وهرويجوز تأخيره إلى أجل. راجع (الروض ٢٨/٤)، ثم قال في (الروض): وذكر الموزعي: إن تلك الزيادة قراءة ابن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن جبير. (روض). وفي مجمع البيان، وفي تفسير قوله تعالى: ﴿فما استمتعتم . . ﴾ إلخ، قيل: المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من اللذة، عن المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من اللذة، عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسّدي، فمعناه على هذا فما استمتعتم أو تلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن.

وفي الفتح القدير للشوكاني بعد أن نقل كلام الحسن ومجاهد أن المراد بالنكاح الشرعي، قال: وقال الجمهور: إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، قال: ويؤيد ذلك قراءة أبيّ وابن عباس وسعيد بن جبير، قال: ثم نهي عنها كَمَا صح من حديث علي وحديث سبرة بن معبد اه.

وقد سبق. ثم تكلم عمن قال بنسخها، وبما نُسِخَتْ وسيأتي. قال كاشف الغطاء ما معناه فبين قائل إنها نُسِخَتْ بالكتاب وهنا وقع الخلاف فبين قائل: أنها نسخت بآية الطلاق: ﴿إِذَا طَلَقْتُم النساء فطلقوهن لعدّتهن ، وآخر يقول نسختها آية المواريث للأزواج: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم »، ثم ساقه، وقال: والأكثرية تقول إنها منسوخة بآية ﴿إِلاَّ على أزْواجهم أو ما ملكت أيمانهم »، ورد بأنه لا يصح أن تكون منسوخة بآية الأزواج، لأن

آية المتعة في سورة النساء وآية الأزواج في سورة المؤمنين والمعارج وهما مكيتان، ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ اه.

قال في (الروض): واعلم أنه ورد على القول بالنسخ سؤال وهو أن الأدلة في إباحتها قطعية لأنّها إمّا من القرآن وهو قطعي، وإمّا من السنّة وقد بلغت حد التواتر المعنوي، ولا قائل بإنكارها من الأصل واختلفت أقوال العلماء في جوابه، فقال الإمام يحيى: إباحتها ظنية لثبوتها بأخبار الآحاد فيجوز نسخها بأخبار الآحاد، وفيه نظر وقد حصل من مجموع أدلة الإباحة ما يفيد التواتر معنىً كما يجده الباحث مع ما يعضده من الآية الكريمة على قول من حملها على نكاح المتعة إلّا أنّه يقال في الآية: إنّها وإن كانت قطعية المتن فهي ظنية الدلالة ولذا اختلفت فيهاأقوال المفسرين، فالنسخ للدلالة لا للمتن وهو الذي روي عن ابن عباس وغيره، ومنها ما ذكره الموزعي في التلخيص عن هذا الإشكال، وهو أن السنة مبيّنة للناسخ لا ناسخة للقرآن، وقال في نهاية المجتهد: إنّها تواترت الأخبار بالتحريم إلّا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم. انتهى. وفيه أنه ليس من الاختلاف في شيء بل مما تكرر فيه التحريم والإباحة كما عرفته ومحل النزاع في التحريم الأخير بل مما تكرر فيه التحريم والإباحة كما عرفته ومحل النزاع في التحريم الأخير المؤبّد هل نقل تواتراً أم لا.

وقال المؤيد بالله: الأصل في خبر الواحد أنه مقبولٌ إذا سَلِمَ سنده ولا يمتنع أن ينسخ به ما هو معلوم كما يقبل خبر الواحد فيما يحظره العقل وفي حظر ما أباحه وكما يقبل في استباحه الفروج مَعَ أن حظرها معلومٌ على الجملة شرعاً، واختار ذلك من المتأخرين المحققان الجلال والمقبلي، وهو مذهب الظاهرية، ولا يرد أن الظني لا يقاوم القطعي، فلا يجوز رفعه به لأن دليل المنسوخ ليس بقطعي في الدوام، بل ظني الدلالة فيه فكان من رفع الدوام المظنون بالمظنون وتبين الرفع بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي، ولأنه

قد صح تخصيص المتواتر بالآحاد فيجوز النسخ بها لأن في كلّ منهما بياناً للمراد من المخصوص والمنسوخ، إلّا أن الأوّل في الأعيان والثاني في الأزمان، وتوضيحه أن العموم مراد به البعض دون الكل والتخصيص قرينة تلك الإرادة والمنسوخ من المطلق الذي أريد به المقيد والنسخ قرينة التقييد، وبهذا يندفع ما يقال: التخصيص بيانٌ وجمعٌ بين الدليلين دون النسخ فهو إبطال ورفع فيكفي في الأوّل دون الثاني على أن العمل بالناسخ جمع أيضاً لحصول العمل بأحدهما في الزمان الأول، وبالثاني في الزمن الآخر والله أعلم.

واعلم ثانياً أنه قال في (البحر): وتحريمها ظنّي لأجل الخلاف وإن صح رجوع من أباحها لم تصر قطعية على خلاف بين الأصوليين. انتهى. وراجع (الروض ٤/٣٠).

نعم، قال ابن حزم، وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله على جماعة من السّلف منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس، ومعاوية وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف. ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافه عمر واختلف في إباحتها، عن ابن الزبير، وعن علي فيها توقف وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وإباحتها بشهادة عدلين ومن التابعين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة.

وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالإيصال، وصح تحريمها عن ابن عمر، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري، واختلف فيها عن علي وعمر وابن عباس وابن الزبير، وممن قال بتحريمها ونسخ عقدها من المتأخرين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو سليمان. وقال: يصح العقد ويبطل

الشرط. اه. كلام ابن حزم وقد بسط في (الروض) الرد على ما رواه ابن حزم وكذا نيل الأوطار. أقول وقد حكي في (البحر) الجواز عن ابن عباس والباقر والصادق وابن جريج والإمامية. اه. وقال في نيل الأوطار: ويروى أيضاً عن ابن جرير جوازه. اه. وممن يروى عنه القول بها من الصحابة عمران بن الحصين، وروى عنه أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله عنه ولم ينزل قرآن يحرمها، ولم ينه عنها حتى مات عنه أخرجه البخاري وأحمد وروى عنه أيضاً الفخر الرازي.

أما علماء الزيدية فلم يقل بجوازها أحد منهم. اه.

[١٤٤٤] وقد حدثني ابن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح السرّ، وإن رسول الله عليه أشيدوا النكاح.

١٤٤٤ ـ سيأتي ما ورد في اشتراط الولي والشّاهدين في الحديث التالي. وراجع (١٤٤٨).

وأما قوله: وإن رسول الله على عن نكاح السّر. قد سبق بعض ما ورد، وأخرجه الطّبراني في الكبير عن السّائب بن يزيد. وروي: أشيدوا النكاح وأعلنوه. رواه الحسن بن سفيان والطبراني في الكبير عن هناد بن الأسود، وروي بلفظ: أعلنوا النكاح، عند أحمد وابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير وأبي نعيم في الحلية، والحاكم في المستدرك، عن ابن الزّبير، وفي رواية الترمذي عن عائشة: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدّفوف. وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي عن عائشة بزيادة

ولْيُولِمْ أَحدُكُمْ ولوبشاة وإذا خطب أحدكم امرأة، وقد خضب بالسواد فلْيُعْلِمْهَا لا يغرَّهَا. (فك). وراجع (١٤٢٠).

\*\*\*\*

[١٤٤٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني القاسم بن إبراهيم، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح السرّ وقال: لا نكاح إلاّ بوليّ وشاهدين.

الحمران بن الحصين، وعائشة بلفظ لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل. (فك). عمران بن الحصين، وعائشة بلفظ لا نكاح إلاّ بوليّ وشاهدي عدل. (فك). وأخرجه أيضاً أحمد والدارقطني وذكره عن عمران أحمد بن حَنْبَل في رواية ابنه عبد الله واشتراط الإشهاد، حكاه في (البحر)، عن علي وعمر وابن عباس والعترة والشعبي وابن المسيب والأوزاعي والشّافعي وأبي حنيفة وأحمد، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معاً عند عقده النكاح. وقد روي عن بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد، فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك وغيره، وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحنق. اه. كلام الترمذي.

وحكي في (البحر)، عن ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن مهدي وداود: أنه لا يعتبر الإشهاد، وحكي عن مالك أنه يكفي الإعلان بالنكاح،

واختلفوا في اشتراط العدالة في شهود النكاح، فذهبت القاسمية

والشافعي إلى أنها تعتبر وذهب زيد بن علي، وأحمد بن عيسى وأبو عبد الله الداعي وأبو حنيفة أنها لا تعتبر والحقُّ الأوّل لتقييد الشهادة في حديث عمران بن حصين وعائشة بها. اه. (نيل ٢٦٠٠).

\*\*\*\*

[١٤٤٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن مبارك، عن حجاج، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي.

١٤٤٦ ــ ورواه الخمســة إلَّا النَّسـائي عن أبــي مـــوســي ، ورواه أيضــــأ أحمد في مسنده عن أبي موسى، وأخرجه ابن ماجة عن ابن عباس. (فك). وفي رواية: لا نكاح إلا بسوليّ والسّلطان ولى من لا ولى له. رواه أحمد وابن ماجة عن عائشة (فك). واشتراط الولى حكاه في (البحر)، عن على، عليه السلام، وعمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن شبرمة وابن أبي ليلي والعترة وأحمد وإسحنق والشافعي، لما سبق من الأحاديث. وحكى عن أبى حنيفة عدم اعتباره مطلقاً بقول على: الشيّب أحقُّ بنفسها من وليّها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها. رواه الجماعة إلّا البخاري، وفي رواية لأحمد وأبي داود ومسلم والنسائي: والبكر يستأمرها أبوها وقبد أجيب بأنّ المراد اعتبار الرّضا منها جمعاً بين الأحبار، وعن أبى يوسف ومحمد للولى الخيار في غير الكفء، وتلزمه الإجازة في الكفء، وعن مالك يعتبر الولى في الرفيعة دون الوضيعة، وأجيب بأن الأدلة لم تُفصل. وعن الظاهرية: يعتبر في البكر فقط، وأجيب بما سبق، وقال أبو ثور: يجوز لَهَا أن تزوج نفسها بإذن ولِيّها، والولي هـو الأقرب من عصبة النّسب، ثم السّبب ثم عصبته، وليس لذي السّهام، ولا ذوي الأرحام ولاية.

وهذا مذهب الجمهور وروي عن أبي حنيفة: إن ذوي الأرحام من

الأولياء، فإذا لم يكن ثمة ولي أو كان موجوداً وعضل فإلى السلطان، لأنه ولي من لا ولي لـه كما في حديث ابن عباس. اه. (نيل) و (بحر).

\*\*\*\*

[١٤٤٧] وبه قال: حدثنا محمر، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأيّم أولى بنفسها من وليّها والبكر تستأمر في نفسها، قيل: يا رسول الله إن البكر تستحي أن تكلّم، قال: إذنها صماتها.

النيب النيب النيب المناعبة إلا البخاري، عن ابن عباس، بلفظ: النيب مكان الأيم، وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي: والبكر يستأمرها أبوها. وعن أبي هريرة، قال رسول الله على: لا تُنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها، قال: أن تسكت، وفي الباب أحاديث كثيرة. راجع نيل الأوطار والحديث في (المجموع)، عن على، عليه السلام، وسيأتي هذا الحديث بسنده ولفظه إلى قوله: تستأمر في نفسها.

\*\*\*\*

[١٤٤٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول، عن حجاج، عن أبي جعفر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل، فمن لم يكن له وليّ (سلطان)، فالسلطان وليه. قال محمد: قوله الأيم أولى بنفسها حتى تقول لا أو نعم، والبكر إذْنُها صماتها، إذا سكتت فقد أذنت وليس ذلك في الأيم حتى تتكلم بر

١٤٤٨ \_ سبق قريباً في (١٤٤٤).

\*\*\*\*

[١٤٤٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بنُ عبد الجبار، عن يعقوب بن حميد، عن عبد الله بن عبد الله، عن هشام، عن ابن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تُزوّجُ المرأةُ المرأةُ ولا المرأةُ نفسَهَا.

١٤٤٩ ــ ورواه ابن ماجه والدارقطني وفي آخره زيادة، فإنّ الزانية هي التي تزوج نفسها. وهذه الزّيادة قيل: إنها فرية على أبي هريرة وإنّها من قوله كما رواها البيهقي موقوفة في طريقه.

والحديث يدل على أن إنكاح المرأة نفسها باطل وكذا إذا تولى عقدها امرأة مع أحاديث لا نكاح إلا بوليّ . . . إلخ . وسبق الكلام على الخلاف في اشتراط الوليّ . وقد حكي في (البحر)، عن أبي ثور إنه يجوز إنكاح المرأة نفسها بإذن وليها لمفهوم قوله على أيما امرأة . . . إلخ .

ورد بالحديث: لا تنكح المرأة المرأة الحديث إلى آخره. وحكي في (البحر)، عن الهادي، عليه السلام، وأبي العباس صحة إجازة الولي عقدها إذا لم تبرم إلا بإجازته، وعن المؤيد بالله: لا، لقوله على: لا تنكح المرأة نَفْسَهَا. ورد بأنه لم يَنْبَرِم بفعلها. وراجع (البحر) وسبق.

\*\*\*\*

[١٤٥٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا ابن مبارك، عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بوليّ.

\*\*\*\*

[١٤٥١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيّما امرأة

تزوجت بغير إذْنِ ولي فنكاحُهَا باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فإن دخلَ بها فَلَهَا المهرُ فإن تشاجرا فالسلطانُ وليُّ مَنْ لا ولي لـه.

١٤٥١ ــ رواه الخمسة إلّا النسائي .

[١٤٥٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بنُ جميلٍ، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عُمر بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي، أنه قال في النكاح ليس للنساء إلا بضعُهُنَّ واحفظوا فيهن وصية الله وكتابه وإنَّ ولي عقدة النكاح أولى بالنكاح، فمن أنكح امرأة بغير إذن ولي فنكاحُها باطلٌ.

النساء من عُقْدة النساء شيء جعلت ميمونة أمرها إلى أم الفضل فجعلته أمّ الفضل إلى العباس فأنكحَها رسول الله على رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب. وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.

\*\*\*\*

[١٤٥٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن مندل، عن عكرمة يعنى ابن خالد، عن عكرمة، قال: جمع الطريق ركباً فيهم أمرأة فولت رجلاً فزوجَها وليس بوليّ، فرُفع ذلك إلى على فضرب الناكح والمُنْكِح وفرَّق بَيْنَهُما.

١٤٥٣ – ورواه في المنتقى بلفظ، وعن عكرمة بن خالد، قال: جمعت الطريقُ ركباً فجعلت امرأةٌ منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلَدَ الناكح والمُنكح، ورد نكاحهما. رواه الشافعي والدارقطني

وعن الشّعبي، قال: ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشد في النكاح بغير ولي من علي كان يضربُ فيه. رواه الدارقطني. (نيل).

\*\*\*\*

[١٤٥٤] وبه قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا بالدرهمين، ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح ولا شرط في نكاح.

البيهقي من طريق أبي كريب بسنده، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، البيهقي من طريق أبي كريب بسنده، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، قال: لا نكاح إلا بوليّ ولا نكاح إلا بشهود. ورواه يزيد بن هارون، عن حجاج، وقال: لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل. ورواه أيضاً بسنده وساق السند إلى سويد يعني ابن مقرّن، عن علي، عليه السلام، قال: أيّما امرأة نكحتْ بغير إذن ولي فنكاحها باطلل، لا نكاح إلا بإذن ولي. راجع (الروض). وراجع (ح ١٤٤٤)، (١٤٤٨)، (١٤٥٠).

\*\*\*\*

[١٤٥٥] وبه قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا عبادٌ بن يعقوب، عن محمد بن فضيل، عن جويبر، عن الضَّحَاك، عن النزَّال بن سبرة، قال: قال عليَّ: من نَكَحَ أو أنكح بغير ولي فهو باطلٌ.

\*\*\*\*

[١٤٥٦] وبه قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا محمدُ بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بوليّ.

وقيل: الحارث ثقة من الثالثة مات سنة أربع ومائة والحديث أخرجه أحمد وقيل: الحارث ثقة من الثالثة مات سنة أربع ومائة والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم، قال ابن حبل بعد أن رواه عن علي بن حجر، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى: لوسافر رجل إلى أقْصَى الصِّين في هذا الحديث لما ضاعت رحلته، قال في التلخيص: وقد اختلف في وصله وإرساله، قال الحاكم: وقد صحّت الرواية فيه عن أزواج النبيّ عائشة وأم سَلَمَة وزينب بنت جحش، قال: وفي الباب عن علي وابن عبّاس، ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً، وقد جمع طرقه الدُمياطي من المتأخرين. اه. (روض).

\*\*\*\*

[١٤٥٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بنُ جميل، عن إسحاق بن منصور، عن حسن بن صالح ، عن جويبر، عن الضَّحاك، عن علي، قال: أَبْطِلَ النَّكَاحَ إلا بوليّ.

١٤٥٧ \_ سبق (١٤٥٤)، (١٤٥٥).

\*\*\*\*

[١٤٥٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن عمرو بن ثابت، عن سلمة بن كهيل، عن الأسود بن مُعَاوِيَةَ النخعي، قال: قال عليّ: لا بهر النساء إلّا بضعهن فإذا بلغ الحقاق النص، فالوالي أولى بهن، ولا نكاح إلاّ بوليّ وشهود. قال محمد: لا بَهْرَ ليس لها عقدة النكاح الإِذْنُ إليْهَا والنكاحُ إلى الولى.

١٤٥٨ ـ قوله: لا بَهَرَ، وسيأتي الحديث فإذا بلغ الحقاق والبضع بضم الباء الموحدة وسكون الضّاد المعجمة، يقال: أبضعت المرأة إبضاعاً إذ

زوّجها، والبضع يطلق على عقد النكاح والجماع معاً وعلى الفرج. . . إلخ . راجع النهاية .

#### \*\*\*\*

[١٤٥٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن عبد الرحمن بن مالكٍ بن مغولٍ، عن مجالد، عن الشعبي، قال: قال عليً: لا نكاحَ إلاّ بولي ً.

١٤٥٩ \_ وأخرجه البيهقي عن طريق الشعبي، كما سبق قريباً.

[١٤٦٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن حسن بن صالح، عن سِمَاك بن حرب، عن رجل لم يسمّه عن علي، قال: لا نكاح إلاّ بولي .

\*\*\*\*

[١٤٦١] وبه قال: حدثنا محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن علي ، قال: لا نكاح إلا بولي .

١٤٦١ \_ راجع ما سبق.

#### \*\*\*\*

[١٤٦٢] وبه قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا محمدُ بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن معاوية بن سويد المُزَنى، قال: وجَدْتُ في كتاب أبي أن علياً، قال: لا نكاحَ إلا بوليّ فإذا بلغ الحقاق النَّصَ فالعصبة أَوْلى ومن شهد فليشهدُ بخير.

النّساء نصّ الحقاق النّهاية، وفي حديث على إذا بلغ النّساء نصّ الحقاق فالعصبة أولى، الحِقَاقُ المُخاصَمةُ وهو أن يقول كلُّ واحد من الخصمين أنا

أحقُّ به، ونصُّ الشيء غايته ومنتهاهُ، والمعنى أن الجارية ما دامتْ صغيرة فأمّها أولَى بها، فإذا بَلغَتْ فالعَصَبةُ أولَى بأمرها فمعنى بَلغَت نصّ الحِقاق: غاية البُلُوغ، وقيل: أراد بنصّ الحِقَاق بلوغ العقل والإدراك، لأنه إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق، وقيل: المراد بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في أمرها تشبيها بالحقاق من البيل . . . إلخ . وقال الزمخشري في الفايق: نَصُّ كلّ شيء منتهاه من نصصت الدابّة، إذا استخرجت أكثر ما عنده من السّيْر يعني إذا بَلغْنَ الغاية التي عَقَلْنَ فيها وعرفْنَ حقائق الأمور أو قَدَرْنَ فيها على الحِقاق، وهو الخصام أو حُوقق فيهنَّ ، فقال بَعْضُ الأولياءَ: أنا أحقُّ بها وبعضهم: أنا أحقُّ ، ويجوز أن يريد إذا بلغن نهاية الصغار، أي الوقت الذي ينتهي فيه صِغَرُهُنّ ويدخلن أن يريد إذا بلغن نهاية الصغار، أي الوقت الذي ينتهي فيه صِغَرُهُنّ ويدخلن في الكِبَر واستعار لَهُنّ اسم الحقاق من الإبل، وهذا ونجوه مما يتمسك به أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله في اشتراط الولي في نكاح الكبيرة . اه .

\*\*\*\*

[١٤٦٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن عاصم بن أبي النجود، عن علي، قال: لا نكاح إلا بوليّ.

١٤٦٣ – راجع ما سبق.

\*\*\*\*

[١٤٦٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان بن أبي خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لانكاح إلا بوليّ مرشدٍ أو سلطانٍ، قال وكيع: صاحب الشرط لا يجوز نكاحُهُ.

١٤٦٤ – أخرجه البيهقي عن ابن عباس مرفوعاً تَفَرَّد بــه القواريــري، وهو ثقة وقال في الخلافيات. متفق على عدالته. اه. (روض ١٩/٤).

\*\*\*\*

[١٤٦٥] وبه قال: حدّثنا محمدٌ، قال: حدثنا محمدُ بنُ إسماعيل، عن وكيع، عن همام، عن قتادة، قال: كان ابنُ عباس، يقول: لا نكاح إلاّ بأربعة ولي وخاطب وشاهدين وصدقةٍ معلومة مشهود عليها.

1870 ـ ورواه البيهقي في الخلافيات، عن ابن عباس موقوفاً وصحّحه وابن أبي شيبة أيضاً. وروى البيهقي عن أبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً بلفظ: لا نكاح إلّا بأربعة: خاطب وولي وشاهدين، عن عائشة عند الدارقطني بلفظ: لا بد في النكاح من أربعة: الولي، والزّوج، والشاهدين. راجع نيل الأوطار.

[١٤٦٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن أحمد، عن مُخَوَّلٍ، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن زيد بن علي، قال: لا نكاح إلا بوليً.

\*\*\*\*

[١٤٦٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن أحمد، قال: أخبرنا مخول عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، قال: لا نكاح إلا بوليّ. قال محمد بن منصور: سألت أحمد عيسى، عن المرأة لا يكون لها وليٌ فتولي أمرها رجلاً من المسلمين يزوّجَها فلم ير به بأساً، وقال: قد أجاز عليّ، عليه السلام، نكاح الأمّ، قال محمد: هذه امرأة كان وليها نصراني فزوجت الأم أذنت لخال الجارية يزوّجُها.

التوكيل، فإن عدما ولي النسب ووليّ السّبب، فالإمام أو واليه لقوله على عدم وجود السّلطان إذ هو وليّها قبل التوكيل، فإن عدما ولي النسب ووليّ السّبب، فالإمام أو واليه لقوله على: السّلطان ولي من لا ولي لها قال الإمام يحيى: وكذا إن تشاجر الأولياء لقوله على: فإن اشتجروا فالسّلطانُ ولي من لا ولي لها، وله أن يزوّجها نفسه، إن قال بصحة تولي طرفي العقد، وإلّا فالحاكم وإنْ كان مُتفرّعاً عنه، إذْ هو وكيل للمسلمين بعد صحة ولايته من الإمام بخلاف وكيله.

وحَكَى في (البحر): عن العترة والحنفية والشافعية، قولهم: فإن عدم وحَاكِمُهُ وكّلَتْ لقوله تعالى: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» فأثبت لكُلّ مؤمن ولاية، والترتيب اقْتَضَاهُ الإجماع، وحكي عن ثور وبعض العلماء القول بانتظار وجود الإمام لقوله على: فالسّلطانُ ورُدّ بأن المراد إن وجد ولا ينتظر لقوله على: ثلاث ينبغي التأنّي فيهن. . إلخ . اه. (بحر). وسيأتي مثل هذا الخبر.

\*\*\*\*

[١٤٦٨] وبه قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدّثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه في امرأة ثيّب وكلت رجلًا من المسلمين يزوجها من غير إذن وليّها قلت: لا نكاح إلّا بولي للثيب والبكر لـلأمر القائم عن أمير المؤمنين فإنْ أبى الولي فذلك إلى السلطان وأحب إلينا أن يكون القاضي، فإن كان غيره مِمَّنْ ملك الأحكام من الولاة، فذلك أيضاً جائز إن شاء الله.

\*\*\*\*

[١٤٦٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في رجل نكح امرأةً بغير ولي زوجته جعلته وليها، وأشهدرجلين: ليس لأحد أن ينكحها إلا بنكاح وليها، إلا أن يعضلها الولي ويصير إلى المضارة، ومن لم يكن لها ولي فولت أمرَهَا رَجُلاً من المسلمين فأنكحها ولا بد في كلّ نكاح من شهادة رجلين عدلين، قال أبو جعفر: نقول عدلين.

١٤٦٩ ــ وفي المسألة إذا جعلته وليّها لعله بناءً على قول من يجيز أن يتولى طرفي العقد واحد.

\*\*\*\*

### باسب

# ما ذكر في الرجل يزوج ابنته والمرأة يزوجها وليّان

[ ١٤٧٠] وبه قال: حَدَّثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن أبي يحيى المدني، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار القيسي أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني عرضت على ابنتي أن أزوّجها فأبت، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكحوهن الله بإذنهن .

#### \*\*\*\*

[ ١٤٧٠ ] وبه قال: حدَّثنا محمد، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن فضل الهاشمي، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عبّاس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأيمُّ أوْلَى بنفسها من وليّها والبكرُ تستأمر في نفسها.

۱٤۷٠/م ــ سبق بزيادةٍ في آخره، وراجع (١٤٤٧). \*\*\*\*

[١٤٧١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام عن إسحنق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي أنه قضى في امرأة، قالت: إن أبي أنكحني وأنا كَارِهةً، فقال: أنشدك بالله هلْ كنتِ قلتِ لأبيك إن وجدت ليْ زوجاً ترضاه فأنكحه، قال: وَجَبَ نِكاحُ أبيكِ، وأبوكِ أملكُ بنكاحِكِ. قال محمد بن منصور: سمعت القاسم بن إبراهيم يقول في الرجل لا يزوِّج ابنته المدركة البكر إلاَّ بعدَ سِماع اسْتِثْمارِها وإن كان هو المنكح لها. فإن أنكَحَها أبوها ولم يؤامرها فالأمرُ إليها.

١٤٧١ ـ أمَّا الثيب فرضَاها معتبرٌ إجماعاً للحديث السابق ويعتبر تصريحاً بنطق أو نحوه من تَهيء له إجماعاً ولا بد أن يكونَ نافذاً ، قال المؤيد بالله فلا يكفي: أرضى إنْ رضي ولبّى ولَوْ رَضي، والخَرْسَاء بالإشارة.

البِكْرُ البَالغة يعتبرُ رضاؤها عند العترة وأبي حنيفة وأصحابه لقوله على: البِكْرُ تستأمر في نفسِها كما سبق، وعند (١) في أحد قوليه للأب إجْبَارُهَا أخذاً بمفهوم قوله على الثيبُ أحقُ بنفسَها. . إلى .

وسكوتُهَا رِضَىً للحديث أمَّا البكاء والهرب، فقيلَ دليلُ عدم الرِّضا، وقيلَ العبرة بالْقرينة.

وَللولِي تَزْويج الصَغيرَةِ أَباً كان أو غيره لِعموم الأدلة عند زيد والقاسمية والحنفية، وعن ابن عمر والحسنِ البصري وابن أبي شبرمة ليس له ذلك حتى تبلغ لتعذر الرضاء، وقال الناصر والشافعي: يجوز للأب والجدّ فقط لقوله عن أبي هريرة أن لقوله عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: اليتيمة البكر تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذْنها وإن أبت فلا جَوَاز عليها. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي راجع (البحر).

<sup>\*\*\*\*</sup> 

<sup>(</sup>١) فراغ في الأصل، ولعله: «عند الشافعي».

[١٤٧٢] وبه قال: حدثنا محمد، عن أبي كريب، عن أبي زائدة، عن أشعث، عن عامر أنَّ رجلًا زوِّج ابنةً له، ثم أدركت فتزوجت فأجازَ عليٌّ نكاحها الأول وأبطَلَ نكاحَ الآخر.

١٤٧٢ \_ وفي المجموع بسنده عن على عليه السلام، قال: إذا زوّج الرَّجلُ ابنته وهي صغيرة، ثم بلغت، تم ذلك عليْها ولَيْسَ لَهَا أَن تأبى وإن كانت كبيرةً فكرهت لم يلزمْهَا النكاحُ. اه.

وروى ابن أبي شيبة، عن ابن عباس أنَّ جاريةً بكراً...الحديث، وقد قال النووي: إن تزويج الأبِ للصغيرة وإن لم تأذَن وليس لها الخِيارُ، قال: إنه إجماعُ المسلمين. قال الشافعي: وقد زوّج الزبيرُ ابنته صبيَّةً وزوج غير واحدٍ من أصحاب رسول الله على ابنته صغيرة، وزوّج أبو بكر عائشة من رسول الله على وهي بنت ست ولم يكن لها يومئذ إذن. وحديث عائشة متفق عليه، وفي رواية تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفّت إليه وهي بنت تسع سنين، وزفّت إليه وهي بنت تسع سنين. رواه أحمد ومسلم (نيل).

\*\*\*\*

[١٤٧٣] وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي في امرأة أَمَرت أخاها فأنكحها رجلًا، ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلًا آخر فدخل بها فاختصموا فِيْهَا إلى علي، فقامت للأوَّل شهود فألحقها بالأوَّل وجعل الصِدَاقين لها عليْهما ومَنعَ زوجها الأول أن يدخل بها حتى تَضعَ وَلَدَها.

\*\*\*\*

[۱٤٧٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيىٰ بن فضيل، عن حسن بن صالح، عن رجل، عن سمرة بن جندب أن نبيّ الله على قال:

أيما امرأة أنكحها وليّان فهي لـلأول مِنْهما وأيمـا رجلين باعـا بَيْعاً جميعـاً فهو للأوَّل منهما.

والترمذي والنسائي وزاد رزين قبل ذكر البيع وإن دخل بها فهي لمن دخل والترمذي والنسائي وزاد رزين قبل ذكر البيع وإن دخل بها فهي لمن دخل وفي (البحر) فإذا عقد وليان لشخصين انبرم ما أجازته كَفِعل الحسن بن علي عليه السلام في بنت طلحة، فإن ردتهما أو أجازتهما بطلا أيضاً فإن كانا مأذونين واتّحد الوقت أو التُبِس بطلا أيضاً إذ أحدهما باطل قطعاً ولا ترجيح، وإن تربيع الأول لحديث سمرة ولو دخل بها الثاني عند العترة والحنفية والشافعية والحسن البصري وأحمد وإسحنق وحكي في (البحر) عن عمر وعطاء والنّهري ومالك إنه إن دَخَلَ الثاني جاهلاً بالأوّل فهو أحق إذ الدُّخول أقوى من العقد لتكميله المهر وأجاب الأولون بأن الخبر أولى ولو سلَّم فالوطء من العقد لتكميله المهر وأجاب الأولون بأن الخبر أولى ولو سلَّم فالوطء وإسحن يقرع بينهما، ثم ساق تفصيلات كثيرة فراجع في (البحر).

\* \* \*

## أبواب النكاح

[١٤٧٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل في مرضه في ثوب يطوف على نسائه يقسم بَيْنهَنَّ.

الحديث رواه ابن سعد في الطَّبقات الكبرى، قال: أخبرنا أنس ابن عياض الَّليثي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه وساق الحديث بلفظه أنس ابن عياض الَّليثي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه وساق الحديث بلفظه (٢/١٣١). وعن عائشة أنَّ رسول الله على نسائه في ليلةٍ واحدةٍ، متَّفقٌ عليه بلفظ كنت أطيِّب رسول الله على فيطوف على نسائه، ثم يصبح مُحْرِماً يُنْضَحُ طيباً، وفي رواية رواها ابن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر حدَّثني سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: كان رسول الله على يُطافُ به على نسائه في كساء (٨/١٧٨).

\*\*\*\*

[١٤٧٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن عبد الرحمان بن ثروان، عن هُـذَيْـل بن شرحبيل أن امرأة زوجتها أمُّها وخالُها فرفع ذلك إلى علي، فنظر فيه فأجازه، قال أبو جعفر: قال حسن بن صالح: جاز حين أجازه عليّ لأنه كان إماماً.

١٤٧٦ \_ سبق ما يشبهه، وقال فيه محمد: إن وليها كان نصرانياً، وفي المحلّى حدثنا محمد بن سعيد بن نَبات، حدثنا أحمد بن عون الله، حدثنا

قاسم بن أصبخ، حدثنا محمد بن عبد السلام الخُشني، حدثنا محمد بن بَشّار بُنْدار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة، عن أبي إسحق الشَّيباني وسفيان الثُّوري، قال أبو إسْحاق: كَانَتْ فينا امرأة يقال لها بحرية زوّجتها أُمُّها، وكان أبوها غائِباً فلما قَدِمَ أبوها أَنْكَرَ ذلك، فرفع ذلك إلى عليّ، فأجاز ذلك، قال شُعبة: وأخبرني سُفيان النُّوري أنه سمع أبا قيس يحدِّث عن هذيل بن شَرَحبيل، عن علي بن أبي طالب بمِثْلِهِ وَمِن طريق الحجاج بن المِنْهَال، حدثنا شعبة بن الحجاج، قال: أخبرني سليمان الشَّيْبانيُّ \_ وهو أبو إسحنق \_ قال: سمعت القعقاع، قال إنه تزوج رجل امرأةً مِنَّا يقال لها بَحْرِيّة زَوَّجَتْهَا إِيَّاهُ أُمُّهَا فَجَاءَ أَبُوها فأنكَرَ ذلك فاخْتَصَمَا إلى علي بن أبي طالب فأجازه، والخبرُ المشهُور عن عائشة أنها زوَّجَتْ بنت أخيها عبد الرحمان مِنَ المُنذر بن الزُبير، وعبد الرحمان غائبٌ بالشَّام فلما قدم، أنكر ذلك فَجَعَلَ المنذر أمرها إليه فأجازه . وروينا أن أمامة بنت أبي العاص بن أبى الرّبيع وأمّها زينب بنت رسول الله ﷺ خَطَبَهَا معاوية بعد قتل على عليه السلام، وكانت تحت على فدعت بالمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فجعلت أمرها إليه فأنكحَهَا نَفْسَهُ فغضب مروان وكتب بذلك إلى معاوية فكتب إليه معاوية دعه وإيَّاها. . إلى (بحر) راجع (9/800 - 808)

\*\*\*\*

[١٤٧٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن ابن فضيل، عن الشَّيْبَاني، عن أبي قيس الأودي، أن امرأة كانت معه في داره زوَّجتها أُمُّها وعصبتها غيّب فأجاز عَليّ النكاح.

\*\*\*\*

[۱٤٧٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن سعيد بن عثمان، عن أبي مريم، قال: سألت جعفر بن محمد، عن رجل تزوّج امرأةً باينة

فأمرها قَدْ بَانَتْ بمالها، بغير إذْن وليّ أو كان وليّها غائباً، قال: تولي أمرها رجلًا من المسلمين يزوجها.

#### \*\*\*\*

[١٤٧٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: إذا غاب الأب فأنكح الأخ فهو جائز.

#### \*\*\*\*

[١٤٨٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن إبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ قال: نكاح الأخرس جائز وعتقه إذا كان يحسن الخط أو يعرف الخط إذا كتب له.

#### \*\*\*\*

[۱٤٨١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه أنَّ رجلًا أتى علياً بعبده، فقال: يا أمير المؤمنين: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي لسيده: فرِّق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلِّق، فقال علي: كيف قلت، فقال: قلت طلِّق، فقال علي للعبد أما الآن فإن شئت فطلِّق وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: فذاك حين قلت له: طلِّق أقررت له بالنكاح.

العديث في (المجموع) عن علي عليه السلام بالمعنى وليس فيه: فقال السيد يا أمير المؤمنين. . إلخ، قال في (الرَّوض)، ولم أجد عن علي عليه السلام شَاهداً وفي المصنّف لعبد الرزاق بِسنده، عن الحسن في عبد تَزَوَّجَ بغير إذن سيده، قَالَ: إنْ شاءَ السَّيِّدُ فَرَّق بينهما، وإن شاء أقره مثل قول الحسن وفيه دليلٌ على أنَّ عقد على نكاحهما. وروي عن إبراهيم مثل قول الحسن وفيه دليلٌ على أنَّ عقد

النكاح من العبد يكون موقوفاً على إجازة السيد وليس بباطل، بل منعقِد انعقاداً غير مستقر حتى تلحقه الإجازة، وقد اشترط أهل المذهب وغيرهم كمال أهلية مباشر العقد فلا تلحق الإجازة عقد المرأة والمحرم ونحو ذلك وكمال أهليه المعقود عنه فلا يعقد العبد عن مالك له صغير ولا حلال عن محرم نكاحاً، وفي الحديث دليل على أن جهل من له الإجازة باللفظ الذي يفيدها غير مانع من وُقُوعها لما تقرر من أنه لا يُشترط في الألفاظ إلا معرفة موضوعاتها لا ما يلزمها من الأحكام. أمّا العلم بالعقد فلا بُدّ من اعتباره اتفاقاً. من (الروض) بتصرف راجع (١٧١٦).

#### \*\*\*\*

[۱٤٨٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فلا نكاح له، وإذا تزوج بغير إذن مواليه، ثم أذنوا له بعدُ فلا بأس.

١٤٨٢ - وفي (المجموع) بِسندهِ عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله عليه: أيُّمَا عبدٍ تزَوَّجَ بغير إذن مواليه فهو زانٍ. اه.

وفي مصنف عبد الرزاق بسنده إلى جابر، قال رسول الله على: أيّما عبد نكح بغير إذن سيّده فهو عاهر، قال في التلخيص: أخرج حديث جابر أحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه، والحاكم وصحّحه. والحديث يدلّ على أن نكاح العبد بغير إذن مولاه لا يصحّ ولا يعرف فيه خلاف إلا ما يحكى عن داود أنه يصحّ نكاحُهُ بغير إذن السيّد مطلقاً بناءً على أصله أنّ النكاح فرض عين فلا يفتقر إلى إذن السيد كسائر الواجبات راجع (الروض ٤/٤)) وراجع فلا يفتقر إلى إذن السيد كسائر الواجبات راجع (الروض ٤/٤))

#### \*\*\*\*

[١٤٨٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي جعفر في رجل فوض إلى عبده في التجارة فأمره أن

يتسرّى، قال أبو جعفر: ليس لـه أنْ يتسـرّى لأنه لا يملك نفسـه ومالـه ولكـن يتـزوج.

18۸٣ – وفي (البحر) مسألة المذهب وليْسَ للعبد الوطاً بالملك إذ لا يملك، فلو أمره السيد بالوطء لم يكف، وقالت الإمامية: بل يستباح بالإباحة، وحكى الوليدي، عن الناصر، الأمر بالوطء كالعقد وغَلِطَ في الحكاية، إذ أُصول الناصر تَقتضي أنه لا بُدَّ من عقد أو ملك لقوله تعالى: ﴿إلاَّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾، والإباحة لا تكفي كلو أذن لأمَتِه بالزنا، قال الإمام يحيى: فإن وطيء عَالماً بالتحريم حُدَّ.

\*\*\*\*

[١٤٨٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحنق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عُمر بن علي، عن أبيه، عن جدِّه في رجل أمر رجلاً أنْ يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكح الغائب وقبضت الصَّدقة، ثم جاء خَبُرُهُ أنه قد توفي، قضى عليٌّ أن يعدوا فإن كان ملك بضعها قبل أن يتوفى فلها الصداق، وهي وارثة وعليها العدّة، وإن كان الرَّجُل توفي قبل أن يملك بضعها، فليس لها صدقة ولا ميراث، وقال علي في رجل نكح امرأة ولم يفرض لها صدقة ثم توفي عنها قبل أن يدخل بها، قال: لا صدقة لها وهي وارثة وعليها العدَّة عدة التي توفي عنها زوجها، قال محمد: هذا لا يأخذ به الناس.

الناس يأخذون بقول عبد الله: لها صداق مثلها ولها الميراث. ونحن ناخذ بقول علي لأن هذا ثابت عن علي ليس فيه اختلاف، عن علي إنّما قول علي عندنا أشبه بالقرآن لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل للتي لم يفرض لها صداقاً، وإذا طلّقت لم يجعل لَها نصف الصداق، إنّما قال: ﴿مَتّعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾.

١٤٨٤ \_ أوَّلُ الحَبَر لعلَّه يريد معرفة هَل ِ الوفاة قبل العقد أو بعده

أمًّا آخره، ففي (البحر) أنها أي المُتعة واجِبَة للَّتي لم يُسَم لها للآية والأمر للوجوب عند العترة والحنفية والشافعية وعند مالك والَّليث وابن أبي ليلى بل مستحبّة لقوله تعالى: ﴿حقاً على المحسنين﴾ وعن ابن عمر أنه كان يقول لكل مطلّقة متعة إلاَّ الَّتي تطلق، وقد فرض لها فرضٌ ولم تُمَسُّ فَحْسَبُهَا نِصفُ ما فُرضَ لها. أخرجه الموطأ (ه بحر).

قال في الفتح القدير: بعد أن بين أن غير المدخول بها ولم يفرض لها، لا تستحق إلا المتعة لفوله تعالى: ﴿وَمَتِعُوهُنّ﴾، وقال: أي اعْطوهن شيئاً يكون متاعاً لَهُنّ، وظاهر الأمر الوُجُوب، وبه قال علي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحّاك، ومن أدلة الوجوب قوله تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا إذا أنكحتم المؤمنات، ثم طلقتموهن وسرحوهن من قبل أن تمسّوهُن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً﴾، ثم حكى عن مالك وأبي عبيد والقاضي شريح وغيرهم أن المتعة للمطلقة المذكورة مَنْدُوبة لا واجبة لقوله تعالى: ﴿حقاً على الإطلاق والمفروض لها ولم تُمسّ فَلُيُراجَع وفي (المجموع) عن علي عليه السلام بمعنى ما هنا ولفظه حدَّثني زيد. . إلخ، في رجل تزوّج امْرأةً ولم يُفرض لها معداقاً، ثمَّ توفي قبل الفرض لها وقبل أن يدخل بها، قال علي عليه السلام صداقاً، ثمَّ توفي قبل الفرض لها وقبل أن يدخل بها، قال علي عليه السلام لها الميراث وعليها العدَّة ولا صِدَاقَ لها. اه.

وأخرج البيهقي بسندِهِ عن علي عليه السلام من طريق عبد خَيْر بمعنى حديث المجموع وسيأتي، وراجع (١٩١١).

[١٤٨٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي أنه أتاه رجل، فقال: إن رجلًا خرج فأوصى إليَّ بأهله وابنته، وقال: إن رأيت لها كفؤاً فأنكحها فأنكحتها فيجوزُ نكاحي؟ قال: نعم فأجازَهُ.

١٤٨٥ \_ بناءً على أن زوجَها قبلَ وفاته فهو توكيل على أن الوصيّة تَصحّ. وهو مذهب مالك. . . إلخ ، أمَّا المذهب فلا . راجع (البحر) ، وعند ابن حزم الوصيّة بالنكاح فاسدة لا يجوز إنْفَاذُهَا لأن الصغيرة إذا مات أبوها صارت يتيمة فلا تنكح حتى تستأذن كما نَص الشّارع ، وأمَّا الكبيرة فَلَيْسَ لأبيْها أن يُزوجها في حياتِه بغير إذنها فكيف بعد موته وقد صَحَّ عن رسول الله على الله الله عمله إلاً من ثلاث وليس من تِلْك الثلاث وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم . اه .

أمَّا إذا زوّجها في حياته فهو توكيل وحديث الباب محتمل والـظاهر أنَّ التَّزويـج قبل وفاته، وسيأتي (١٤٨٩).

\*\*\*\*

[١٤٨٦] وبه قال: حدثنا محمد قال: حَدَّثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسماعيل الله عليه وآله إسماعيل الخيّاط، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ طلّق لاعِباً أو أعتق لاعباً وأنكح لاعباً جَاز.

18۸٦ \_ وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أبي هريرة، قال ﷺ: ثلاث جدّ هُنَّ جدّ وهزلُهُنَّ جد النكاح والطّلاق والرجعة وأخرج الطبراني في (الكبير)، عن فضالة بن عبيد: ثلاث لا يجوز اللّعِبُ فيهنَّ الطلاق والنكاح والعتق.

راجع (۱۲۹۰، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸).

\*\*\*\*

[١٤٨٧] وبه قال: حدَّثنا محمد، قال: حدثنا عبّاد بنُ يعقوب، عن أبي علي القطان، عن أبي علي الخطاب عن أبي الجارود، عن زيد بن علي، قال: دَخَلَ عَلَى عَلِيّ عُمَـرُ بنُ الخطاب وخَطَبَ إليه أم كلثوم، فقال عليّ عليه السلام: أنت رجل قد جللت(١)، وهي

<sup>(</sup>١) في الروض نقلاً عن الأمالي، جللت.

صغيرة تُريدُ من هو أعرفُ بحقِّكَ منها، فَخَرَجَ ودخَـلَ العَبَّاسِ فَأخبره عُمَـرُ، وقال: أنا عَمُّهُ وأنا أزوّجُكَ فزوَّجه.

المحمد وأخرج البيهةي عن طريق ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة، أخبرني حسن بن حسن، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب، خطب إلى علي أم كلثوم، فقال له علي، عليه السلام: إنها تصغر عن ذلك، فقال عمر: سمعت رسول الله على يقول: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون لي من رسول الله على سبب ونسب، فقال علي لحسن وحسين: زوّجا عمكما، فقالا: هي امرأة من النساء تختار لنفسها، فقام علي مغضباً، فأمسك الحسن بثوبه، وقال: لا صَبْرَ على هجرانك يا أبتاه، قال: فزوّجاه. قال في (الروض): وقد يجمع بين الروايتين بأن تزويج العباس وقع أوَّلاً تطييباً لنفس عمر، ولما كان ولاية النكاح حينئذ إلى غيره طلب عمر ثانياً تصحيح العقد لعدم تقدّم ما يبطلها من عضل أو نحوه، لا عُلُو شأن علي، عليه السلام، عن ذلك، وإنما وقع مجرد الاعتذار بالصّغر لكونه مظنة الإخلال بحق الزوج فحين رأى إلحاح عمر أمر الحسنين بتزويجه، ونقل في الجامع، عن محمد ما لفظه. وثبت عندنا أن عمر خطب بتزويجه، ونقل في الجامع، عن محمد ما لفظه. وثبت عندنا أن عمر خطب إلى علي ابنته من فاطمة فزوجه إياها. انتهى. راجع (الروض ٢٣٣٤).

\*\*\*\*

[١٤٨٨] وبه قال: حدّثنا على ومحمد، ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما في جاريةٍ صغيرةٍ زوَّجها عمُّهَا فماتت قبل أن تبلغ، قال: يتوارثان.

١٤٨٨ إذ أن إنكاح عَمّها لها صحيحٌ على القول بأنَّ لِلْوَلِيّ أباً كَانَ أَوْ غيره إنكاح الصّغيرة وَهْوَ مذهب القاسمية والحنفية والأوزاعي. وحكاه في (البحر)، عن زيد بن علي، إذا كان في ذلك مصلحتها ولها الخيار متى بلغت، وعن ابن عمر والحسن البصري وطاووس وابن شبرمة: لا يجوز

إلاّ للأب، وقال الناصر والشافعي: يجوز للأب والجدّ فقط، لأنَّ الجدّ بمنزلة الأب، وحَكَاه النّووي عن الثوري ومالك وابن أبي لَيْلى، وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور، وقد بيّن في (الروض) دليل كل فريق.

\*\*\*\*

[١٤٨٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الوصي هل له أن يُزوّج ؟ قال: ليس الوصي من الولي بالنسب في شيء، وإنما الأولياء أهل الاشتراك في الأنساب.

١٤٨٩ \_ راجع (١٤٨٥).

\*\*\*\*

[١٤٩٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدّثنا محمد بن جميل، عن إسحلق بن منصور، عن الحسن بن صالح، عن عبيد الله بن يحيى، عن علي، قال: ثلاثٌ ليس فيهن لَعِبُ الطلاق والعتاق والنذر.

١٤٩٠ \_ سبق حديث من طلق لاعِباً (١٤٨٦).

[١٤٩١] وبه قال محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبّح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في رجل نكح امرأةً فأصدقته المرأةُ واشترطت بأن بيدها الطلاق والجماع، فقال عليّ: خالَفَت السنة وولّت الحقّ من لم يوله الله فقضى أنّ عليه الصداق وبيد الزّوج الجماع والفرقة، وقال: ذلك السنة، وقال عليّ: لا يشترط المخطوبُ إليه طلاقاً، قال محمدٌ: النكاحُ ثابتٌ والشرط باطل.

\*\*\*\*

[۱٤٩٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليه ألا يخرجها من مصرها أو دارها، أو يشترط أن لا ينفق عليها أو ينفق عليها ما شاء ويقسم لها من ليل ونهارٍ ما شاء، قال: لا يجوز مثل هذه الشروط في عقدة النكاح. قال محمد النكاح جايز والشرط باطل. 1٤٩٢ ـ سيأتي، وراجع (١٧١٨).

\*\*\*\*

[١٤٩٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جبارة بن المغلس، قال: حدثني يحيى بن العلاء، عن علي بن عُروة، عن سليمان بن موسى، عن الأشدق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العربُ بعضها لبعض أكفاء قبيلةً فقبيلةً ورجلً فبيلةً فقبيلةً ورجلً فرجلً والموالي بعضها لبعض أكفاءً قبيلةً فقبيلةً ورجلً فرجلً، ويقال: إلاّ حائِكُ أو حجامً.

النبي على ونسبه في هامش (البحر): حكاة في الانتصار عن عائشة، عن النبي على ونسبه في التلخيص إلى الحاكم من حديث ابن عمر، وحكي تضعيفه عن الأئمة. بعضهم قال: هذا كذب لا أصل له. وبعضهم قال: هذا بساطل، وبعضهم قال: منكرً اه. وليس فيه آخر الحديث من قوله والموالي . . . إلخ .

وفي الجامع الصغير العربُ للعرب أكفاء، والموالي أكفاء للموالي، الآحائك أو حجام، أخرجه البيهقي عن عائشة. وقد أخرجه البيزار من حديث معاذ. قال في نيل الأوطار واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور، وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضاً، والعربُ كذلك وليس أحد من العرب كفوً لقريش، كما ليس أحد من غير العرب كفواً للعرب.

وهو وجه للشافعية، قال في الفتح والصحيح تقديم بني هاشم والمطّلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض، وقال الشوري: إذا نكح المولى العربيّة يفسخ النكاح، وبه قال أحمد في رواية، وتوسط الشافعي،

فقال: لَيس نِكاح غير الأكفاء حراماً، فأرد به النكاح وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء فإذا رضُوْ صَحَ ويكون حقاً لهم تركه فإنْ رضُوا إلا واحداً فله فسخه. اه.

قال في (البحر): الكفاءة: المماثلة قُلتُ: وفي العرف المماثلة في الشرف والدناءة وهي معتبرة في النّكاح إجماعاً. اه.

واعتبار المماثلة في الحَسَب والدّين. حكاه في (البحر) عن الهادي والقاسم وأبي العباس والمؤيد بالله وأبي طالب لحديث العرب بعضهم... إلخ. قال وزاد أبو حنيفة المال ليوفي ما أكّد الشرع من المهر والشافعي الصنعة. اه. راجع (البحر ٣/٤٩).

#### \*\*\*\*

[١٤٩٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، عليه السلام، قال: إنكحوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأعز أخلاقاً وأفتح أرحاماً.

1898 ـ وفي الجامع تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرْحاماً وأرضى باليسير. رواه الطبراني عن ابن مسعود. وسبق حديث خَيْرُ نسائكم الطيبة الرّيح.

راجع (۱۲۱۳)، (۱۲۷۵).

#### \*\*\*\*

[١٤٩٥] وبه قال: حـدَّثنا محمد، قال: حـدَّثنا علي بن حكيم، عن حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح، عن أشعث، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، عليه السلام، قال: يرد النكاح، أو رد النكاح قبل أن يدخل بامرأته من أربع: الجذام، والبرص، والجنون، والقرن، فإن دخل بها فهي امرأته.

1890 ـ وفي (المجموع) عن علي، عليه السلام، قال: يرد النكاح من أربع من الجذام والجنون والبرص والفتق. اه. الفتق بدل القرن: وأخرج

البيهقي بسنده عن مطرف عن الشعبي ، قال: قال على : أيما رجل نكح امرأة وبها برصٌ أو جنونٌ أو جنام أو قرن فزوجُهَا بالخيار ما لم يمسّها، إنْ شاء أمسك وإنْ شاء طلَّق، وإنْ مَسَّها فلهـا المهر، بمـا استحل من فَـرْجها، وأخـرج أيضاً من طريق أحرى، عن الشعبي، أنه قال ذلك: إذا دخل بها، قال: وإن علم ذلك قبل أن يدخل بها، فإن شاء أمسك وإن شاء فرق بغيـر طلاقٍ. ورواه الثوري عن إسماعيل بن أبى خالد، عن الشعبى، عن على قال: إذا تزوج الرجل المرأة فوجد بها جنوناً أو بَرَصاً أو جذاماً أو قرناً، فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلَّق زاد فيه وكيع، عن الثوري: إذا لم يدخل بها فرَّق بينهما فكأنه أبطل خياره بالدّخول بها. وروى ابن أصبغ عن ابن وهب، عن علي وعمر: لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة: الجذام، والجنون، والبرص، والداء في الفرج، وهو منقطع. وقد رواه سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، متصلاً. . . إلـخ . والحـديث يدل على جـواز الـرّد بتلك العيـوب الأربعة بلا طلاق. وهو مذهب العترة جميعاً. وحكاه في (البحر): عن ابن عباس وابن عمر والشافعي وأحمد وإسحنق وأبي ثور قلت: وهو الظاهر من كلام علي وعمر، وكذا ما في حكم الأربع من المنفرات كالبرص. وقد ورد فيه عن كعب بن عجرة، قال: تزوّج رسول لله ﷺ الغالية من بني غفار فَلَمَّا دَخَلَتَ عَلَيْهِ وَوَضَعَتَ ثَيَابِهَا رَأَى بِكَشْحِهَا بِياضًا، فَقَالَ: البسي ثيابك والْحقي بأهلك، وأمر لها بالصّداق، وفي إسناده مجهولٌ وهو جميل بن زيد، وفي الحديث اضطرابٌ وفي بَعْض ِ طرقِهِ: دَلَّستم علي.

قال القاضي زيد ظاهره يقتضي أن الرّد لأجل العيب الذي رأى بها، ولا يجوز أن يحمل قوله: الحقي بأهلك على الطلاق، لأنه مشترك بينه وبين الفَسْخ، وقد قامت قرينة تعين المراد، وهو قوله: دلّستم عليّ، فظاهره أنّ الرّد للتدليس كما لَوْ قال: سهوت ثم سجد، ولأنه عقد معاوضة على المنافع فجاز أنْ يكون للامتناع كالبيع ولأنّ المهر يتأتي فيه الرد بالعيب على الجملة

بلا خلاف، فالبضع كذلك ولأنه عقد اقتضى تسليم المعقود عليه، فإذا كان فيه ما يمنع التسليم كانَ لمستحقه الخيار في فسخ العقد، كمن اشترى داراً فوجَدَ فيها غاصِباً يمنع من تسليمها ومعلوم أن السرّتق يمنع من التسليم والموصول إلى المقصود من الاستمتاع فوجب أن يثبت الخيار. اه. وألحق العلماء بها ما شاركها في علّة التنفير على اختلاف بينهم فزاد أحمد أن تكون فتقاء خرقاء ما بين السّبيلين، وزاد الهادوية العفلة والقرن والرّتق وجعل بعضهم من ذلك نار فارس وزاد الشافعية: إن المرأة ترد بكل عَيْب ترد به الجارية في البيع، وقد أفاض صاحب الروض في البحث فيرجع إليه. وسيأتي زيادة بحث في العيوب.

\*\*\*\*

[١٤٩٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمدُ بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيدٍ، عن آبائه، عليهم السلام، أنّ امرأةً أتت علياً فذكرت أنها مع زوجها منذ سنين وأنه لا يستطيع أنْ يقربَهَا فدعا زوجها، فسأله عن ذلك، فقال: صدقت ما أقدرُ على ذلك، فأجّله حولاً ثم قال: إن رَضِيْت بعد الحول أن يكسوَكِ ويكفيكِ المؤنة وإلاّ فأنت أملك بنفسِك.

المجالات المسعود وابن أبي ليلى والشوري والأوزاعي وأبو الزناد أنه لا يجوز فسخ النكاح بالعيب أصلاً سواء كان في المرأة أو الرجل إلا بعيبين هما الجبّ والعنّة يروى أيضاً عن أبي حنيفة وأبي يوسف ويحكى عن علي، عليه السلام، وهو مقتضى رواية البيهقي عنه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وذهب إليه أيضاً داود الظاهرى وابن حزم.

والعنين: هو العاجز عن الوطىء لعدم الانتشار مشتق من عنّ الشيء، إذا عرض لتعرض الإحليل إلى أحد جانبي الفرج وعدم ثباته، وقيل من عنان الدابة لرخاوته، ويقال: امرأة عنينة، أي لا تشتهي الوطأ، وقد اختلف في

جواز الفسخ به، وممن جوز الفسخ به من غير ذكر المغيرة ومعاوية والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة والباقر والصادق، وزيد بن علي والناصر والنفس الزكية وأحمد بن عيسى وأبو عبد الله الداعي والمؤيد بالله والإمام يحيى وهو قول الحنفية والشافعية ومالك، وقد اختلفوا في قدر ما يقع به التحقق فعلي وعمر وابن مسعود أجّلُوه سنة وعثمان ومعاوية وسمرة لم يؤجلوه والحارث أجله عشرة أشهر. وراجع (١٧٥٠).

وحديث الأصل أخرجه البيهقي أيضاً، وروى بسنده عن عمر أنه أجله سنة وكذا البيهقي والوجه في تأجيله سنة أنها تشتمل على الفصول الأربعة وفيها البرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة. وهي ثلاث مائة وخمس وستون يوماً، وذهب الهادي والقاسم والمرتضى وأبو طالب وأبو العباس وأحمد بن حنبل، وداود والحكم بن عيينة إلى أنه فسخ به لعدم وجود ما يدل عليه من السنة المرفوعة بل قام الدليل على خلافه لأن امرأة رفاعة لما شكت أن زوجها عبد الرحمن بن الزبير، ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة! لا، حتى تذوقي عسيلته، ولأمر علي، عليه السلام، المرأة التي شكت إليه الصبير وقد أجيب عن الحديثين. فليراجع (الروض ٢٠٨٤).

\*\*\*

[١٤٩٧] وبه قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا عبّادُ بن يعقوب، عن محمد بن فضيل، عن محمد بن إسحق، عن خالد بن كثير الهمداني، عن الضّحاك، عن علي أنه قال: أجلُ العنين الذي لا يصل إلى امرأته سنة فإنْ وَصلَ فسبيل ذاك وإلّا فُرّقَ بينهما.

\*\*\*\*

[١٤٩٨] وبه قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفَضْل ، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن

جده، عن على في الخصيّ أنه لا ينكح امرأة محصنة، قال محمد: ليس ينبغي له أن يدلّس نفْسه، فإن دلّس نفسه فهي بالخيار، وأمّا إن تراضيا فذلك جائزٌ ولها الصّدَاقُ كاملاً إذا خلا معها أو رأى منها ما يحرمُ على غيره. قال محمد: نكاحه جائز إذا رَضِيت بدخولِه بها أن يرى منها ما يحرم على غيره.

189٨ ـ وفي (المجموع) عن علي، عليه السلام، أن خصياً تزوج امرأة وهي لا تعلم ثم علمت فكرهته ففرق بينهما. اه. والفسخ به ذهب إليه الهادي وأبو حنيفة وأحد قولي الشافعي وروي عن الحسن بن يحيى بن زيد في الخصي يدلس نفسه، قال: قول علماء العراق إنها إن رضيت بالمقام معه، أقامت وإن كرهت فرق بينهما وذهب الإمام يحيى وهو أحد قولي الشافعي إلى أنه ليس بموجب للفسخ لأنه يمكنه الوطأ بل جماعه أكثر من السليم.

# \*\*\*\*

[١٤٩٩] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، عليه السلام، في امرأة دَلَّسَ عليها عبدٌ نفسه فنكحَها لَمْ تعلمْ إلاّ أنَّهُ حرّ، قال: يفرّق بينهما إن شاءتْ الامرأة.

١٤٩٩ \_ وفي (البحر) قال الهادي عليه السلام، وللحرة فسخ زوجها إذا انكشف عبداً.

### \*\*\*\*

[۱۵۰۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن الحسن العلوي، قال: حدثنا حماد بن علي، عن جعفر، عن أبيه، قال: خطب رجل إلى قوم، فقالوا: ما تجارتك، فقال: أبيعُ الدوابَّ، فزوجوه، فإذا هو يبيع السّنانير فخاصموه إلى عليّ فأجاز نكاحه، وقال: السنانيرُ دوابُّ.

\*\*\*\*

[۱٥٠١] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي أنه أتاه قوم، فقالوا: خطب إلينا رجلٌ فزعم أنه يبيع الدواب فوجدناه يبيع السنانير، فقال علي: السنانيرُ من الدواب.

\*\*\*\*

[١٥٠٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، عن حسن أنه أجازه، وقال: السنانيرُ من الدوابّ.

\*\*\*\*

[۱۵۰۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن علي أن أمّةً أبقت إلى اليمن فزعَمَتْ أنها حرة فتزوجها رجلٌ فولدت ثم جاء مولاها فأقام البينة أنها أمتُه، قال: يأخذها ويأخذ عقرها وعلى أبي ولدها قيمة ولده.

١٥٠٣ – وفي (البحر): إذا دلست أمة على حُرلم يبطل العقد، إذ صدر من أهله وصادف محله فلا مقتضى لبطلانه مع رضاء السيد، ثم ذكر خلاف الشافعي، وقوله: بالبطلان إلى أن قال: فإذا وطئت فلها مهر المثل في الوجهين ولا حكم للتسمية لتفرع صحتها على صحة العقد، وهذا فاسد، إذ ليس للحر نكاح أمة فهو هنا كالإجارة الفاسدة، إذ المهر للسيد، ثم قال: وله الفسخ بعيب الرق، وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وقول للشافعي عدم الفسخ! ثم قال: فإن ولدت فهو حر إجماعاً لشبهة النكاح وعليه قيمته لتحقيق رق الأم والولد تابع لها، لكن أبطل رقه الشبهة، ثم قال: قلت فوطؤه كجناية الخطأ فلا يضمن بمثله خلافاً لعمر كما سيأتي، ويرجع بقيمتهم عليها لتدليسها، فيسلمها السيد بجنايتها، وعند الحنفية والشافعية في ذمتها. قلنا جناية لتدليسها، فيسلمها السيد بجنايتها، وعند الحنفية والشافعية في ذمتها. قلنا جناية

العبد تعلق برقبته، فإن استوت قيمتها وقيمة الولد تساقطا، فإن نقصت قيمتها خير الزوج بين أخذها أو ردها ويسلم قدر التفاوت وهوله في ذمتها لتدليسها، قلت: ويسقط إن ملكها، إذ لا يثبت دين على عبد لسيده. أما المهر فعند الهادي وأبي طالب وأبي العباس وقول للشافعي: لا يرجع على أحد لاستيفائه ما في مقابله خلافاً للإمام يحيى، وتخريج المؤيد بالله.

راجع (البحر)، وسيأتي (١٧١٩).

\*\*\*\*

[۱٥٠٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن أشعث، عن الزّهري، قال: تزوج رجلٌ من قريش امرأةً في بيتٍ رفيع في عدّتها فبلغ ذلك عمر ففرق بينهما وجلد كل واحد منهما مائة وأخذ مهرها فجعله في بيت المال، فبلغ ذلك عليُّ بن أبي طالب، فقال: إن كانا قد جهلا السنّة، فلم يجب عليهما أن يجلدا وأن يطرح مالهما في بيت المال، فبلغ ذلك عمر فرجع إلى قول علي، وقال: ردوا الجهالات إلى السنّة فرد عليهما المهر بما استحلّ من فرجها فأمر أن تعتد بقية عدتها من الأول ِ ثم تستقبل عدة الجهالة وهو يكون خاطباً من الخُطّاب.

10.٤ ـ الحديث لفظه في أصول الأحكام: وعن عمر أنه قال في امرأة تزوجت في عدتها، فقال: يفرق بينهما ما عاشا، ويجعل صداقها في بيت المال، فقال علي، عليه السلام: يفرق بينهما ولها عليه صداقها، بما استحل من فرجها، وتتم ما بقي عليها من عدة الأول، ثم تستقبل ثلاثة قروء من الآخر، ثم يخطبها الأخر إن شاء. اه. وراجع (١٦٣٦).

والحديث في رواية للبيهقي عن طريق الشعبي، قال: أتي عمر بامرأة تزوجت في عدتها، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال، وفرق بينهما، وقال: لا يجتمعان وعاقبهما، قال: فقال على رضى الله عنه، ليس هكذا ولكن هذه

الجهالة من الناس ولكن يفرق بينهما، ثم تستكمل بقية العدة من الأول، ثم تستقبل عدة أخرى، وجعل لها علي، رضي الله عنه، المهر بما استحل من فرجها، فحمد الله عمر وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة. اه. (روض).

والحديث يدل على أن نكاح المعتدة باطل ولذا فرق بينهما عليه السلام، بدون طلاق. راجع (١٥٩٤)، (١٥٩٥).

والكلام على الخلاف في المسألة في (١٦٣٦).

[۱۵۰۵] به قال: حدّثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، عن حفص، قال: حدثنا حجاج، عن الأسود بن قيس، عن أشياخ قومه، قالوا: زوّج رجلٌ ابناً له ابنة عربيّة، ثم أدخل عليه ابنة له ابنة سرية، فارتفعوا إلى علي فقضى عليه أن يدخل ابنته ابنة العربيّة بمهر من قبل الأب، قال: وفرق بينه وبين الأولى.

10.0 \_ وفي (المجموع) عن علي، عليه السلام، في رجل تزوج امرأة فزفت إليه أختها وهو لا يعلم فقضى علي، عليه السلام، أن للثانية مهرها بالوطء ولا يقرب الأولى حتى تنقضي عدة الأخرى.

وأخرج البيهقي من طريق الشافعي بسنده إلى أبي الوضيء: إن أخوين تروجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها فقضى علي، عليه السلام، على كل منهما بصداق وجعله يرجع به على الذي غره. وأورد السيوطي في مسند علي عن أبي الوضيء أن رجلاً تزوج إلى رجل من أهل الشام ابنة له ابنة مهيرة فزوجه، فزفت إليه ابنة له أخرى، ابنة فتاة، فسألها الرجل بعدما دخل بها: ابنة من أنت؟ فقالت: ابنة فلانة تعني الفتاة، فقال: إنما تزوجت إلى أبيك ابنة المهيرة، فارتفعوا إلى معاوية، فقال:

امرأة بامرأة وسأل من حوله من أهل الشام، فقالوا: امرأة بامرأة، فقال الرجل لمعاوية: ارفعنا إلى علي بن أبي طالب، فقال: اذهبوا إليه فأتوا علياً فرفع علي شيئاً من الأرض، فقال: القضاء في هذا أيسر من هذا لهذه، ما سقت إليها بما استحللت من فرجها، وعلى أبيها أن يجهز الأخرى بما سقت إلى هذه ولا تقربها حتى تنقضي عدة هذه الأخرى، قال: وأحسب أن جلده إياها أو أراد أن يجلده. أخرجه ابن أبى شيبة.

قال في (الروض): قال في التخريج: وهذه الأسانيد يقوي بعضها بعضاً، فهذا عن علي، عليه السلام، إن لم يبلغ درجة الصحة فهو عنه أثر حسن. اه.

ثم قال والحديث يدل على وجوب المهر للمدخول بها غلط وظاهره سواء كانت مطاوعة أو مكرهة لأنه لما سقط الحد للجهل لزم المهر، إذ لا يخلو البضع عن أيهما وللزوج الرجوع بأحد الصداقين على الأب إذ هو مغرور من جهته ويؤخذ من رواية الأمالي أنه يرجع بمهر المعقود عليها.

وفي حكم المغلوط بها كل موطؤة وطئاً حراماً، لا يوجب حداً عليها ولا على الواطىء كالمعتدة إذ لو وجب الحد سقط المهر مع الأرش، أما العدة فتجب كعدة الطلاق. حكاه في الأزهار و (البحر) وقيل: المراد بالعدة هنا الاستبراء بحيضة وهو الذي ذهب إليه المحقق الجلال، فقال في إيجاب عدة الطلاق على المنكوحة باطلاً، والمفسوخة من أصله هو أن العدة فرع الزوجية والزوجية فرع ثبوت العقد والباطل حكمه حكم العدة، فلا تأثير له في أحكام الزوجية فقياسه أن يكون حكم الوطء به حكم وطء الزنا لا فرق إلا بالحد وعدمه وسقوط الحد لا يوجب أحكام الزوجية. اه.

راجع (الروض)، (٨٦ – ٤/٨٧).

\*\*\*\*

[١٥٠٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده؛ عن علي في رجل خَطَبَ امرأةً إلى أبيها وأمُّها امرأةٌ عربية فأملكه إياها الأب، ولها أخت من أبيها وأمُّها عجميّةٌ فلما كان عند البناء أولجَ عليه ابنة العجميّة، فلما أصبحَ الرَّجُلُ أنكرها فقضى أن الصدقة للّتي دَخَلَ بها ابنة العجمية، وقضى له ببنت العربية، وجعل صداقها على أبيها. وقال: لا يدخل بها حتى تحلّ أختها.

\*\*\*\*

[١٥٠٧] وبه قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا محمدُ بن جميل، عن حفص، عن ابن جريج، قال: سألت عطاء أكانَ يطأ مدبرته، قال نعم، وابن عباس.

\*\*\*\*

[١٥٠٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: لما كان في ولاية عمر غاب عن امرأة زوجُها، ثم فقد، فأتت عمر فأمرها أن تدعو قرابته من الرجال فسألهم عمر عنه، فأخبروه أنهم لا يعلمون له قراراً فأمرها أن تنتظر حولين وتسأل عنه، فلما مضى حولان، أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فلما انقضت العدة أمرها فتزوجت زوجاً فمكثت مع زوجها حولاً، فجاء زوجها المفقود، فقال عمر: ما ترون في هذا؟ فقالوا: أنت أعلم، قال: فإني أرى أن أخيرها، فقال له علي : ما لها وللخيار الزوج الأول أبداً، وقد فسد نكاح الآخر ولها المهر بما دخل بها وهي لزوجها الأوّل ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الآخر.

١٥٠٨ ــ وفي (المجموع) بسنده عن علي، عليه السلام، أن امرأة فقد زوجها، وتزوجت زوجاً غيره، ثم جاء الأول، فقال علي، عليه السلام: نكاح

الآخر فاسد ولها المهر بما استحل من فرجها وردها إلى الأول، وقال: لا تقربها حتى تنقضي عدتها من الأخير.

قال في (الروض): بعد أن أورد حديث الأمالي ومعناه في سنن البيهقي من طريق سماك، عن حنش، قال: قال علي رضي الله عنه: ليس الذي، قال عمر بشيء يعني في امرأة المفقود هي امرأة الغايب حتى يأتيها يقين موته وطلاقها، ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ونكاحه باطل.

وقد رواه البيهقي عن علي، من طريق عباد بن عبد الله الأسدي وسياد بن الحكم، والشعبي. وأخرج بمعناه في المحلى عن الحكم بن عتيبة، عن علي، ومن طريق الشعبي وسعيد بن جبير، عن علي، ومن طريق علي عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: بلغني عن ابن مسعود أنه وافق علي ابن أبي طالب في امرأة المفقود في أنها تنتظره أبداً. انتهى. وفي (الروض) بحث نفيس فليراجع.

قال في (البحر): وتنكح امرأة المفقود والغريق بعد صحة طلاقه أو ردته إذ موته بيقين أو بينة إجماعاً فإن عاد فقد نفذ في الأولتين إجماعاً. وحكي عن العترة والفريقين في الصورة الأخري ، إنها ترجع له وتستبرىء له لحكم عليّ بذلك وقيل: بل يخير بين المرأة والصداق، ثم قال: ولها المهر من الثاني لحكم علي ، عليه السلام ، ويسقط الحد ويلحق النسب إجماعاً ، فإن طلقها الأول قدمت الاستبراء إذ ماء الثاني أجد ثم تعتد من الأول. ثم حكي عن علي والقاسم والمرتضى والشافعي ورواية عن أبي حنيفة قال: وأشار إليه الهادي ، وإذا لم يصح أي الثلاثة ، والردة أو الموت بيقين أو البينة ، تتربص العمر الطبيعي وهو مائة وعشرين سنة من مولده عند القاسم ، قال أبو طالب: أي في العادة ، وقال المؤيد بالله: مائة وخمسون إلى مائتين . وحكي في (البحر) ، عن عمر ومالك وأحمد وإسحاق والأوزاعي ، وقول

للشافعي، بـل تـربص أربع سنين ثم تعتـد وتـزوج، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقـول للشافعي، ورواية عن الهادي: لا نكـاح لها حتى يصح لها، أي الثلاثة يقين أو بينة، قـال المؤيد بالله أو خبر عـدل غلب في الظن صدقه إذ هي محصنة، ولما روي عنه هي أنه قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، حكاه في الشفاء، وعند الإمام يحيى لا وجه للتربص لكن إن ترك لها الغائب ما يقوم بها، فهو كالحاضر إذ لم يفتها إلا الوطء وهو حق له لا لها، وإلا فسخها الحاكم عند مطالبتها من دون انتظار، لقـوله تعالى: ولا تمسكوهن ضراراً ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وقوله ين: الخصرر ولا ضرار، والحاكم الشرعي لرفع المضرة في الظهار والإيلاء. وهذا أبلغ والفسخ مشروع للعيب ونحوه، قال: والتقدير بالعمر الطبيعي والأربع، لا دليل عليه من كتاب أو سنة. . . إلخ. ثم رجح الإمام المهدي الفسخ لأن في التربص المذكور حرجاً، قال الإمام يحيى: فإن غلب في الظن موتـه لأي الأمارات القوية جاز تزويجها بلا فسخ، وتعتد من حين الظن، كلو قامت بينة فإن عاد رجعت إليه بخلاف الفسخ . اه.

راجع (البحر ٣/٣٩). ولم يحك في (البحر) عن أحد أن الانتظار حولان كما روي في الأصل عن عمر.

\*\*\*\*

[١٥٠٩] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح، عن مطرف، عن الشعبي، قال: قال علي في رجل تغيّب عن امرأته لا تزوج حتى يشهد شاهدان أنه قد مات.

[١٥١٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن إسماعيل بن خالد، عن الشعبي، عن علي في امرأة فقدت زوجها فتزوجت، ثم جاء زوجها الأوّل، فقال: هـوأحـق بها ويفرق بينها وبين الآخر، ولها المهـر بما استحـل من فرجها ولا يقربها الأول حتى تعتد من الآخِر.

[۱۵۱۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في امرأة زعمت أنّ بعلها قُتِلَ وقامت لها بذلك البينة فنكحت زوجاً غيره، ثم جاء بعلها الأوّل فقضى أنْ ترد المرأة إلى زوجها الأول، وقال: ولدها الذي ولدت بعده لأبيه.

۱۵۱۱، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱ ـ راجع (۱۵۰۸).

[۱۵۱۲] وبه قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن مصبح، عن إسحاق، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، قال: لا ينكع امرأةً حتى يخلو أجل امرأته التي طلّق. قال محمد: إذا كان لرجل امرأةٌ ولها ابن من غيره، فمات ابنها الذي من غيره، فلا يطأ الرجل امرأته حتى تحيض حيضة، لأنه إن كان بها حمل حين مات ابنها كان ذلك الحمل يرث أخاه الميت وهو أخ لأم.

1017 \_ قال في (البحر): ومن طلّق قبل الدخول حلّت له الأخت والخامسة فوراً إجماعاً، لا الرجعي إلاّ بعد العدة إجماعاً. وحكي عن زيد بن ثابت والزهري والعترة والشافعي ومالك أن المختلعة والمثلثة مثل غير المدخولة. وحكي عن الثوري وأبي حنيفة إنها معتدة فأشبهت الرجعية ورد بأن الرجعية زوجة حتى تنقضي عدتها. اه. وفي الجامع الكافي عن

محمد بن منصور أنه يجب على الرجل العدة من أربعة أوجه أولها وثانيها ما تقدم في الأصل، ثالثها: إذا كانت له أربع نسوة فارتدت إحداهن ولحقت بدار الحرب فلا يتزوج حتى تنقضي عدة المرتدة، وقال أبوحنيفة وأصحابه: له أن يتزوج، رابعها: إذا كان لرجل امرأةً ولد لها ولد من غيره. . إلخ. وهذه الصورة هي ما هنا.

وفي (المجموع) ما يؤيد رأي من جعل البائنة كالرجعي، قال حدير، عن علي، عليه السلام، في الرجل يطلق امرأته طلاقاً بائناً، قال: ليس له أن يتزوج أختها حتى ينقضي أجلها، وفي الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن طلاقاً بائناً، قال: ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة منهن.

### \*\*\*\*

[١٥١٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ أنه كره أن يكون للرجل امرأة لها ولد من غيره فيموت ولدها أن يطأ امرأته حتى تحيض حيضة ويتبين حملها.

١٥١٣ ـ وهذه إحدى الصور التي يعتد فيها الرجل كما حكي عن محمد بن منصور. وراجع (١٦٩٩).

#### \*\*\*\*

[١٥١٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد، وأسر رجعتها، فلما رجع وجدها قد تزوجت، قال: لا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها.

الرجعة، عبد العدة جاهلة بالرجعة، فقال في (البحر) يكون باطلًا وعن الحسن البصري: بل ينعقد النكاح وتبطل

الرجعة وقواه المحقق الجلال وجعل الإشعار شرطاً في استحقاق الرجعة، وإن نكاحها مع الجهل بكونها مزوجة ليس معصية حتى يجب عليها تخليصها من الوقوع في المحظور وإنما فوت بعدم الإشعار حقه فيها، ويؤيده هذا الحديث، وهذا بناء على عدم إشهاده على الرجعة، وأما إذا أشهد كما في الحديث الآتي فلا يستقيم حجة للجلال فالحديث الأخير يشترط الإشهاد ولا يشترط إشعارها فتأمل. وراجع (١٥٣٩).

\*\*\*\*

[1010] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، قال: قال عليّ: إذا طلق رجل امرأته ثم راجعها ولم يعلمها الرجعة فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها، إذا أشهد على رجعتها.

[١٥١٦] وبـه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن أشعث، عن الحسن، عن عليّ، قال: إذا طلق الرجـل امرأتـه ثلاثـاً فلا يتـزوّج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق.

\*\*\*\*

[١٥١٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، عن حفص، قال: حدثنا أشعث، عن الحكم، قال: سئل عليّ عن رجل طلق امرأته ثم تزوج أختها قبل أن تنقضي عدة الأولى، قال: يفرق بينهما لا يتزوجها حتى تنقضي عدة الأولى.

١٥١٧ \_ سبق الخلاف في المسألة. \*\*\*\*

[١٥١٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن

جده، عن علي في رجل تزوج امرأة ثم طلقها وهي حبلى، يخطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها ما في بطنها، فأمره علي أنْ يطلق أختها حتى تضع المطلقة ولَدَها ثم يخطبها ويصدقها مرتين.

١٥١٨ ــ وقد سبق الكلام على من تروجت قبل انقضاء عدتها (١٥٠٤)، والفرق أنه هناك قال علي، عليه السلام: يفرق بينهما وهو محتمل بالطلاق وهنا في الحديث السابق لهذا الحديث يفرق بينهما، كما سبق وفي هذا: أمره يطلق أختها.

\*\*\*\*

[١٥١٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي، قال: إذا فجر الرجلُ بالمرأةِ ثم تابا وتفرقا وتواثقا أن لا يعيّر أحدهما صاحبه بما كان منهما وطلبها نفسها فامتنعت منه فليتزوجْهَا.

الرجل يوزي بامرأة ثم يتزوجها، قال: لا بأس بِه. وفي (الرّوض)، قال عبد الرزاق: أخبرني بامرأة ثم يتزوجها، قال: لا بأس بِه. وفي (الرّوض)، قال عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها، يكون أول أمرهما سفاحاً وآخره نكاحاً. أخبرنا ابن جريج أخبرني الوليد أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: لا بأس بذلك أوّل أمرهما زنا حرام وآخره حلال. وأخرج نحوه عن أبي بكر الصديق وعمر وعبد الله بن عمر وابن مسعود وعلقمة بن قيس، وقد حكي في البحر) عن علي وابن عباس وابن عمر وجابر وسعيد بن المسيب وعروة والزهري والعترة ومالك والشافعي وربيعة وثور: أن المرأة لا تحرم على من زنا بها، لقوله تعالى: ﴿وأحلّ لكم ما وراء ذلكم ﴾، وقوله على المرأة حراماً الحرام والحلال، عن عائشة قالت: سئل النبي على عن الرجل يتبع المرأة حراماً

أينكح ابنتها أو يتبع البنت حراماً أينكح أمّها؟ قال: لا يحرمُ الحرامُ الحلاَلَ إِنما يُحَرَّمُ مَا كَانَ نِكاحاً حَلاَلاً.

رواه في أصول الأحكام، وقد رواه هنا عن أبي الجارود والباقر والصادق والقاسم بن إبراهيم كما تراه.

وحديث لا يُحرمُ الحلالَ الحرامُ. أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عمر. راجع (١٦٩٧)، (١٧٤٤).

\*\*\*\*

[۱۵۲۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جَبلَة، عن محمد بن جَبلَة، عن محمد بن بكر. قال: قلت لأبي الجارود: رجل فَجَرَ بامرأة ثم أراد أن يتزوجها، قال: لا بأس كان أوله سفاح وآخره نكاح، هو مثل رجل سرق من مال شيئاً فكان حراماً عليه، ثم اشتراه بعينه فكان حلالاً، قال أبو الجارود، وسألت أبا جعفر عن الرجل يسافح المرأة أيتزوجها؟ قال: سبحان الله إن تابا وأنس منها خيراً فليتزوجها.

10۲۰ \_ وقد حكي في (البحر)، عن الحسن البصري أنه يحرم نكاح من زنى بها، لقوله تعالى: ﴿وحُرّم ذلك على المؤمنين ﴾.

\*\*\*\*

[١٥٢١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسحاق بن منصور، عن الحسن، قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: في الرجل يفجر بالمرأة، قال: يتزوجها إذا تابت وتاب.

\*\*\*\*

[١٥٢٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن الحارث، عن علي في

الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: هما زانيان أبداً، قال محمد بن منصور: يعنى عندنا فيمن قذفها أنه لاحدّ عليه.

### \*\*\*\*

[١٥٢٣] وبعه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها: إذا تابت وتاب فلا بأس بنكاحهما.

• ٢- ٢١- ٢٦- ١٥ وقد حكي في (البحر)، عن الحسن البصري، أنه يحرمُ نكاح من زنى بها لقوله تعالى: ﴿وحُرَّمَ ذلك على المؤمنين ﴾، وقد اختلف المفسرون في تأويل الآية وفي الإشارة بذلك.

قال في نيل الأوطار، قال المنذري: وللعلماء في الآية خمسة أقوال:

أحدها: إنها منسوخة، قاله سعيد بن المسيب، وقال الشافعي في الآية: القول فيها كما قال سعيد: إنها منسوخة، وقال غيره النّاسِخُ: ﴿وَأَنْكُحُوا الأَيَامَى مَنْكُم﴾ فَدَخَلَت الزّانية في أيّامَى المسلمين، وعلى هذا أكثر العلماء يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها.

والثاني: إنّ النكاح ها هنا الوطء، والمراد أن الزّنى لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلّا زانية مثله أو مشركة لا تحرّم الزّنا، وتمام الفائدة في قوله سبحانه: ﴿وحُرّم ذلك على المؤمنين﴾، يعني الّـذين امْتَثلوا الأوامر واجْتَنبوا النواهي.

الثالث: إنّ الزاني المَجْلُود لا ينكح إلّا زانية مجلودةً أو مشركة وكذلك الزّانية.

الرابع: إن هذا كان في نسوةٍ كان الرّجل يتزوج إحداهُنّ على أن تُنْفِقَ عليه ممًّا كَسَبَتْه من الزّنا واحتج بأن الآية نزلتْ في ذلك.

الخامس: إنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف، والعفيف على الزّانية. اه. (٩/٢٨٥).

وقد ورد عن النبي على ما يؤيد بعض هذه الأقوال، فمن ذلك ما روي عن أبي هريرة، قال رسول الله على: الزاني المجلود لا ينكح إلاّ مثله. رواه أحمد وأبو داود. ومنها ما روي عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله على في امرأة يقال لَهَا أم مهزول، كانت تسافح وتشترط له أن تُنفق عليه، قال: فاستأذن رسول الله على أو ذُكِرَ لَهُ أمْرهَا، فقرأ عليه نبى الله على: ﴿والزّانية لا ينكحها إلاّ زانِ أو مشرك ﴾، رواه أحمد.

ومنها ما رواه عمروبن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بَغِيُّ يُقالُ لها عناقُ، وكانت صديقته، قال: فجئت النبي فقلْتُ: يا رسول الله، أنكحُ عناقاً؟ قال: فسكت عني، فنزلت: ﴿والزانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشرك ، فدعاني فقرأها عليَّ، وقال: لا تَنْكِحْهَا. رواه أبو داود والنسائي والترمذي.

قال في (البحر): ولا تحرم المرأة على من زنى بها، وحكاه عن علي وابن عباس، وابن عمر وجابر، ثم ابن المسيب وعروة والزهري، ثم العترة ومالك والشافعي وربيعة وأبي ثور، لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾، وقوله على: لا يحرم الحرامُ الحَلالَ وعن الحسن البصري: بل يحرم لقوله: ﴿وحُرِّم ذلك على المؤمنين ﴾، وعن قتادة وأحمد: إلا إذا تابا لارتفاع سبب التحريم. اه. (بحر).

\*\*\*\*

[١٥٢٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن ابن فضيل، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: أتى رجلً من الأنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله إن لي

جاريةً أعزل عنها، قال: فعسى أن يأتيها ما قُدّر لها، ثم جاءه بعد ذلك، فقال: إن الجارية قد حملت، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قدر الله من نفس تخرج كائنة.

هامش (البحر). راجع (١٥٢٩).

\*\*\*\*

[١٥٢٥] وبه قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: ذكرت لأبي جعفر قول المغيرة في العَزْل، فقال: كذب والله وإني لأعزل وجاريتي هذه قد كنت أعزل عنها، ولقد كنت حريصاً على أن لا تعلق فسبقتني، وذهبتُ لأقوم فبدرني فعلقت بابني هذا، فليعزل الرجل عن جاريته، وأما الحرة فيستأذن في ذلك.

۱۰۲۰ ـ وعن عمر بن الخطاب، قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أن يعـزلَ عن الحرّة إلاَّ بإذنها. رواه أحمد وابن مـاجة. وأخـرج عبد الـرّزاق والبَيْهقي، عن ابن عباس، قال: نهي عن عزل الحرة إلاّ بإذْنها، وروى عنه ابن أبـي شيبة أنه كان يعزل عن أمته. وروى البيهقي عن ابن عمر مثله. (نيل الأوطار).

قال في (البحر): ويجوز العزل عن الأمة الملك إجماعاً لإذه للأنصاري، ولم يشترط رضاها ويحرم من الزوجة الحرة إلا برضاها لنهيه عليه عنه، إلا بإذنها. وعند الإمام يحيى: يجوز مطلقاً إذ ليس بأعظم من ترك

الـوطء لحـديث جـابر في روايـة لمسلم، قال: كنـا نعـزل على عهـد رسول الله ﷺ فبلغ ذلك النبي، فلم ينهنا ولحديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه (الستة) في إحدى الـروايـات.

قال: ذُكِرَ لرسول الله على العزل، فقال: ولِمَ يَفْعَلُ ذلك أحدكُمْ ولم يقُل فلا يفعل ذلك، وقيل: يحرم مطلقاً لما رُوي عن حُزامة الأسدية، قالت: حضرت رسول الله على أناس، وهو يقول: لقد هممت أن أنهي عن الغيلة، فنظرت في الرّوم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئاً، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله على: ذلك الوأد الخفي، وهو وَإِذا المَوءودة سئلت أخرجه (الستة) إلاّ البخاري وأجيب بأن الخبر معارض بما روي سابقاً، وبالقياس على ترك الوطء فيحمل عل الكراهة، قلت: وقد روي عن أبي سعيد الخدري، قال: قالت اليهود: العزل المؤودة الصُّغرى، فقال النبي على: كذبت يهود إن الله عزّ وجلّ لو أراد أن يَخْلُق شيئاً لم يستطع أحدً أن يصر فه، رواه أحمد وأبو داود.

\*\*\*\*

[١٥٢٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا جعفر، عن قاسم، قال: لا بأس بالعزل عن الأمة، ولا بالعزل عن الحرة إلا أنْ يكونَ منها مناكرةً.

\*\*\*\*

[١٥٢٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي أنه قال في العزل ِهو الوأدُ الخفي، فلا تقربوا ذلك.

النبي عن حُزامة الأسدية، عن النبي عن حُزامة الأسدية، عن النبي عن الحديث السابق (١٥٢٥).

\*\*\*\*

[١٥٢٨] وبـ ه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيـد، عن محمد بن ميمـون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً كان لا يعزل ويقول: هو الوأدُ الخفيُّ.

١٥٢٨ \_ سبق (١٥٢٥).

\*\*\*\*

[١٥٢٩] وبه قال حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في رجل أتاه، فقال: إني كنتُ أعزلُ عن جاريةٍ فجاءت بولد، فقال له عليٌ: إن الوكاء قد ينفلت، فأمره أن يلحقه.

۱۵۲۹ ـ سبق حدیث جابر (۱۵۲٤).

[۱۵۳۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: تحمل المرأة من الرجل كما يحمل رأس القلم من المداد.

\*\*\*\*

[١٥٣١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن الحسن العلوي، قال: حدثنا حمد محمد، عن علي، قال: لا تؤتى جاريةٌ لأقل من تسع سنين، فإن فعل فعنت ضمن.

[١٥٣٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل، عن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ، قال: لا تؤتى جارية في أقل من تسع سنين، فإن فعلَ فعنت فهو ضامن.

10٣١ ، ١٥٣١ \_ وفي (المجموع) عن علي ، عليه السلام ، قال: مَن وطأ جارية لأقل من تسع سنين فهو ضامن . اه .

وقد روي عن عائشة، قالت: تزوجني رسول الله ﷺ لست سنين وبنى بي وأنا بنتُ تسع سنين. متّفق عليه. وفي رواية أحمد ومسلم تزوّجها وهي بنت سبع...إلخ.

والحديث يدل بمفهومه على أن بنت التسع صالحة للوطء فإذا جنى عليها بالمعتاد فَلاَ ضمان. ودلَّ أيْضاً على أنه يضمن الجناية فيما دون التسع، فإذا أفضاها حتى لم يستمسك البول وجبت الدية كاملة، عند الشافعي ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يسقط المهر لدخوله تحت الدية وأجيب بأن الإفضاء جناية، ينفك الوطء عَنْهَا فلا يدخل حكم أحدهما في الآخر، وإن استمسك معه البول لزم فيه ثلثُ الدية، وهو أرش الجائفة مع المهر.

راجع (الروض ٥٨/٤).

\*\*\*\*

[١٥٣٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن علي في امرأة طلّقها زَوجُها عند الشهود تطليقتين وأشهد على الثالثة رجلاً واحداً فلما عرف المطلّق أنه مشهود عليه نكر شهادة الذي شهد على الواحدة، فقال: إنما نفس في امرأتي فأراد أن يحرمها عليّ ثم يتزوجها، فقال الشاهد: والله إن كانت لسرية أبي وما تحل لي، ولكن أشهدني على الثالثة، فقال عليّ: إني لأظنك صادقاً ولكناً لا نقضي في الطلاق إلّا بشاهدين فأحلف البعل بالله إنها لامرأته وما حرمت عليه، وإنّ الشاهد لكاذبٌ.

١٥٣٣ \_ قال في (البحر): والقول للزوج في إنكار الطلاق والتثليث إذ

الأصلُ عدمها وعليها الامتناع إن تَيَقَّنَت التثليث ولو بقتله، قال الإمام يحيى: فإن حكم عليها بالتسليم جاز لها، قلت: أما مع التثليث المجمع عليه، فلا إذ الحكم لا يُؤثر في القطعي. اه. والحديث يصلح دليلًا للإمام يحيى.

[۱۰۳٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في امرأة طلقها زوجها فبانت منه فتزوجها آخر ففرت منه قبل أن يجامعَها تريدُ زوجها الأول، فقال: وربّ الكعبة لئن رجعتْ إلى زوجها حتى تخالط رجلًا غيره لأقذفنها بالحجارة.

١٥٣٤ – أخرج الشافعي وعبد الرّزاق وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي، عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله على فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلّقني فبَت طلاقي، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلاّ مثل هدبة الثوب، فتبسم النبي على فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حَتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك. وقد روي نحو هذا عَنْها من طرق.

وأخرج عبد الرّزاق وابن أبي شيبة وأحمد والنّسائي وابن ماجة وابن جرير والبيهقي، عن عمر مرفوعاً نحوه. وأخرج أحمد وابن جرير والبيهقي، عن أبس مرفوعاً نحوه أيضاً. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير، عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه، ولم يُسم هؤلاء الثلاثة الصّحابة صاحِبة القِصّة. وأخرج أحمد والنسائي عن ابن عباس أن الغميصاء أو الرميْصاء أتت النبي على وفي آخره، فقال النبي عن أبن عباس أن لك حتى يذوق عسيلتكِ رَجُلُ غَيْرُهُ.

وعن ابن عمر، قال: سئل النبي على عن الرجل يطلق امرأته ويتزوجها آخر، فيغلق الباب ويرخي السّتر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. هل تحل

للأوّل؟ قال: لا حتى يذوق العُسَيْلة. رواه أحمد والنّسائي، وقال: لا تحل للأوّل حتى يجامعها الآخر، والأحاديث تدل على أنه لا بُدّ فِيْمَنْ طَلّقها زوجها ثلاثاً وتزوّجها آخر من الوَطْء، فلا تحل للأوّل إلّا بعده، قال ابن المنذر: وقد أجْمع العلماء على اشتراط الجماع، إلّا سعيد بن المسيب، وأبو جعفر النحاس وعبد الوهاب المالكي عن سعيد بن جبير، مثل ابن المسيب، وكذا حكى ابن الجوزي، عن داود أنه وافق في ذلك.

\*\*\*\*

[۱۵۳٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده في رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات فندم وندمت بعدما أبانها بثلاث تطليقات فناصلحا أمرهما بينهما أن يأمرا رجلًا فيحلّها له؟ قال: أَلْبَسَا ودَلَّسَا، لا ينْكحها حتَّى تَزوّج رجلًا بغير علم منك ولا أمرك فإنْ نَكَحَتْ بغير علمك فجامعَها بنكاح الإسلام فطلقها فحل أجلُها فأنْكِحُها إنْ شاءَتْ وشئت.

المحموع)، عن علي، عليه المُحَلَّلُ والْمُحَلَّلُ والْمُحَلَّلُ لَهُ فَفي (المجموع)، عن علي، عليه السلام، قال: لعن رسول الله عليه المحلل والمحلّل لَهُ. وأخرجه البيهقي من طريق الشّعبي عن علي، عليه السلام. وأخرجه أبو داود عن علي من طريق الحارث، قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجة، وأخرجه أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود، وأخرج ابن ماجة من حديث عقبة بن عامر، قال رسول الله علي : ألا أخبركم بالتّيس المُستعار، قالوا: بلي يا رسول الله، قال: هو المُحلّل لَعنَ الله المحلِلُ والمُحلّل له. وسياتي (١٧٤٥). وفي الأحاديث دليل على التحريم والتحليلُ على وجهين: إمّا أن يضمرُه الزّوجان أو أحدهما، وإمّا أن يظهراه عند العقد. فالأوّل فيه خلاف، فقال القاضي: وهو المختار للمذهب وذكره في الجامع الكافي وتعليق ابن أبي الفوارس، وهو المختار للمذهب وذكره في الجامع الكافي وتعليق ابن أبي الفوارس، أنه جائز مع الكراهة، وعن أبي حنيفة وزفر جوازه من دُون كراهة واختاره

ابن حزم وحملوا أحاديث اللعن على التحليل المقرون بالشّرط المؤقّت، وهو قول جماعة من الصحابة، وهو قول سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعطاء والشّعبي والليّث والشافعي وأبي ثور، قال الشافعي: لأنَّ النّية حديث نَفْسِ وقد وضع عن النّاس ما حَدّثوا به أنفسَهُمْ.

وأمّا الثاني وهو أن يظهراه عند العقد وله صورتان: إحداهما أن يقول: إذا أحلَلْتُها فلا نكاح، فهذا مؤقّت كنكاح المتعة، فلا يصحّ ولَعلّه اتّفاق بين من قال بتحريم المتْعة، والثاني: أنْ يقول على أني إذا أحلَلْتُها طلقتها وهذا لا يصح إلاّ عند الإمام يحيى: فيلغوا الشرط ويصح العقد عنده وحمل أحاديث اللعن على ما تضمن عقده الفساد، كالشرط المذكور ومثله ابن حزم، وقد أشبع صاحب (الروض) المسألة بحثاً ونقل كلام ابن حزم والرد عليه.

\*\*\*\*

[۱۵۳٦] وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عباد بن يعقوب، عن عمرو بن ثابت، عن أبيه أن رجلاً خطب امرأة فأبَتْ أن تزوّجه فقدّمها إلى عليّ وجاء شاهدان فشهدا عليها أنها امرأته فأمكنه منها. فقالت: يا أمير المؤمنين والله ما تزوجني فجدّد نكاحى، فقال: اذهبى هما زوّجاك.

١٥٣٦ ــ وحكي في (البحر)، عن العترة، وعن الشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحنفية أنه إذا ادّعى رجل زوجته امرأةً بيّن لقوله ﷺ: والبينة على المدّعي.

\*\*\*\*

[۱۵۳۷] وبه قبال: حدثنا محمد، قبال: حدثنا محمد بن جميل، قبال: حدثنا أبو ضَمْرة، عن جعفر، عن أبيه أن علياً كان يقول: المُحرمُ لا يَنْكح ولا يُنْكح ولا يُنْكح فإن نكح فَنِكاحُهُ باطلٌ.

[١٥٣٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: لا ينكح المحرم ولا يُنْكح فإن نكح وهو محرم فنكاحَهُ باطلٌ.

١٥٣٧ ، ١٥٣٨ ـ سبق في الحج (١٢٠٥). وسيأتي أيضاً حديث ميمونة (١٧٢١، ١٧٢١) وغيره.

\*\*\*\*

[١٥٣٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم، قال: قال عليّ: إذا طلق الرجلُ امرأته ثم راجَعَهَا ولم يُعلِمُها الرجعة فهي امرأته أعلَمُها أو لم يعلمها إذا أشهد على رجعتها.

١٥٣٩ \_ سبق قريباً (١٥١٤، ١٥١٥).

\*\*\*\*

[١٥٤٠] وبه قال محمد: سألت عبد الله بن موسى، عن حرٍّ تـزوج مملوكةً أيّ شيءٍ يكون ولده؟ قال مماليك: فأعدت عليه، فقال مماليك، لا يُخْتَلَف فيه.

\*\*\*\*

[١٥٤١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن معاذبن هشام السدّسْتَوائي، قال: حدثني أبي، عن عاصم الأحول، عن الحسن: نهى النبى على أنْ تنكح الأمة على الحرّة.

١٥٤١ ــ وفي (المجموع) بسنده عن علي، عليه السلام، أنه قال: لا تتزوج الأمة، ولا يتزوج الرجل لا تتزوج الأمة، ولا يتزوج الرجل المسلم اليهودية والنصرانية على المسلمة وتتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية وللحرة يومان من القسمة وللأمة يوم . وسيأتي حديث (١٥٤٩)، (١٥٧٦).

وأخرجه البيهقي بسنده إلى زرّ بن حبيش، عن علي، عليه السلام، قال:

إذا تزوّجت الحرّة على الأمة قَسَمَ لها يومين وللأمة يوماً إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوّج على الحرة. ورواه أيضاً ابن أبي شيبة، قال في التلخيص: الحديث موقوف وسنده حسن وفي لفظ لا تنكح الأمة على الحرة. اه.

وأخرج البيهقي من طريق أبي الزبير، عن جابر، أنه قال: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة ومن وجد صداق حرة فلا ينكحن أمة أبداً. وقال: هذا إسنادٌ صحيحٌ، وأخرج أيضاً، عن الحسن البصري، قال: نهى رسول الله على أن تنكح الأمة على الحرة. اه. (روض ٤/٤٤).

وسيأتي عقيب هذا والروايات كثيرة عن علي، عليه السلام.

وراجع (۱۵٤٤)، (۱۵۵۰)، (۱۵۵۱).

## \*\*\*\*

[١٥٤٢] وبـه قـال: حدثنـا محمـد، قـال: حـدثنـا أحمـد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، قال: تـزوج رجلٌ أمـةً على حرةٍ ففـرّق علي بينهما، وقال: لا يحل لك أن تزوّج أمة على حرة.

البحر) ورواه الهادي في الأحكام، وذكره في (الرّوض) وفي (البحر) إن من شرط جواز نكاح الأمة أن لا يكون تحته حرة لقول على: لا تنكح الأمة على الحرة. وراجع (١٧٥٨).

#### \*\*\*\*

[١٥٤٣] وبـه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: لا يحـل نكـاحُ الإمـاء إلاّ لمن خَشِيَ العنتَ يعني: الزنـا، ولا ينكـح إلاّ واحدة.

108٣ ـ للآية الكريمة: ﴿وَمِنْ لَمْ يَسْتَطُعُ مَنْكُمْ طُولًا... ﴾ الآية، إلى قوله: ﴿ذَلُكُ لَمَنْ خَشِي الْعَنْتُ مَنْكُمْ ﴾، والعنتُ الوقوع في الإثم، ويشترط

أن تكون مسلمة، لقوله تعالى: ﴿المؤمنات﴾، وأن تكون مملوكة لمسلم لشلا يملك أولاده كافران خشي العنت، وعجز عن الحرة، ولم تكن تحته حرة لما سبق.

واختلف الجمهور إذا لم يستطع طولاً وخشي العنت، هل يجوز له الزّواج بأكثر من واحدة، فقال الشافعي: لا يجوز وهو مذهب أحمد وإسحنق. ويروى عن ابن عباس كما يأتي قال المؤيد بالله: وهو القياس لأنه إذ كانت تحته أمة فقد زالت خشية العنت، وقال مالك وأبو حنيفة والزهري له أن ينكح أربعاً، وذكره أبو العباس الحسني للمذهب، ووجهه أن علة التحريم تعريض النسل للرق فمتى جازت الواحدة، فقد جاز تعريضه للرق، فلا فرق بين واحدة وأكثر. اه. (روض). وراجع (١٧٦٤)، (١٧٦٥).

\*\*\*\*

[١٥٤٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في رجل نكح امرأة فوجد طوّل حرة، وكره أن يطلق الأمة نفس فيها، قضى أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أوّلَهُمَا عنده وليس له أن ينكح الحرة إذا كانت الحرة أولَهُمَا عنده والقَسْمُ بَيْنَهُما أنَّ للحرة الثلثين من نفسه وماله وللأمة الثلث من نفسه وماله.

١٥٤٤ ـ سبق قريباً الكلام في المسألة. راجع (١٥٤١).

[١٥٤٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، قال: حدثنا عبد السلام، عن خصيف وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لا يتزوَّج الحرُّ من الإِماء إلاّ واحدةً.

\*\*\*\*

[١٥٤٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن حفص، عن حجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، قال: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة.

١٥٤٦ \_ سبق (١٥٤١).

\*\*\*\*

[١٥٤٧] وبعه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام عن وكيع بن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي، قال: لا تنكح الأمةُ على الحرةِ وتنكح الحرة على الأمة وللحرةِ يومانِ وللأمةِ يومٌ.

١٥٤٧ ــ وعن علي، عليه السلام، قال: إذا أنكحت الحرة على الأمّة كان للحرة يـومان ولـلأمة يـوم. أخرجـه عبد الـرزاق وسعيـد بن منصـور وابن أبي شيبة. اه. من الجامع الكبير للسيوطي من مسند علي، عليه السلام.

\*\*\*\*

[١٥٤٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق، عن عبيد الله بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي في رجل نكح مكاتبة وعنده امرأة حرة، قال: أنكحها إن شئت، واعلم أنها إن ولدت ولداً في مكاتبتها أنه يعتق من ولدها مثل ما يعتق منها، ويرق منه مثل ما يرق منها.

١٥٤٨ ـ إذْ هي مملوكة لما أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: العبد المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. (هامش بحر).

\*\*\*\*

[١٥٤٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن بن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي، قال: يتزوج الرجلُ الحرة على الأمة ويجعل للحرة يومين وللأمة يوماً.

۱۰۶۹ \_ سِبق (۱۰۶۱)، (۱۰۶۶). وسیأتي (۱۰۷۲). \*\*\*\*

[١٥٥٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: لا ينكح الأعرابي المهاجرة، وينكح المهاجر الأعرابية، ولا تنكح المهاجرة الأعرابي إلاّ على أن لا يخْرجَهَا من دار الهجرة.

۱۵۵۰ ـ روى عبد الرزاق بسنده عن زياد بن وهب، قال: كتب عمر بن الخطاب: إن المسلم ينكح النصرانية، وإن النصراني لا ينكح المسلمة ويتزوج المهاجرة فيخرجها من دار هجرتها.

\*\*\*\*

[۱۵۵۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب: لا يحل أنْ تتزوّج الممرأة من أهل الكتاب على المسلمة. قال محمد: يتزوج أيهما شاء على صاحبتها.

١٥٥١ ــ راجع (١٥٤١). فقد نقلنا حديث المجموع ولعل العلّة حصول الغضاضة كالأمة على الحرة، وقد حكي في الجامع الكافي كلام محمد بن منصور المذكور هنا. قال: ولعلّ وجهة اشتراكهما في الحرّية وفي

المصنّف عن عبد الرزاق، عن عطاء نحوه. وأخرج نحوه، عن سليمان بن موسى والزهري وسعيد بن المسيب. اه. (روض ٢٤٦).

\*\*\*\*

[١٥٥٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق، عن عبيد الله بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: لا ينكح اليهودي ولا النصراني المسلمة، وينكح المسلم اليهودية والنصرانية.

قال محمد بن منصور: سألت أحمد بن عيسى، عن نكاح أهل الكتاب، فقال: لا بأس به. وقال: ما أدري أي شيء هذا الذي روي عن زيد بن علي أراه ذهب إلى الآية.

المحمد: سمعت أحمد بن عيسى ، يقول: لا يختلف آل رسول الله على في حق حكم عن الله عزّ وجلّ ، وذكر اختلاف أبي جعفر وزيد بن علي في نكاح نساء أهل الكتاب، فقال أبو جعفر، عليه السلام، هو حلال ، وقال زيد: هو حرام ، قال أحمد بن عيسى: لم يحرمه زيد بن علي على أن تحريمه حكم من الله ولوكان كذلك لبرىء كل واحد منهما من صاحبه ، ولكن حرمه من جهة النظر على أنه عنده كذلك . اه. من الجامع الكافى بلفظه .

\*\*\*\*

[١٥٥٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسين بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم،

والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان . أمّا طعام أهل الكتاب حلٌ لكُمْ فهو ذَبائح أهل الكتاب وطعامكم حلٌ ذبائحكم، والمحصناتُ من الذين أوتوا الكتاب يقول: العفائف من أهل الكتاب حِلَّ لكم إذا آتيتموهن أجورَهُن مُهُوْرَهُنّ.

١٥٥٣ \_ وفي (المجموع) بسنده عن علي، عليه السلام، أنه قال: يتزوج المسلمُ اليهودية والنصرانية، ولا يتزوج المجوسيّة ولا المشركة وكره علي، عليه السلام، نِكاح أهل الحرب ونصارى العرب. وقال: ليسُوا بأهل كتاب وفي المصنّف لعبد الرّزاق بسنده عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نِساءُ أهل الكتاب لنا حل، ونساؤنا عَلَيْهم حَرامٌ. وروي عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يُسْأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية، فقال: تزوجوهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نجد المسلمات كثيراً، فلما رجعنا طلقناهُنّ، قال: ونساؤهم لَنا حل ونساؤنا عليهم حرامٌ. وأحرجه أيضاً البيهقي إلاّ أنّ مكان لفظ تزوجوهن تزوجوهن نكاح الكتابيات، وقد جوز ونسائنا ولله والباقر والصّادق والحنفية تزوجناهُنّ. وقد روي عن كثير من الصّحيح من قوليه والباقر والصّادق والحنفية والشافعية، وقد احتج له في العجواصم والقواصم واختاره الإمام يحيى في الانتصار، قال: وهو إجماع الصدر الأول، ونقله في الجامع الكافي، عن أحمد بن عيسى، ومحمد بن منصور والحجة الأية: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب...﴾ إلخ.

وسیأتی (۱۲۵۸)، (۱۷۲٤)، (۱۷۵٦).

وذهب ابن عمر والهادي والقاسم والنّفس الزّكية، ورواية عن النـاصر إلى أنه يَحْرُم على كلّ كافرة ولوكتابية لقوله تعـالى: ﴿ولا تنكحوا المشـركات﴾،

واليه ودي والنصراني مشركان، لقوله تعالى: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً...﴾ إلخ.

وروي عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية، قال: إن الله حرم نكاح المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة: إنّ ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله. أحرجه البخاري ومِمّا استدلوا به قوله تعالى: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾، وإذا اعتبر في الأمة ففي الحرة أولى ومن الأدلة قوله: ﴿ولا تمسكوا بِعِصم الكوافر﴾، والكتابية كافرة. وفي (الروض النضير) توسّع في البحث فليراجع مع (البحر).

#### \*\*\*\*

[١٥٥٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، قال: لا يُحَصَّن الرجلُ باليهودية، ولا بالنصرانية ولا بالأمة إذا فَجَرَ وقد أحصن بواحدة منهن وقع عليه الحد ولم يقع عليه الرَّجم.

١٥٥٤ ـ الحديث في (المجموع) وليس فيه، إذا فجر إلى آخر الحديث. وقد أخرج البيهقي بسنده عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج بيهودية أو نصرانية، فسأل رسول الله على فنها، وقال: إنها لا تحصنك، وأخرج أيضاً بسنده إلى ابن عمر، قال: قال رسول الله على: لا يحصن أهل الشرك بالله شيئاً، وقد قيل: إنه موقوف على ابن عمر وفي التلخيص، تمسك الحنفية في أن الإسلام شرط في الإحصان بحديث روي عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً: مَنْ أشرك بالله فليس بمحصن. وروي عن الشعبي وإبراهيم قالا: لا يحصن الحر بالنصرانية، وعن ابن جريج، قال: لَيْسَ نكاح الأمة بإحصان، وعن الشعبي وإبراهيم وإبراهيم وعن الحصن ولي التحصن والمنخعي: لا يحصن الأمة الحُرّ. وروى الشعبي وإبراهيم وإبراهيم وعن الحسن والنخعي: لا يحصن الأمة الحُرّ. وروى الشعبي وإبراهيم

وابن المسيب وعطاء. والإحصان يأتي في الشرع لأربعة معان: الحرية كقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونُ المحصنات﴾، أراد المسلمات الحرائر، والزّوجية كقوله: ﴿وَالمحصنات مِن النساء إلّا ما ملكت أيمانكم﴾، أي ذوات الأزواج.

والإسلام، كقول تعالى: ﴿فإذا أُحْصن ﴾، أي أسلمَن، والعفة كقول تعالى: ﴿محصنين غير مسافحين ﴾، ذكره القاضي زيد والحديث يدل على أن إسلام الزوجة شرط في إحصان الرجل الموجب لِرَجْمِهِ، ونقل ابن عبد البر الإجماع عليه. وحكاه في (البحر)، عن زيد بن علي، والناصر والإمام يحيى وأبي حنيفة ومحمد.

وذهبت القاسمية والشّافعي وأبويوسف إلى أنه يرجم، لحديث جابر بن عبد الله عند مسلم. قال: رَجَمَ رسول الله ﷺ رَجُلًا من أسلم ورجلًا من اليهود وامرأة.

\*\*\*\*

[۱۵۵۵] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن شعيب بن محمد، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها أفتأذن لي أن أكتبها، قال: نعم، فكان فيما وجدنا من كتبه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أربع من النساء لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن الحرة تحت العبد والمملوكة تحت الحر، واليهودية تحت المسلم والنصرانية تحت المسلم.

١٥٥٥ \_ في (الروض): أنه من رواية عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو، قال: وذكر عبد الرزاق في مصنفه، عن ابن شهاب، قال: من وصية النبي على لعتاب بن أسيد أن اللعان بين أربع فذكر معناه، وقد أخد بالحديث أهل المذهب. قال في (البحر): وإنما يوجبه رمي زوج مكلف،

مسلم، غير أخرس، لِزَوْجة مثله حرّة ممكنة الوطء تحته عن نِكاح صحيح أو في العدة بزنا في حال يوجب الحد، ولو قبل العقد، أو نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحاً كما سيأتي تفصيله، ثم حكي عن العترة وأبي حنيفة وأصْحَابه أنّه لا يصح بين كافِرَيْن ولا عبدين. لما رواه في أصول الأحكام: لا لِعَان بين أهل الكفر وأهل الإسلام ولا بين العبد وامرأته. وروي في الانتصار عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله على أنه قال: لا لعان بين اليهودي والنصراني، وحكى الحسن البصري وابن المسيب وربيعة وسليمان بن يسار والشافعي وأحمد وابن أبي ليلى أنّه يصح إذْ لم تفصل الآية. أمّا بين العبد والحرة فيصح عند العترة والشافعي لعموم الآية: وقال أبو حنيفة: لا يصح لأنه شهادة ولا شهادة لعبدٍ ورد بأنه يمين لا شهادة وإذا شلم فالعبد من أهلها.

وقد اشترطت الحنفية أن يكون المتلاعنان عدلين، وقد ضعف العَامِلُون لعموم الآية، حديث عمرو بن شعيب، وما روي عن ابن شهابٍ. راجع (الروض ١٩٨/٤).

#### \*\*\*\*

[١٥٥٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، قال: إذا أسلمت المرأة دَعَت الرجل إلى الإسلام، فإن أسلم أقامت إن شاءت على نكاحها، فإن لم تشأ كانت أملك بنفسها، وإذا أسلم الرجل من أهل الكتاب دعا امرأته إلى الإسلام فإن أجابته وإلا أقام عليها.

١٥٥٦ \_ وراجع (١٧٠٦).

وفي (المجموع) بسنده عن علي، عليه السلام، في اليهودي تسلمُ امْرأتُهُ أنه إن أَسْلَمَا كَانَا على النّكاح، وإن أسلم هـ وولم تُسلم امْرأتُهُ كانا على النكاح.

وهذا متفرّع على القول بجواز نكاح الكتابية والمسألة على وجهين: أحدهما: تقدم إسلام المرأة، والوجه الثاني: العكس ولم يفرق حديث الأصل هنا بين الكتابيّن وغيرهم بخلاف حديث (المجموع). وسيأتي (١٧٠٨)، (١٧٠٩).

وقال في (البحر): إذا أسلَّمَ أحـدهما دُوْن الثـاني انفسـخ النكاح إجمـاعاً لحديث لا توارث بين أهل ملّتين. رواه في أصول الأحكام فالْحربيّة المدخولة إنَّما تبينُ بمضيّ العدَّة فَهي قبل مضيّها كالمطلّقة رجعيًّا، أي إن أسلم الآخر كان كالرَّجعة لا أنَّ ليس لَـهُ مداناتها مع الكفر، فإنْ مَضَت العدة قبل الرَّجعة بانت، وهذا تخريج المؤيد وأبى العباس للمذهب لخبر أبى سفيان، وعكرمة، وصفوان ففي حديث الفتح أنّ أبا سفيان أسلم بمدّ الظّهران قبل دخول النبي ﷺ مكّة، وامرأته حينئذ بمكة مشركة، ثم أسلمْت بعد دخول النبى ﷺ مكة وبقيا عَلَى نكاحهما، وعن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبى جهل، وأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلَمَ وقدم على رسول الله على عامَ الفتح، فلما رآه رسولُ الله ﷺ وثب عليه فـرحاً ومـا عليه رداء حتى بـايعه وثبتـا على نِكَاحهمـا ذلك. أخرجه الموطأ وأمّا خبر صفوان بن أمية، فإن امرأته بنت الوليد بن المُغيرة وهي غير مهاجرة \_ أسلمت يـوم الفتح \_ ولم يسلم هو إلّا بعـد غزوة حنين وشهدها مع النبي على وهو كافر وأعار النبي على أداةً وسلاحاً، ولم يفرّق بينه وبين امرأته، قال ابن شهاب راوي الخبر: كَانَ بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته قريبٌ من شهرين ذكره الموطأ. اه. مختصراً من (ه. البحر). أما غير المدخولة فتبين بنفس الإسلام كلو طلَّقت.

أمَّا الذَّمية فلا تبين إلَّا بأحد أمرين: إمَّا بِعَرْضِ الْإِسْلَامِ وَإِمَّا بِمُضِيِّ العِدّة مدْخولة كانتْ أمْ لا، إذ كفر الـذمي أخفّ بدليـل جواز تقـريره، لكنْ إذا

عُرض عليه الإسلام فامتنع استأنفَتِ المَدْخولة لا غَيْرَهَا، إذْ عُرِض على عمر ذمِي أسلمت امرأتُهُ فعرض عليه الإسلام فامتنع ففرّق بَيْنَهُما بعد امْتِنَاعِهِ ولم يُنْكرهُ وهَذَا ما خرجه أبو طالب وأبو العَبّاس للمذهب.

وقال المؤيّد مذهباً وتخريجاً، والشّافعي: بل حكمهما كالحربيين أسْلَمَ أَحَدُهُما يَبْطَل بنفس الرّدة على تخريج أبي طالبب وأبي العبّاس، إذ هي معنى يُبْطل النّكاح كالموت وكقبل الدخول وكالرّضاع أو قبل الدخول بالردة وبعده بالعدة، عند المؤيد بالله والإمام يحيى والشّافعي واستمرار الكفر كالرّدة وعند أبي حنيفة بعرض الإسلام على المتأخر حربيّاً كَانَ أو ذمّياً، إنْ كان في دار الإسلام فإن أسلم بقي النّكاح، وإلاّ فَسَخَهُ الحاكمُ بطلقة وتعتد المدخولة فإن لم يعرض الإسلام فالنّكاح باق ما بقيا في دارنا مدخوله أو لا، فإن كان المتأخر في دار الحرب بانت بانقضاء العدة، وقال مالك: إن أسلم الزوجُ بانت في الحال لا الزوجة فبعد العدة والفرقة بإسلام أحدهما فسخٌ لا طلاق، عند المذهب والشافعي ومالك وأبي يوسف وعند أبي العباس وأبي حنيفة ومحمد: بل طلاق. راجع (البحر).

وفي (الروض): وذهب الجمهور إلى أن الحربية إذا أسلمت وزوجها حربي وهي غير مدخولة فإنها تبين بمجرد إسلامها، إذ لا عدة عليها وإن كانت مدخولة فإن أسلم وهي في العدة فالنكاح باق، وإن أسلم بعد انقضاء علتها وقعت الفرقة بينهما بذلك، وادّعي الإجماع عليه ابن عبد البر والإمام المهدي في (البحر)، وأجابوا عن حديث رجوع زينب لأبي العاص بعد تلك المدة بأمرين، أحدهما ما ذكره البيهقي في سننه إنما رجعت بالنكاح الأول، لأن بإسلامها ثمّ بهجرتها إلى المدينة وامتناع أبي العاص من الإسلام لم يتوقف نكاحها على انقضاء العدة، حتى نزلت آية تحريم المسلمات على المشركين بعد صلح الحديبية، ثم بعد نُزُولها توقف نكاحها على انقضاء على انقضاء على انقضاء على المشركين بعد صلح الحديبية، ثم بعد نُزُولها توقف نكاحها على انقضاء على عدّتها، فلم تلبث إلاّ يسيراً حتى أخذ أبو بصير وغيره أبا العاص أسيراً وبعث

به إلى المدينة فأجارتُهُ زينب، رضي الله عنها، ثم رجع إلى مكة وردّ ما كان عنده من الودائع وأظهر إسلامه، فلم يكن بين توقف نكاحها على انقضاء العدّة وإسلامها، إلّا اليسير. اه.

ثانيهما: معارضته بحديث حجّاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أنّ النبي على ردّ ابْنتَه إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وهذا وإن ضعفه أحمد، وقال الصحيح حديث ابن عباس والبخاري والدارقطني والبيهقي وغيرهم، فقد أجاب عن ذلك بعض الحفّاظ بتضعيف حديث ابن عباس، وبمعارضته حديث عمرو بن شعيب، وقد قال يزيد بن هارون والعمل في هذا على حديث عمرو بن شعيب، وإن كان حديث ابن عباس أجود. اه. وقال ابن عبد البر: إن صح حديث ابن عباس، فهو متروك منسوخ عند الجميع، لأنهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد العدة، قال: ومعنى قول ابن عباس ردها إليه على النكاح الأول، أي على مثل الصداق الأول، قال: وحديث عَمْرو عندنا صحيح. اه.

نقلته من (الروض) باختصار، وسيأتي حديث زينب وأبي العاص (١٦٦٩).

\*\*\*\*

[۱۵۵۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: إذا جمع المسلم بَيْن المسلمة والنصرانية فطلاقهما سواء والقسمة بينهما سواء، والإيلاء بينهما سواء. قال محمد بن منصور: هذا المعمول به اليوم.

\*\*\*\*

[١٥٥٧/م] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن، قال: حدثنا حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي أنه كره مناكحة أهل الحرب.

١٥٥٧ \_ لِعُموم الآية ولم يفرق بين الكتابية والمُسلمة. وسيأتي نص.

[١٥٥٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: يتزوج العبد امرأتين وحدُّ العبد نصف حد الحرِّ.

العبد أكثر من امرأتين ولا الحر أكثر من أربع وفي مصنف عبد الرزاق بسنده العبد أكثر من امرأتين ولا الحر أكثر من أربع وفي مصنف عبد الرزاق بسنده إلى جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً، عليه السلام، قال: ينكح العبد النتين. رواه البيهقي بسنده إلى الشافعي بسنده عن جعفر بن محمد عن علي، عليه السلام، قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما، وروى الطبراني أن عمر سأل الناس كم يتزوج المملوك؟ وقال لعلي: إيّاك أعني يا صاحب المعافري (رداءً كان عليه)، قال: اثنتين وروى نحوه محمد بن سليمان الكوفي في جامع مصنفات الهادي مسنداً، وفي التلخيص حديث الحكم بن عتيبة أجمع الصحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين، قال في (الروض): وقد صح القول به عن علي، عليه السلام، وعمر وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف، وذكر الحكم بن عتيبة والشافعي إجماع الصحابة، وقال به الناصر. وحكاه في المقنع عن زيد بن علي، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحاب والشافعي وأصحابه، وقال أبو الدرداء، ومجاهد وربيعة وداود وأبو ثور وسالم والقاسم بن محمد، وحكاه في (البحر)، عن القاسمية، ورواه عبد الرزاق، والقاسم بن محمد، وحكاه في (البحر)، عن القاسمية، ورواه عبد الرزاق، عن الزهري وعطاء أن له أن يتزوج أربعاً: كالحر، واحتجوا بعموم الآية:

﴿فأنكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾، وبقوله تعالى: ﴿والصّالحين من عبادكم ﴾، لتشارك الخطاب الأحرار والعبيد، كما هو مقرر في الأصول، إلاّ ما خصّه الدليل كنكاح العبد بغير إذن سيده، وولايته في النكاح وسائر تصرفاته، والإجماع المدعى ممنوع لخلاف أبي الدرداء من الصّحابة، وقد أجيب بأن من يرى حجيّة قول أمير المؤمنين فلا محيص له عن التزام قوله، كما نبّه عليه المحقق الجلال، ومن لا يراها ذهب إلى تخصيص العموم بقياس تشطير العدد على تشطير الحد ويناسبه صعوبة العدل عليه لكونه مملوكاً...إلى كلامه. فليراجع.اه.

\*\*\*\*

[۱۵۰۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: يتزوج الرجلُ امرأتين حرتين أو أمتين.

\*\*\*\*

[١٥٦٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبيد بن صباح، قال: حدثنا حسن بن صالح، عن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: يتزوج العبد أمَنيُن.

١٥٦٠ \_ راجع (١٥٥٨).

\*\*\*\*

[١٥٦١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً كان يقول: لا ينكح العبد إلا أمتين.

١٥٦١ \_ سبق (١٥٥٨).

[١٥٦٢] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ في رجل وقع على مكاتبته، قال: هي مكاتبته ويعطيها مهر مثلها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، فإن عجزت ردت في الرق وهي من أمهات الأولاد.

١٥٦٢ وفي (البحر)، قال: الأكثر ويحرم وطء مكاتبته، لضعف ملكه بملكها التصرف وإذ مهرها لها لا له. وحكي عن سعيد بن المسيب وأحمد له وطؤها إن شرط عليها، ثم قال: فإن وطيء فلا حد عليه، وإن علم التحريم عند العترة والحنفية والشافعية، وحكي عن الحسن البصري والزهري أنه يحد إن علم ورد بأن شبهة الملك تدفعه، وقال الإمام يحيى: يعزر العالم منها للمعصية، قال: وعليه مهرها، إن لم تفسخ وإن طاوعته، وقال مالك: لا إذ هي ملكه وتبطل الكتابة ويستقر الاستيلاد لقوته، إذ لا يصح فسخه بخلافها. راجع (البحر).

وسيأتي الحديث بسنده ولفظه (١٧٣٤).

\*\*\*\*

[١٥٦٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن عمرو بن شمر، عن ليث، عن مجاهد، قال: أقبل رجل حتى قام على رأس عليّ، فقال: إني أتيت امرأتي وهي على غير طهر فما كفارة ما أتيت؟ فقال علي: انطلق فوالله ما أنت بصبور ولا قدور، فتصدق بدينار واستغفر الله من ذنبك، ولا تعد لمثلها. ولا قوة إلّا بالله.

107٣ ـ وقد أخذ بهذا الحديث العترة والشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة وأصحابه، فقالوا: لا كفارة وحملوا الأدلة على الكفارة على الندب. وقد سبق الكلام في آخر باب الحيض.

[١٥٦٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن نوح بن درّاج، عن أشعث، عن عامر، عن علي، قال: اللمس هو الجماع غير أنه كنى عنه.

١٥٦٤ ـ اختلف العلماء في معنى المُلامسة، فقيل الملامسة مختصة باليد دون الجماع. وروي هذا عن عمر وابن مسعود، وقالت طائفة: هو الجماع، وهو مروي عن عليّ وأبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان وأبي حنيفة واعتبره أهل المذهب كناية عن الجماع في قوله تعالى: ﴿ أُو لامستم النساء ﴾. كما ذكره النجري في شرح الخمس مائة آية وغيره، وكما صَرَّحَ به هنا.

\*\*\*\*

النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله إني وافدة النساء إليك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله إني وافدة النساء إليك من رأيت منهن ومن لم تر، فأخبرني عم جئت أسألك عنه الله رب الرجال ورب النساء، وآدم أبو الرجال وأبو النساء، وحواء أم الرجال وأم النساء، وأنت يا رسول الله إلى الرجال وإلى النساء كتب الله الجهاد على الرجال فإن نصبوا أجروا، وإن ماتوا وقع أجرهم على الله وإن قُتِلُوا كانوا أحياءً عند ربهم يرزقون ونحن نخدمهم، ونحش عن دوابهم ونقوم عليهم، فهل لنا من ذلك من شيء، فقال رسول الله على الله وقليل مِنْكُن من يفعل ذلك.

١٥٦٥ \_ الحديث أخرجه البزار مختصراً والطبراني بمعنى ما هنا مع أكثر اللفظ. راجع المنذري في الترغيب والترهيب الحديث (٣٨٣٦)، وهو في

مجمع السزوائد كما نقله الترمذي وفيه عن أنس، قال: أتتِ النساء رسول الله على فَقُلْنَ: يا رسول الله، ذهب الرّجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله، فما لنا عمل نُدرك به عمل الجهاد في سبيل الله، فقال: مِهْنة إحداكن في بيتها تدرك عَمَلَ المجاهدين في سبيل الله. رواه أبويعلى والبزار وفيه روح بن المسيب، وثقه ابن معين والبزار وضعّفه ابن حبان وابن عدى. اه.

\*\*\*\*

[١٥٦٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن هشيم، عن أبي بيشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: اللمس والمس والمباشرة هي الجماع، ولكن الله يَكْنِي ما يشاء بما يشاء.

١٥٦٦ \_ راجع (١٥٦٤).

\*\*\*\*

[١٥٦٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بنُ وكيع، عن حفص، عن أصحاب على، عن على، قال: هو الجماعُ.

١٥٦٧ \_ راجع (١٥٦٤).

\*\*\*\*

[١٥٦٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا أبو نعيم، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، قال: كنت جالساً عند ابن عباس فجاءته امرأة، فقالت له: يحل لي أن آخذ من مال زوجي؟ فقال لها: أيحل له أن يأخذ من حُلِيَّكِ، قالت: لا، قال: هو أعظم عليك حقاً.

١٥٦٨ ــ وفي حديث أخرجه الطَّيالسي، عن ابن عُمَر: حَقُّ الـزَّوج على زوجته، أن لا تصوم يوماً وإن كانت على ظهر قتب، وأن لا تصوم يوماً واحداً، إلاّ بإذنه إلاّ الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يُتَقَبَّل منها، وأن لا تُعْظي

من بيتِهِ شَيْئًا، إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأَجْرُ وعَلَيْها الوزْر، وأَنْ لاَ تخرج من بيتِه إلا بإذنه، فإن فَعَلت لَعَنَهَا اللَّهُ وملائكتهُ الغَضَبِ حتَّى تتوب أو تراجع وإن كان ظالماً. (فك).

وفي الباب أحاديث كثيرة في حق الزّوج على المرأة، وقريب من حديث ابن عمر حديث ابن عباس، أن امرأة من خثعم أتت رسول الله على فقالت: يا رسول الله أخبرني ما حق الزّوج على الزّوجة، فإنّي امرأة أيّم، فإن استطعْتُ وإلّا جلستُ أيماً، قال: فإن حقّ الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها، ومن حق الزّوج على الزّوجة أن لا تصوم تطوعاً إلّا بإذنه، فإن فَعلَتْ جاعَتْ وعَطِشت ولا يقبل منها، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، فإنْ فَعلَتْ تلعنها ملائكة السّماء وملائكة الرحمة وملائكة الْعَذَابِ حتى ترجع، قالَتْ: لا جَرَمَ لا أتزوج أبداً.

رواه البزار وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش، وهو ضعيفٌ، وقد وثّقه حُصَيْن بن نمير وبقية رجالـه ثقات.

\*\*\*\*

[۱۰۲۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوهشام، عن يحيى بن آدم، عن أبي شهاب، عن أبي ليلى، عن عطاء، قال: سئل النبي على ما حق المرأة على زوجها، قال: يُطعمُها مما يأكُلُ ويُلْبسُها مما يلبسُ، ولا يؤذيها ولا يَضْربُها ولا يهجُرُها في غير بيتها.

1779 ــ لفظه في الجامع الصغير: حقَّ المرأة على الزَّوج أن يُطْعمَهَا إذا طَعِمَ ويكسوها إذا اكْتَسَى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح، ولا يَهْجر إلا في البَيْت. أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، عن معاوية بن حيدة، وأخرجه أيضاً أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير، وصحّحه الحاكم والبيهقي. راجع الفتح القدير.

[۱۵۷۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوهشام، عن وكيع، عن بشر بن سلمان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إني لا أُحِبُّ أن أتزين للمرأة، كما أحبُّ أن تزيّن لي لأن الله عز وجل، يقول: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾، وما أحب أن أستنظف جميع ما لي عليها من الحق لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وللرجال عليهن درجة ﴾.

\*\*\*\*

[۱۵۷۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: ذكرت لأبي جعفر قول المغيرة: إذا خلت المرأة لم توطأ حتّى تَضَعَ، وإذا وضعت لم توطأ حتّى يفطم ولدها قال: سبحان الله هذا قول اليهود كانت المرأة إذا كانت ترضع ضمت ولدها إلى صدرها، ثم قالت: أنشدك بالله أن تمغله، فكان الرجل يتجنّب امرأته مخافة المعنى على ولده، فأنزل الله سبحانه: ﴿لا تُضارَ والدة بولدها ولا مولود له بولده وكانت تحرز لولدها أن يأتيها زوجها وتمتنع أن يجامعها، قال: فكان يأتيها ويعزل.

والدة ﴾، وروي عن السيدين الباقر والصّادق، عليهما السلام: لا تضارّ والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل وله المرتضع. اه. وعن جدامة بنت وهب، رضي الله عنها، قالت: حضرت رسول الله عنها أناس، وهو يقول: لقد همَمْتُ أن أنهى عن الْغيلة، فنظرتُ في السرّوم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئاً، ثم سألوه عن العزل، فقال: ذلك الوأد الخفي. رواه مُسْلِمُ الغَيْلَةُ، هي: وَطْئا المرأة وهي مرضع، وقيل: وهي حامل، وكانت العربُ تمنعه. اه. بلوغ المرام.

وفي مجمع الزّوائد وعن حبشي بن جنادة، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يُقُول: المغل طرف من الظلم. رواه الطبراني وفيه علي بن موسى بن عبيدة،

ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات، وعن ابن عباس أن رسول الله على عن الاغتيال، ثم قال: لوضر أحداً لَضر فارس والروم، قال ابن بكير: والاغتيال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. رواه الطبراني والبزار، ورجاله رجال الصحيح، وعن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله على عن الغيل، ثم قال: ما ضر فارس والروم وذلك أن يأتي الرجل امرأته وهي ترضع. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ليث بن حمّاد، وهو ضعيف. اه. والمغل والغيل بمعنى، وقد قال في مجمع الزوائد باب في المغل وغيره. اه.

\*\*\*\*

[۱۵۷۲] به قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا وكيع، عن رجل، عن الحكم، قال: لما تزوج النبي على بأم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي، قال: قلت للحكم: ممن سمعت هذا، قال: هذا حديث عند أهل الحجاز معروف.

١٥٧٢ \_ ولفظه في مسلم إلى قوله: سَبَعْتُ لِسَائر نِسَائي، وزاد مسلم في رواية أخرى: دخل عليها فلَمّا أراد أن يخرج أخذت بثَوْبِهِ، فقال على أشئت زدت لك وحاسبتك للبكر سبع وللثيب ثلاث، وقوله: ليس بك على أهلك هوان، أي: إنه لا يلحقك مِنّا هوان، ولا نُضَيّع مما تستحقينه شيئاً. اه. من سبل السلام.

وقد أخرج الحديث أيضاً النسائي وأحمد وأبو داود وابن ماجة. ورواه الدارقطني، وفيه الزيادة. راجع (١٧١٥).

\*\*\*

[۱۵۷۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال:

ليس بك هوانُ على أهلِكِ إن شئتِ سبعتُ لـك وإن سبعت لك سبعتُ لسائر نسائي، وإلاّ فإنما هي ثلاث ثـم أدور.

۱۵۷۳ \_ سبق (۱۵۷۲).

\*\*\*\*

[۱۵۷٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن وكيع، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، قال وكيع: يعني الحب والجماع.

المنتقى) وعن أبي قلابة، عن أنس، قال: من السّنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ثم قسم، وإذا تزوّج الثيب أقام عندها ثلاثاً، ثم قَسَم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنساً رَفَعَهُ إلى النبي على أخرجه البخاري ومسلم، وعن أنس، قال: سمعتُ رسول الله على يقول: للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه. راجع (فع)، مع نيل الأوطار. وعن عائشة قالت: كان رسول الله على يقسم فيعدل، ويقول اللهم هذا قَسْمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الخمسة إلا أحمد وأخرجه الدارمي، وصححه ابن حبان والحاكم وَرَجَّحَ التِّرمذي إرساله، فقال: رواية حمّاد بن زيد، عن أبوب، عن أبي قلابة مرسلاً أصح، وكذا أعلَّه النسائي والدارقطني، قال أبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله. راجع نيل الأوطار.

\*\*\*\*

[١٥٧٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن يحيى بن آدم، عن الأشجعي، عن سعيد بن عبيد الطائي، عن على بن ربيعة الوالبي، قال:

كان لعلي امرأتان فكان إذا كان يوم إحداهما اشترى في بيتها لحماً بنصف درهم، وإذا كان يوم الأخرى اشترى في بيتها لحماً بنصف درهم.

\*\*\*\*

[۱۵۷٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن عليّ. قال: كان القَسْمُ بين الحرة والأمة للحرة الثلثان من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه.

1077 \_ وفي (المجموع) السّابق نَقْله، وللحرَّة يومان من القسم، وللأمة يوم. راجع (١٥٤١)، (١٥٤٩)، (١٥٤٩). وحديث الأصل صريح في أن قسم الأمة نصف قسم الحرّة وظاهره سواء أكانت الحرة مُسْلمة أو ذميّة، وهو قول أبي حنيْفة وأصحابه. حكاه في الجامع الكافي. وسيأتي الحديث قريباً من طريق أخرى (١٥٨١).

\*\*\*\*

[۱۵۷۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: إن كان الرجل ليشتري من المرأة لياليها وأيّامها، إذا أعجبته امرأة له أخرى أن يقيم عندها، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين مرض وهو في بيت عائشة فَطْبْنَ له.

١٥٧٧ \_ وفي المتفق عليه، عن عائشة أن رسول الله على كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة فأذِنَ لـه أزواجُهُ أن يكون حيثُ شاء فكان في بيت عائشة (بلوغ المرام).

وقوله: إن كان الرجُلُ ليشتري . . . إلخ . عن عائشة في قوله تعالى :

﴿وإنِ امرأةً خَافَتْ من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ﴾، قالت: هي المرأة تكون عند الرّجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له: امسكني ولا تطلقني، ثم تزوّج غيري وأنت حل من النفقة عليّ والقسم لي، فذلك قوله: ﴿فلا جناح عليهما أنْ يَصَّالَحَا بينهما صلحاً ﴾، وفي رواية قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كِبراً أو غيره، فيريد فراقها، فتقول: امسكني واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا. متفق عليه.

\*\*\*\*

[۱۵۷۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ، قال: إذا تزوج الرجلُ النَّيب أقام عندها شبعاً ثم عندها ثلاثاً ثم يقسم لنسائه بعد، وإذا تزوج الرجل البِكْر أقام عندها سبعاً ثم يقسم بعد لنسائه.

\*\*\*\*

[١٥٧٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: إذا جمع المسلم بين المسلمة والنصرانية فالقسمة بينهما سواءً.

١٥٧٩ ـ قولُهُ: إذا جمع المسلمُ بين المسلمة والنَّصرانية . . إلخ . رواه في الجامع الكافي عن الباقر، يعني: لأن الدليل لم يفصل . اه . (روض) .

[١٥٨٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوهشام، عن يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: للثيب ثلاث وللبكر سبع.

۱۵۸۰ \_ سىق.

\*\*\*\*

[۱۵۸۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوهشام، عن يحيى، عن أبي شهاب، عن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن علي، قال: القسمة بينهما للحرة الثلثان من ماله ونَفْسِهِ وللأمة الثلث.

١٥٨١ \_ سبق عن طريق محمد بن جميل، عن مصبح (١٥٧٦).

[۱۵۸۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن حجاج بن أرْطأة، عن أبي هاني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نظر إلى فرج امرأة لم تحلّ له أمُّهَا ولا بنتها.

١٥٨٢ \_ الحديث رواه البيهقي، عن الحجاج بن أرطأة، عن أبي هاني، ولفظه: إذا نظر الرجُلُ إلى فرج المرأة حَرُمَتْ عليه أمها وابنتها.

وذكره في (البحر)، وقال في التخريج بعد نقله كما ورد هنا بلفظه، هكذا رُوِيَ. قال، وروي أيضاً: لا ينظر الله إلى رجل نظر في فرج امرأة وابنتها، والله أعلم. وفي (المجموع) من قول أبي خالد وَسئل، يعني الإمام زيد، عن الرّجل يزني بأم امرأته؟ قال، عليه السلام: قد حَرُمَت عليه ثم قال: قال رسول الله عليه : من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يجد رائحة الجنّة. ونقل الشوكاني الحديث الثاني لا ينظر الله . . . إلخ. في الفتح الكبير كدليل لمن قال: إن وطء الزّنا يقتضي التحريم، وذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿وأمهاتِ

نسائِكُمْ ، ولم ينسبه إلى أيّ المصادر وبيان الحجة أنه لم يَفْصل بين الحلال والحرام ، قال: ويجاب عنه بأنه مطلق مقيّد بما ورد من الأدلة على أنّ الحرام لا يحرم الحلال. اه. ويراجع ونقل حديث: لا ينظر الله . . . إلخ . ابن حزم في المحلى ، وقال فيه الحجاج بن أرطأة ، عن ابن هاني والحجاج بن أرطأة هالك وأبو هاني مجهول. اه.

\*\*\*\*

[۱۰۸۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عبد الملك، عن الحكم بن عتيبة أن رجلاً سأل ابن مسعود بالكوفة عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيحل له أن يتزوج أمها. قال: فكأن ابن مسعود رخص له فيها، فتزوجها فولدت له فعرض في نفس ابن مسعود منها شيء فلقي علياً فسأله، فقال: لا تحل له فقال: أليس الله يقول: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، فقال علي: هذه قد فسرت وهذه مبهمة، قال: فرجع ابن مسعود ففرق بينهما.

المعود أن البيهقي من طريق عبد الرزاق، عن ابن مسعود أن رجلًا من بني سمح من فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود عن ذلك، فأمره أن يفارقها ويتزوج أمّها، فتزوجها فولدت له أولاداً ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك، فأخبر أنها لا تحل فلما رجع إلى الكوفة، قال للرّجل: إنها عليك حرام، إنها لا تنبغي لك ففارقها، وفي طريق له فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحاب رسول الله على فقالوا: لا يصلح، وفي طريق أخرى فأتى المدينة، فكأنه لقي عمر بن الخطاب، قال: فرجع. راجع (الروض)، (٤/٣٧).

[۱۵۸٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السّدي في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَأُمِهَاتُ نَسَائُكُم ﴾، قال: قال علي بن أبي طالب: إذا تزوج الرجلُ الجارية دخَلَ بها أو لم يدخل بها لم تحل لَهُ أمّها، لأنها محرمةٌ مبهمة في كتاب الله عزّ وجلّ.

قال السّدي: في قوله عزّ وجلّ: ﴿وربائبكم الّلاتي في حجوركم من نسائكم﴾، قال: قال علي بن أبي طالب: هي بنت امرأته في حجره، فهي عليه حرام إذا دخل بأمها. فإن لم يدخل بأمها فتزوّجها، فتزويجها له حَلال، والحجرُ: الحرمة، يقول: اللّاتي في حرمتكم حَرّمَهُنَّ الله عليكم، ومثل هذه: أنعام وحرث، حجرٌ، يقول: محرمةً.

10٨٤ – وفي مجمع البيان، قال: وروي العَيَّاش في تفسيره بإسناده، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عليه السلام، قال: إنّ علياً كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن كن في الحجور أو في غير الحجور، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أوْ لم يدخل بهن فحرّموا ما حرم الله وأبهموا ما أبهم الله. اه.

قوله: الحجر الحُرْمَة. قال في مجمع البيان: الحجور هـو جمع حجر الإنسان، والمعنى في ضمانكم وتربيتكم. اه.

وفي فتح القدير، والحجور جمع حجر، والمراد: أنّهن في حضانة أمهاتهن تحت حماية أزواجهن، كما هو الغالب، وقيل: الحجور البيوت، أي في بيوتكم، حكاه الأثرم عن أبي عبيدة.

#### \*\*\*\*

[١٥٨٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: هي مبهمة وأمهاتُ نسائكم.

\*\*\*\*

[١٥٨٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، قال: قال عليٌّ في رجل نكح أبوه امرأة فتوفي قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل لابنه ولا لابن ابنه وهي عليه حَرَامٌ.

\*\*\*\*

[۱۵۸۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن علي بن صالح، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله سبحانه: ﴿حُرّمت عليكم...﴾ إلى آخر الآية، قال: حرَّم الله سبعاً من النسب، وسَبْعاً من الصّهر كتاب الله عليكم فهذا النّسب وأحل لكم ما وراء ذلكم ما وراء هذا النّسب.

10۸٧ \_ وفي (المجموع) بسنده عن علي، عليه السلام، قال: حرّم الله من النّسب سَبْعاً ومن الصّهر سبعاً، فأما السبع من النّسب فهي:الأم، والابنة، والأخت، وبنت الأخت، والعمّة والخالة، والسّبع من الصهر: فامرأة الأب، وامرأة الابن، وأم المرأة دخل بالابنة أو لم يدخل بها، وابنة الزّوجة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها، فهي حلال، والجمع بين الأختين، والأم من الرّضاعة، والأخت من الرضاعة. اه.

وأورد البيهقي في باب ما يحرم من نكاح القرابة والرّضاع وغيرها حديث ابن عباس بعد أن ساق الآية بكمالِهَا، وهو قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عليكم أمّهاتكم وبناتُكم . . . ﴾ إلخ ، وذلك من طريق سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: حرّم عليكم سبعاً نسباً، وسبعاً صهراً، ﴿حرّمت

عليكم أمهاتكم وبناتكم . . . ﴾ إلى آخر الآية . رواه البخاري في الصحيح ، ثم ساق بمعناه روايات أخرى (روض) . وراجع (١٦٣٩).

\*\*\*\*

[۱۵۸۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حفص بن غياث، عن أشعث، عن عدي بن ثابت، قال: حدثنا أصحابنا عن البراء بن عازب: أن خالًا له مرَّ به ومَعَه لِوَاءً، فقال: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوّج امرأة أبيه أن أقْتُلَه.

١٥٨٨ ـ حديث البراء، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه، عن البراء ولفظه: قال: لقيت خالي ومعه الراية، قُلتُ: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله عليه إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله (فق).

\*\*\*\*

[۱۵۸۹] وبه قال: حدثنا محمدٌ، عن أبي كريب، عن ابن أبي زائدة، عن محمد بن سالم، عن عامر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوجَ امرأتيْن لوكان إحداهما رَجُلاً حَرُمَتْ عليه الأخرى. وبه قال محمد بن منصور: ذاك إذا كان من نَسَب أو رضاع.

1009 وفي (المجموع) بسنده عن علي، عليه السلام، قال: قال رسول الله على: لا تتزوّج المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها، لا الصغرى على الكُبْرى، ولا الكبرى على الصغرى. اه. وروي في التلخيص حديث أبي هريرة: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمّة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أخيها، ولا المرأة على الكبرى على الصغرى على الكبرى على الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الكبرى ولا الكبرى ولا الكبرى ولا الكبرى ولا الكبرى

على الصغرى... إلخ. وصححه الترمذي وأصله في الصّعيعين من طريق الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ: لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا بنت الأخت على الخالة، ثم قال: وفي الباب، عن ابن عباس. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبّان، وعن أبي سعيد، رواه ابن ماجة بسند ضعيف، وعن علي رواه البزّار، وعن ابن عمر، رواه ابن حبان وفيه أيضاً، عن ضعيف، وعن علي رواه البزّار، وعن ابن مسعود وأبي أمامة وعائشة، سعد بن أبي وقاص، وزينب امرأة ابن مسعود وأبي أمامة وعائشة، وأبي موسى وسمرة بن جندب، ثم قال: بعد كلام وفي الباب ما أخرجه أبو داود في المراسيل، عن عيسى بن طلحة، قال: نهى رسول الله عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. وراجع (١٦٦١)، (١٧٣٧). والحديث لم أجده في غير الأمالي إلا ما ذكره ابن عبد البر، عن الشعبي، أنه قال: كلّ امرأتيْن إذا جَعَلت موضع إحداهما ذكراً لم يجز أن يتزوج بالأخرى فالجمع بينهما باطل فقيل له: عَمّن هذا، فقال: عن أصحاب فالمول الله هي.

وله شواهد ما سبق، وما سيأتي نقله وقد جعله أهل المذهب قاعدة لمن يحرم الجمع بين من لوكان يحرم الجمع بين من لوكان أحدهما ذكراً حرم على الآخر من الطرفين، يخرج الجمع بين امرأة الرجل وابنته كما سيأتي في حديث عبد الله بن جعفر، فإنه جمع بين زوجة علي عليه السلام، وابنته أم كلثوم.

\*\*\*\*

[١٥٩٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً أتي برجل تزوّج امرأة على خالتها، فجلَدَهُ وفرّق بينهما.

١٥٩٠ ـ لما سبق من الأحاديث وتحريم الجمع بين المرأة، وبين من

ذكر معها من القرابة، قال به أكثر العلماء، وحكي في الجامع، عن الحسن بن يحيى إجماع أهل البيت عليهم السلام على أن ذلك لازم للأمّة العمل به والحكم به، ولا يسع أحدٌ تركه ولا خلافه، وقال الشافعي: تحريم الجمع بين من ذكر، هو قول من لَقِيتُهُ من المفتين: لا اختلاف بينهم، وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند أهل العلم، لا يعلم بينهم اختلافاً، وحكى الإجماع ابن عبد البر والقرطبي والنووي، وكذا ابن حزم واستنى عثمان البتي، واستثنى ابن المنذروالقرطبي فرقة من الخوارج، واستثنى النووي والإمام المهدي طائفة من الخوارج والشيعة، وحكي في شرح العمدة تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها، عن جمهور الأمة، ولم يذكر المخالف، وقال: هو مما أخذ من السّنة وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة، لقوله تعالى: فوأحل لكم ما وراء ذلكم . إلا أنهم خصوا ذلك العموم بهذا الحديث، وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. انتهى. والخلاف في تخصيص الكتاب بالسنة مبسوط في كتب الأصول. اه. راجع (الروض).

\*\*\*\*

[۱۵۹۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عبد الرّحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السّدي في قوله سبحانه: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بِينَ الْأَخْتِينَ إِلاَّ مَا قَدْ سَلْفَ﴾، قال السّدي: إنّما أريد بما قد سلف ليعقوب أنه جمع بين راحيل أمّ يوسف وأختها أبيل، لا يقتدوا بذلك، قال السّدي: وكان علي بن أبي طالب، يقول: حرَّمها في آية وأحلّها في آية أخرى وأن تجمعُوا بين الأختين الحرتين، فقال: في هذا الموضع الجمعُ بينهما حرام. وقال في آية أخرى: ﴿إلاَّ مَا مَلَكُتَ أَيْمَانِكُم ﴾، فكان علي يقول: لا أفعَلُهُ، ولا أُحرَّمُهُ، ولا آمرُ أحداً من أهل بيتي يفعله.

١٥٩١ \_ وقد اختلفوا في الجمع بين الأختين بملك اليمين، أي: الوطء وقد روي عن عثمان تجويزُهُ والـظاهريّـة. وروي أيضاً عن ابن عبـاس، فإنهم

جعلوا جواز الجمع في الوطء، كما يجمع في الملك، وقد توقف بعض السَّلف أيضاً. راجع (فق). وسيأتي كلام ابن عمر.

#### \*\*\*\*

[۱۰۹۲] وبعه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نتزوج المرأة على عمتها أو على خالتها.

1097 ــ وقد أخرج ابن حبّان في صحيحه، وابن عمدي من حديث أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله على أن تتزوّج المرأة على العمّة والخالة، وقال: إنكنَّ إذا فعلتنّ ذلك قُطعتُ أرحامكم. (روض). وراجع (١٥٨٩).

#### \*\*\*\*

[۱۵۹۳] وبعه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، قال: حدثني يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب، عن عمه أياس بن عامر الغافقي، أنه سأل علياً عن رجل له جاريتان أختان تسرى إحداهما فولدت له، ثم رغب في الأخرى أيطأها؟ قال: يعتق التي كان يطأها، ثم يطأ الأخرى إن شاء، قال قلت: إن رجالاً يقولون: يزوجها، قال: أرأيت إن مات زوجها كيف يفعل بل يعتقها، ثم أخذ بيدي، فقال: يحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك من النسب في كتاب الله عزّ وجلّ ويحرم عليك من الأحرار وما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب، قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قدْ سلف أكره لك ما كرة الله ورسوله.

١٥٩٣ – وفي مجمع الزوائد عن أبي صالح قال: قال عليّ: سلوني فإنكم لم تسألوا قبلي، ولنْ تسألوا مثلي. فقال ابن الكوّاء: أخبرنا عن الأختين المملوكتين وعَنْ بنت الأخ من الرّضاعة، فقال: سَلْ عِما يَمْنِيكُ فإنك ذاهب

في التيه، فقال: إنما أسأل عما لا نعلم فأمّا ما نعلم فإنّا لا نسأل عنه، قال: أمّا الأختان المملوكتان فأحلّتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر به ولا أنهي عنه، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. فذكره. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزّار بنحوه.

وهذا يدلُّ على أن عليًا عليه السلام، لا يجيزه، وفي (المجموع) بسنده عن علي، عليه السلام، أنه كره أن يجمع الرِّجلُ بَيْن الأختين من الإِماء. اه. والمراد في الوطء أمّا في الملك فجائز إجماعاً.

\*\*\*\*

[١٥٩٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن حفص، عن أشعث، عن الحكم، عن علي في رجل طلق امرأته، فلم تنقض عدتها حتى تزوج أُخْتَهَا، قال: يفرق بينهُمَا ولها المهر بما استحل من فرجها وتعتد عدة مستقبلة وتكمل الأولى ما بقى من عدتها ثم هو خاطب.

١٥٩٤ ـ سبق الكلام عليه، راجع (١٥٠٤).

[١٥٩٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن حفص، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب أن رجلًا طلق امرأته ثم تزوج أختها في عـدتها، فقـال ابن عباس لمروان وهو على المنبر فرق بينهما.

۱۵۹۵ ــ سبق، راجــُع (۱۵۰۶). \*\*\*\*

[١٥٩٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن قثم مولى ابن عباس، قال: جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة

على ليلى بنت مسعود النَّهشلية وبين أمّ كلثوم ابنة على بن أبي طالب لفاطمة، فكانت كلتاهما امرأتيه جميعاً.

وامْرَأة علي، قال البخاري، وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامْرَأة علي، قال في نيل الأوطار: هذا وصله البغوي في الجعديات وسعيد بن منصور من وجه آخر. قال: وبنت علي هي زينب وامرأته هي ليلى بنت مسعود النّهْشَلِيّة، وفي رواية سعيد بن منصور أنّ بنت علي هي أم كلثوم بنت فاطمة، ولا تعارض بين الرّوايتين لأنه تزوّجهما عبد الله بن جعفر الواحدة بعد الأخرى، مع بقاء لَيْلَى في عصمتِه. ورواه البيهقي من طريق الزهري، ورواه ابن أبي ذئب، وعن ابن عباس أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع. وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال غيرها بعد طلقتين وخلع. وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال راجع (النيل) و (الروض).

\*\*\*\*

[۱۰۹٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: يجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال، قال عزّ وجلّ: ﴿وبنات عمك وبنات عماتك﴾، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة وأمّها ابنة عبد المطلب عمته، وتزوج زينب ابنة جحش، وأمّها ابنة عبد المطلب عمته فجمع بينهما.

1097/م - ومثل كلام القاسم في الجامع الكافي. وأخرج البيهقي في سننه، عن الشافعي بسنده إلى عمرو بن دينار، أنه سمع الحسن بن محمد، يقول: جمع ابن عم لي بين ابنتي عم له، قال أحمد: يعني ابنتي عمين له.اه.

[١٥٩٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، أنه كشف ساق أمةٍ له، ثم وهبها للحسن، ثم قال له: لا تدن منها فإنها لا تحلُّ لك.

العلم من علماء الأمصار أن الرجل إذا وطىء امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم العلم من علماء الأمصار أن الرجل إذا وطىء امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده، وأجمع العلماء على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرّمُها على أبيه وابنه، فإذا اشترى جارية فلمس أو قبل حرمَت على أبيه وابنه لا أعلمهم يختلفون فيه فوجب تحريم ذلك تسليماً لهم، ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون المس، لم يَجُزْ ذلك لاختلافهم، قال: ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله على خلاف ما قلناه. اهد.

وقد قال في (البحر) بعد أن قرر أنّ اللمسَ والنّظر المباشر ولو بحائل إذا كان لشهوةٍ كالدخول، قال: (فرْع) والأمة في ذلك كالحرة إذ كشف علي، عليه السلام، عن ساق جاريته فحرَّمَهَا على الحسن، عليه السلام. اه. وعزاه في الهامش للانتصار.

\*\*\*\*

[۱۵۹۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن عيسى بن عبد الله، قال: حدثني أبي عن أبيه، عن جدّه، عن علي، قال: لا يحرّمُ حرامٌ حَلَالًا، ولا حَـلَالٌ حَرَاماً(١).

١٥٩٨ ــ وأخرج البيهقي عن ابن شهاب، أنه سئل عن رجل وطيء أم امرأته، قال: قال علي بن أبي طالب: لا يحرم الحرام من الحلال، وهو في الجامع الكافي ولفظه، وروى محمد بإسناده عن علي، عليه السلام،

<sup>(</sup>١) أي: ولا يحلِّلُ حلالً.

وأبي جعفر، عليه ااسلام، قال: لا يحرم حرامٌ حلالًا. وأخرج البيهقي من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على، قال: لا يحرم الحرامُ الحلالَ، وبإسناده إلى الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله على: لا يحرم الحرامُ الحلالَ، وفي لفظ قالت: سُئِلَ رسول الله على عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح ابنتها أو يتبع الابنة حراماً، أينكح أمّها، قالت: قال رسول الله على: لا يحرم الحرامُ الحلال إنّما يحرم ما كان بنكاح حلال إ

(روض ۷۷۰)، وسیأتی (۱۲۰۱).

\*\*\*\*

[١٥٩٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي على نهى عن الشغار.

تفسير الشِغار. ورواه الجماعة غير الترمذي بزيادة والشغار: أن يروج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وأبو داود جعل هذه الزيادة من كلام نافع، وهو كذلك في رواية متفق عليها، وعن ابن عمر أن النبي على قال: لا شِغار في الإسلام، رواه مسلم وفي الباب عن أبي هريرة وعمران بن حصين وأنس وجابر. راجع نيل الأوطار وفي (المجموع)، بإسناده عن علي، عليه السلام، قال: نَهى رسولُ الله على عن نِكاح الشغار، فسألت زيد بن علي، عن تفسير ذلك، فقال: هو أن يتزوج الرجل بنت الرجل على أن يزوجه بنته ولا مهر لواحدة منهما. اه. وسيأتي قريباً وفيه عن سمرة عند البزار والطبراني ووائل، ابن حجر عند البزار وأبي كعب عند الطبراني وفيه تفسير الشغار، وعن ابن عباس عند الطبراني وفيه أيضاً تفسير الشغار، وعن ابن عمرو عند أحمد.

[١٦٠٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جَبلَة، عن محمد بن جَبلَة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: ذكرت لأبي جعفر ما يكون من الرجل إلى المرأة يُسافحها فيتزوج أختها أو شبهها من المحارم، فقال: إن الحرَامَ لا يحرِّمُ حَلالاً.

۱۲۰۰ ـ سبق الحديث وتخريجه (۱۵۹۸).

[١٦٠١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن القاسم بن إبراهيم في رجل فاجَرَ بأم امرأتِهِ أو ابنتها. فقال: لا يحرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا، وهو قول أهل الأثرِ.

۱۶۰۱ \_ سبق (۱۵۹۸).

\*\*\*\*

[۱٦٠٢] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن داود، عن الشعبي، قال: قال علي: لا يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم.

السلام، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم، ليس السلام، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم، ليس نكاح الحلال مثل مهر البغي. أه. وأخرج البيهقي بسنده عن الشعبي، عن علي، عليه السلام، قال: أدْنَى ما يستحل به الفرج عشرة دراهم. وأخرج أيضاً من طريق الأودي عن الشعبي، قال: قال علي: لا صداق دون عشرة دراهم وأشار البيهقي إلى تضعيفه، بما رواه من طريق عبيد الله الأشجعي، قال: قلت لسفيان الشوري: حديث داود الأودي، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فقال سفيان: داود! داود! ما زال هكذا ينكر عليه، قلت: إن شعبة روى عنه فَضَربَ جَبْهَتَهُ، وقال: داود! داود! وساق الكلام في تضعيفه.

قال في (الروض): لكنّه يؤيد ثبوت الرّواية، ما رواه في الجامع الكافي عن أحمد بن عيسى والقاسم ومحمد بن منصور أنهم قالوا: لا يكون المهرُ أقل من عشرة دراهم، بلغنا ذلك، عن علي، عليه السلام، وابن عمر والشعبي والنخعي، ثم قال في (الروض): وله شاهد حديث جابر مرفوعاً. أخرجه البيهقي من طريق مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطأة، عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال رسول الله عنه: لا ينكح النساء إلاّ الأكفّاء، ولا يزوجهن إلاّ الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم (١). ثم ساق ما قاله البيهقي في تضعيف مُبشر والحجّاج بن أرطأة، إلى أنْ قال: قال القاضي زيد: وقد ذهب إلى العمل به زيد بن علي والقاسم ويحيى والنّاصر والمؤيد بالله وسائر أصحابنا والظاهر أنه إجماع أهل البيت، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وعن عُمر وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب وربيعة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحق والشّافعي: أقلّه ما يصلح ثمناً أو أجرة، ثم أورد أدلّتهم منها: التّمِسْ ولو خاتماً من حديد متّفقٌ عليه، وقوله عنه: قد زوجتكها بما معك من القرآن وغيرها.

راجع (الروض ١٦٢١، ١٦٧٢).

\*\*\*\*

[۱٦٠٣] وبـ ه قـال محمد بن منصور: كان أحمد بن عيسى وقاسم بن إبـراهيم يقولان: لا مهر أقل من عشرة دراهم.

١٦٠٣ \_ سبق (١٦٠٢).

<sup>(</sup>۱) سيأتي (١٦٣٥).

[۱٦٠٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن ابن يمان، عن شريك، عن أبي هارون، عن سعيد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يتزوج الرجل من ماله بما قل أو كثر.

### \*\*\*\*

[١٦٠٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: أنكحني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة على ثنتي عشرة أوقية ونصف من فضة.

1700 – الحديث في (المجموع) وهو في أصول الأحكام بطريق (المجموع) ، بلفظ: على خَمْسمائة درهم . وسيأتي قَرِيباً أنه أمهرها درعه الحطمية.

# \*\*\*\*

المجموع)، وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة من حديث أبي العجفاء السّلمي، والتّرمذي وصححه والنسائي وابن ماجة من حديث أبي العجفاء السّلمي، قال: خطبنا عمر، فقال: ألا لا تُغالوا بصدقة النساء فإنّها لوكانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبيُّ على ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناتِه أكثر من اثنتي عشرة أوقية. اه.

وروى البيهقي بإسناده عن عائشة، قالت: ما أصدق رسول الله على أحداً من نسائِهِ ولا بَناتِهِ فوق اثنتي عشرة أوقية إلاّ أم حبيبة، فإن النّجاشي زوّجَهُ إيّاها وأصدقَهَا أربعة آلاف ونقد عَنْـهُ ودخل بها النبي على، ولم يعطها شيئاً. وفي

صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: سألتُ عائشة كم كان صداق النبي على قالت: عائشة كم كان صداق النبي على قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونَشَاً. قالت: أتدري ما النش؟، قُلتُ: لا، قالت: نصف أوقية وفي بعض الروايات فذلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله على لأزواجه. وسيأتي راجع (١٦٥٧)، (١٦٨٧).

\*\*\*\*

[١٦٠٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: لا تغالوا بمهُور النّساء فتكون عداوةً.

المجموع) أيضاً، وسبق حديث أبي العَجْفَاء وفي بعض الروايات عند البيهقي : وإن أحدهم ليُغالي بمهر امرأتِهِ حَتَّى تكون عداوته في نفسه، فيقول: لقد كلفت لك علق القربة (باللام)، وهو مثل للشدّة، وفي كُتُب اللغة عرق (بالراء)، وقد رويت أحاديث كثيرة في التيسير مِنْها عِنْد أبي داود وصححه الحاكم عن عقبة بن عامر: خير الصّداق أيْسَرُهُ. (روض).

\*\*\*\*

[١٦٠٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، قال: أخبرنا شيخٌ من أصحابنا، عن حجاج بن عنبسة، قال: دخلت مع أبي مسجد المدينة فإذا عبد الله بن الحسن جالسٌ فجلس إليه أبي، فقال عبد الله بن الحسن: إنَّ لي حاجة فقوموا معي فأتى داراً، فخرج إليه صاحب الدار، فقال: إني جئتك خاطباً لابنتك فلانة، فقال له: ذاك إليك يا ابن رسول الله، قال: فخطب عبد الله بن الحسن، فقال: الحمد لله والواجد الله وصلى الله على محمد إني في كَهْفِ حصين وشعْبِ أمين وقد بذلت لفلانة أربعمائة دينارٍ، قال: فقال الرَّجُل مَلكت يا ابن رسول الله.

الحمدُ للّهِ المحمودِ لِنِعْمته والمعبود لقدراته المتعالى لسلطانه المنير لبرهانه الحمدُ للّهِ المحمودِ لِنِعْمته والمعبود لقدراته المتعالى لسلطانه المنير لبرهانه الحق لحقائق أدلتِه، المهيمن لِسَعَةِ علمهِ الجبار لجلاله، القاهر لشدة مجاله، العادل في أفعاله الصادق في أقواله، أما بعد فإن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، وقد زوجته على خمسمائة درهم، رضيت يا علي؟ فقال: رضيت يا رسول الله. اه. وفي الباب، عن ابن مسعود. رواه في هامش البحر. وروى خطبة أبى طالب حين خطب خديجة للنبى على الله.

#### \*\*\*\*

[١٦٠٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حُصَيْن، عن جعفر، عن أبيه، عن علي أنّه سُئل عن امرأةٍ أرسلت إلى رجل بمال ٍ لِيَتَزَوَّجَهَا به، فقال: المالُ له هبةً وفرجها له حَلاَلٌ.

### \*\*\*\*

[١٦٠٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل؛ عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي في الشغار: نِكَاحُ المرأتين ليس لواحدة منهما مهر إلاّ بضع صاحِبَتِها، قضى أن ذلك لا يحلُّ إلاّ أن تنكح كلُ واحدة منهما بِصَدقة مثل نكاح المسلمين.

17.٩ سبق قريباً ما ورد في الشغار وإنه ورد تفسيره في المروي عن رسول الله وإن رجح بعض الحفاظ أنه من تفسيسر السرواة، فعن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله وي عن الشغار، والشّغار أن يقول الرّجل زوّجني بنتك وأزوّجك ابنتي، أو زوّجني أختك وأزوّجك أختي. رواه أحمد ومسلم، وعن عمران بن حصين أن النبي و الشغار في الإسلام، ومن انتهب فليس منّا. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

واحتلف الحُفّاظ في تفسيره الوارد في حديث ابن عمر، فقال الشافعي: لا أدري التّفسير، عن النبي على أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك، وقال الخطيب: هو من قول مالك. وأخرج الدارقطني من طريق خالد بن مخلد، عن مالك، قال: سمعتُ أن الشّغار أن يـزوج الرجـل. . إلـخ. وقال البخاري في ترك الحيل أن تفسيره من قول نافع، وقد روي مرفوعاً من غير طريق نافع، وقد روى الطبراني من حديث أبيّ بن كعب مرفوعاً لا شغار قالـوا: يا رسول الله وما الشغار، قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما وإسناده ضعيف، واختلف العلماء في النهي الوارد فيه، فحكي في (البحر)، عن العترة والشَّافعي ومالك، إنه يقتضي الفساد، وهو هنا بمعنى البطلان ثم اختلفوا في وجمه فساده. فقال المؤيد بالله وأبو طالب: وجهه استثناء البضع إذا صار ملكاً للأخرى، وقال بعض الشافعية: بل للتشريك فيه بين الزُّوج والتي جعل مهراً لها فصارا كالزوجين، وأشار إليه أبو طالب، وقال مالك: بل لخلو العقد عن المهر، وقال صاحب الانتصار: بل الوجه اجتماعهما فيه، فالبضع مستثنى كما قاله المؤيد بالله والبضع مشترك بين مالكين، كما قال أبوطالب وبعض أصحاب الشافعي، وهو خال عن المهر، كقول مالك، لكن خلوه من المَهْرِ لا يوجبْ بطلانه، والظاهر من مجموع الروايات السَّابقة أن وجبه فساده قَصْـر الصداق على البضع، إذ هو شرطً رافعٌ لمقتضى العقد كما قاله المؤيد بالله. راجع (الروض).

قال المؤيد فإذا ذكر المهر لواحدة منهما صح النكاح ولا يكون، شِغاراً ويستحق هذه المُسَمَّى والأخرى مهر المثل، وهو قول الشافعي: إلاّ أنه يقول يبطل المُسَمَّى.

وذهبت الحنفية والزهري ومكحول والثوري والليث، ورواية عن أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أن النكاح صحيح ويَلْغُو ما ذكر فيه، وحجتهم عموم قوله تعالى: ﴿فَانَكُحُوا مَا طَابِ لَكُم مِن النَّسَاءُ﴾، وقد أجيب بأن النّهي

يقتضي قبحه وهو مبني على أن النهي المذكور مخصّصٌ لعموم الآية وأن كون النهي يقتضي الفساد، وهو القول المبرهن على صحته في الأصول فلا يرد أنه لا يوافق تأصيلهم من كونه يقتضى الصّحة. من (الروض) بتصرف.

\*\*\*\*

[١٦٦٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: لا يكون فرجٌ بغير مهرِ.

171٠ ـ لفظ (المجموع) لا يحل فرج بغير مهر، وقد أخرج البيهقي عن الحسن مرسلاً، لا يحل نكاح إلا بولي فصداق وشاهدي عَدْل ، وأخرج الطبراني عن ابن عباس، لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر مما كان قل أو كثر. والحديث وشواهده حجّة لمالك على أنّ النكاح لا ينعقد إلاّ بذكر المهر ونَسَبه الشيخ أبو جعفر إلى زيد بن علي، وذهب الجمهور إنه يصح بدون ذكره واحْتَجّوا بأدلة منها، قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إنْ طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لَهُنّ فريضة ﴾. راجع (الروض ١٠، ١١/٤)، والصّحيح عن الإمام زيد خلاف مارواه عنه الشيخ أبو جعفر للخبر الذي رواه عن على، عليه السلام.

\*\*\*\*

[١٦١١] وبـه عن حسين بن نصـر، عن خالـد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيـه، في الرّجل يتزوج المرأة على وصيفٍ، قال: لاَ وَكُسَ، ولا شطط.

١٦١١ ــ قال في النهاية: الوكسُ النَّقْصُ والشَّطط الجور.

\*\*\*\*

[١٦١٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي في الرّجل يتزوج المرأة على جهاز البيت؟ قال: لا وكس، ولا شطط.

[١٦١٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في الرّجل يتزوج على وصيف فيكبر عندها، فيزيد أو ينقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف قيمته يوم دفعه إليها ولا ينظرا في زيادة ولا نقصان.

اتفاقاً وتملكه بالقبض عند الإمام يحيى مستنداً إلى العقد، أي يصير حقاً لها النفاقاً وتملكه بالقبض عند الإمام يحيى مستنداً إلى العقد، وكره الهادي تسمية وصيف أو وصيفة خشية الشجار، والحنفية والشافعية والعترة، فتَنْفُذْ فِيْه تصرفاتها، لِقوله تعالى: ﴿وآتوا النّساء صَدُقاتَهنَّ ﴾، وقال مالك: لا تملك بالقبض إلا النّصف والآخر أمانة حتى يطأ، لقوله تعالى: ﴿فنصف مَا فرضتم ﴾، وأجيب بأنّ القياس يقتضي استحقاقه كلّه بالْعقد فحُمِلتِ الآيتان على أنّ طرد الطلاق قبل الدّخول يسقط نصفه إذ اللفظ يحتمله. اه. فعلى قاعدة المذهب يلزم نصف القيمة يوم دفعه إليها. اه.

\*\*\*\*

[١٦١٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في امرأة توفي زوجها، ولم يفرض لها صداقاً، قال: حَسْبُها الميراث وَلاَ صداق لها.

1718 – وقد ورد في (المجموع) بسنده عن علي، عليه السلام، في رجل تزوّج امرأةً ولم يفرض لها صداقاً، ثم توفي قبل الفرض لها، وقبل أن يدخل بها، قال عليه السلام: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها، وأخرج البيهقي بسنده إلى عبد خير، قال: كان علي رضي الله عنه، يقول: لها الميراث وعليها العدة، ولا صداق لها، ومن طريق أخرى عن عبد خير عن علي، أنه قال: في المُتَولِّي عنها، ولم يفرض لها صداق: لها الميراث ولا صداق لها، وأخرج أيضاً بسنده إلى الشّعبي، عن علي، عليه السلام،

قال: لها الميراث وعَلَيْهَا العدة ولا صداق لها، ونحوه عن ابن عمر. أخرجه البيهقي من طريق مالك، عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها ابنة زيد بن الخطّاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقاً، فابتغت أمها صداقها، فقال ابن عمر: ليس لها صداق ولوكان لها صداق لم نَمْنَعْكُمُوهُ ولَمْ نظلمها، فأبَتْ أن تقبل ذلك، فجعلوا بينَهُمْ زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها، ولها الميراث، وذكر في (البحر) أنه قال به من سبق ذكره وابن عباس، ثم الهادي ومالك والليث والأوزاعي وأحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن القاسم.

وقال ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحنق وأحمد، أن لها المهر وحجتهم ما روي عن علقمة، قال: أتي عبد الله في امرأة تزوجها رَجُلٌ ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي، أن النبي شخ قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأخرجه أيضاً الحاكم والبيهقي وابن حبان وصححه أيضاً ابن مهدي، وقال الشافعي: لا أعرفه من وجه يثبت مثله، ولو ثبت حديث بروع لقلت به. وقيل: إن في رواة الحديث اضطراباً فروي مرة عن معقل ومرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع شهدوا بذلك. راجع (الروض ونيل الأوطار).

وقد روى البيهقي بسنده إلى مَزْيَدة بن جابر، أنّ علياً، قال: لا نقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله، وروى القاضي عن علي، عليه السلام، بمعنى رواية البيهقي، وفيه زيادة تخالف كتاب الله وسنة رسوله فأخبر عليه السلام، أن السنة أوجبت خلاف ما رواه وهذا يدل على أنه عليه السلام، كان عرف سنةً فيه، وقوله: فيما يخالف كتاب الله أراد به أن كتاب الله لم ينطق فيمن لم تسم لها مهر، إلّا بالإرث فإيجاب المهر زيادة على الكتاب. وفي

(الروض) المزيد من التفصيل أحذت منه ما سبق اه. وسيأتي قريباً حديث آخر.

\*\*\*\*

[١٦١٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: إذا طلّق الرَّجلُ امرأتهُ قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها ولا عدة عليها.

١٦١٥ ـ لا يلزمها العدَّة إجماعاً لـ لآيـة الكريمـة: ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مَنَ عَدُونِها ﴾ .

\*\*\*\*

[١٦١٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن أبيه، عن أسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في رجل نكح امرأة ولم يفرض لها صدقة، ثم توفي عنها قبل أن يدخل بها، قال: لا صدقة لها وهي وارثة وعليها العدة عدة التي توفي عنها زوجُها.

١٦١٦ - سبق قريباً حديث: حسبهاالميراث.

[١٦١٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا حفص، عن الشيباني، عن الحكم، عن علي، قال: إذا تزوجها فمات ولم يفرض لها فلها الميراث ولا صداق لها.

١٦١٧ \_ سبق (١٦١٤).

[١٦١٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في رجل تزوج امرأة فأظهر صداقاً أكثر مما أصدقها في السر: يلزمه من الصداق ما أظهر إلا أن يأتي ببينة على أن ما أظهر غير ما أسر، وإلاّ كانت دعوى منه على المرأة فيلزمها اليمين.

١٦١٨ \_ إذ الظاهر معه.

\*\*\*\*

[١٦١٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهز امرأة إلى زوجها ولم ينفذها شيئاً.

\*\*\*\*

[۱٦٢٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، أن امرأة أتت علياً برجل قد زوّجها ودخل بها وسمى لها مهراً وسمى لمهرها أجلًا، فقال له علي: لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فحقها حال فأدّ إليها حقّها.

١٦٢٠ - الحديث في (المجموع)، وذكر في (البحر) الإجماع على

صحة التأجيل، وحكي في الزهور، عن زيد بن علي، والفنون والمؤيد بالله إنه يحلّ وهو صريح الحديث وفائدة التأجيل على هذا أنه ليس لها المطالبة قبل الدخول ووجهه أن للدخول تأثيراً في تقرير أصل المهر وثبوته فأولى أن يحلّ به الأجل وخالف في ذلك أبو العباس، وأبو طالب وأبو حنيفة، كما في الثمن المؤجّل قبل قبض المبيع في أنه لا يحل بالقبض، وأجيب بأن قول علي، عليه السلام، أولى بالاتباع.

\*\*\*\*

[١٦٢١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن وكيع، عن سفيان، عن عمران بن أبي عطاء، عن ابن عباس، قال: أعطوها ولو نعلين.

17۲۱ \_ وعن عامر بن ربيعة، أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعْلَين، فقال رسولُ الله ﷺ: أرضيت من نفسك، ومالك بنعلين؟ فقالت: نعم، فأجازه. رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجة. وسبق الكلام على أقل المهر، فراجعه (١٦٠٢).

\*\*\*\*

[١٦٢٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن عبيدة بن سليمان، عن سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: تزوج علي فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطها شيئاً، فقال: ما أجد شيئاً، قال: فأين درعك الحطمية.

17۲۲ ــ ورواه أبو داود والنّسائي، وفي رواية أن علياً لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله عليه حتى يعطيها شيئاً، فقال: يا رسول الله لَيْسَ لي شيء، فقال له: أعْطها درعك الحطمية، فأعطاها درعه ثم دخل بها. رواه أبو داود. والحطمية بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة منسوبة

إلى الحطم، لأنها تحطم السيوف، وقيل: منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع. كذا في النهاية.

وعند أبي يعلى، قال: بع درعك فبعتُها باثنتي عشرة أوقية، فكان ذلك هو مهر فاطمة، وفي بعض الروايات فَخَطَبَهَا فزوَّجها النبي على أربع مائة وثمانين درهماً فباع علي، عليه السلام، بعيراً له، وبعض متاعه، فبلغ أربعمائة وثمانين، قال صاحب مشارق الأنوار: والجمع بين الرواية الأولى وهذه أنَّه اعتبر مع المهر الجهاز، فروى ابن إسحنق أنه كان لها من الجهاز بُرْدان وعليها دملجان فضة، وكانت معها خميلة ووسادة أدم حشوها ليف ومنخل وقدح ورحى وجَرَّتان.

وهــذا يَسْتَقِيمُ إذا كَانَ الجهـاز من علي، وإلاَّ فقد ورد أن الجِهـاز من النبي ﷺ، كما سيأتي قريباً.

وقد تقدم في حديث ابن عباس أنه وقد الآمر بتعجيل الدرع إليها قبل الاستحلال، وهو كذلك عند البيهقي من رواية مجاهد، عن علي، عليه السلام، من حديث قال في آخره: قد زوجْتُكها وابعث بها إليها فاستحلّها به وما سبق من رواية أبي يعلى: بع درعك فبعتها...إلخ. إنْ ثبت محمول على أنّه أعطاها أوَّلاً ثم باعَها ودفع ثمنها إليها مهراً، ولا ينافي في حديث الدرع حديث الأصل إذ المراد أن ذلك القدر قيمة الدّرع، والله أعلم. اه. من (الروض ٢/١٧).

وسيأتي جهاز النبي على لفاطمة (١٦٩٢)، وفي الطبقات الكبرى لابن سعد خبر الدرع الحطمية عن رجل سمع علياً عليه السلام، وفي رواية عن عكرمة، وفيه أنه على قال: أصدقها إياها، قال: فأصدقها وتزوجها وكان ثمنها أربعة دراهم، وروي أيضاً عن عكرمة، قال: أمهر علي فاطمة بدناً قيمته أربعة دراهم. وفي رواية أخرى عن عكرمة، قال: تزوجت فاطمة على بدن

من حديد. راجع الطبقات. والبدن محركة الدُّرْع ِ من النَّرْد. وقيل: هي القصيرة منها. (نهاية).

وراجع كيفية خطبته عليه السلام لفاطمة (١٦٧٧).

## \*\*\*\*

[١٦٢٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدّثني أحمـدُ بن عيسى، عن زيد بن علي في الرجل يطلّق امرأته تطليقةً ثم يراجعها قبل أن يُعطيهَا شيئاً، قال: لا بأس وإنْ طرح عليها ثوباً فحَسنٌ.

## \*\*\*\*

[١٦٢٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبّح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في رجل تزوج امرأةً فأعطاها صدقتها ولم يدخل بها ثم علم أنها ابنة أخته أو عمته أو خالته من الرضاعة، قال: تردّ عليه مالّهُ الذي أعطاها.

١٦٢٤ \_ لأنُ المهر عوض منافع البضع.

### \*\*\*\*

[١٦٢٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي أن رجلًا أتاه وهو متعلق بامرأة، فقال: يا أمير المؤمنين إن هذه غرّتني من نفسها وزينت لي بيتاً وأرتني خَدَماً حتى أثقلتني بالمهر فلما تزوجتها لم أر من ذلك شيئاً. قال: بيْتَها زيّنَت فلا شيء لك، إنما نَفْقت نَفْسَهَا عندك.

#### \*\*\*\*

[١٦٢٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن نصر بن مزاحم، عن إسرائيل، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس، قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية وجعل عتقها صَدَاقها.

المجموع) بسنده عن علي، عليه السلام، أنّ رسول الله علي تزوّج صفيّة وجعل عِتقَهَا صداقها. اه.

وهو في البخاري، عن أنس بزيادة وتزوّجها، وجعل...إلخ. وفي لفظ للجماعة غَيْرَ الترمذي وأبي داود: أعتق صفية وتزوّجها، فقال له ثابت: ما أصدقها، قال: نفسها أعتقها وتزوّجها وفي لفظ أعتق صفية ثمّ تزوجها، وجعل عتقها صداقها. رواه الدّارقطني والبخاري في باب المغازي وبمثل رواية الأصل، رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. وسيأتي قريباً. (روض). اه. (٥١/٤ – ٥). والصّداق، بفتح الصّاد وكَسْرها وأصلة من الصّدق لإشعاره بصدق رغبة الزّوْج في الزّوجة وفيه لُغَات أخر (روض). وجعدل العتق صداقاً هو كما حكاه في (البحر) مذهب العترة والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح والشافعي وأبي يوسف خلافاً لمالك وابن شبرمة، وقال أبو حنيفة ومحمد: بل لها مهر المثل، قال في (البحر): ولا بد من تجديد النّكاح بعد قبولها العتق إجماعاً إلاّ عن طاووس وقد أطال البّحث في (الروض)، وهو بحثٌ لا يُسْتَغْني عنه، فليُراجع (٢٥/٤).

وسيأتي أن النبي ﷺ تزوج جويرية وجَعَل عِتْقها صِدَاقَهَا (١٦٧٠).

[۱٦٢٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبّح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في رجل نفس في سُرّيته، قال: لا بأس أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها نفْسَهَا ويُنْكحها طائعةً أو كَارِهةً.

العَتْرةُ والْفقهاء وإذا أعتقت بالقبول ثمَّ العَتْرةُ والْفقهاء وإذا أعتقت بالقبول ثمَّ أبت النكاح لم تجبَرْ عليه، إذ الرِّضا شرطٌ فتجبر على السَّعي فقط، وعند النكاح لم تجبَرْ عليه، إذ الرِّضا شرطٌ فتجبر على السَّعي فقط، وعند أبت النكاح لم تجبَرْ عليه، إذ الرِّضا شرطٌ فتجبر على السَّعي فقط، وعند أبت النكاح المناطقة المناطقة

الأوزاعي وأحمد بل تُجْبَر إذ هـوعـوض عتقهـا، ثُمّ بيّن حُجَّتُهُمْ. أقولُ: هذا الحديث عن علي، عليه السلام، يصلح دليلًا لهما.

#### \*\*\*\*

[۱۹۲۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدّثنا جعفر بن محمد الهمداني، عن يحيى بن آدم، عن حمّاد بن سلمة، وحماد بن زيد، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك، قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية وجعَلَ عتقها صَدَاقها.

١٦٢٨ \_ راجع (١٦٢٦).

#### \*\*\*\*

[١٦٢٩] وبه قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، قال: حدثني أبي، قال: في كتاب علي أيّما رجل أراد أن يعتق جاريتَهُ ثم يجعل عتقَهَا صداقها فهو جائزٌ.

#### \*\*\*\*

[١٦٣٠] وبـ قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عُبيد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه أنَّ علياً قال: إن شاء الرّجل أعتق أم ولده وجعلَ عتقها مهرَهَا.

١٦٣٠ \_ سبق (١٦٢٦).

#### \*\*\*\*

[١٦٣١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: إذا أعتق الرّجل أمته ثم تزوجها فله أجران.

17٣١ ــ ورواه أبو داود عن أبي موسى، عن النبي ﷺ: من أعتق أمته ثم تزوَّجَهَا فلَهُ أجران. ولأحمد، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا عتق الرجلُ

أمته، ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران. وروى الجماعة غير أبي داود، عن أبي موسى قال: قال رسول الله على: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدّبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بي فله أجران، وأيما رجل مملوك أدّى حقّ مواليه وحقّ ربّه فله أجران. اه. (نيل).

وسیأتی (نص) (۱۹۹۶).

\*\*\*\*

[١٦٣٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي في امرأة نكحها رجلٌ فدخلت عليه فأغلق عليها الباب خاليين، ثم طلقها فزعم أنه لم يجامعها، قال: لها صداقها كاملة وعليها العدة.

المهر بالخلوة. وقد روي في الشفاء عنه على الله المهر بالخلوة. وقد روي في الشفاء عنه الله الله المهر المرأة ونظر إليها وجب الصداق، وروي عنه الله الله الله المهر كاملاً. وروي أيضاً عنه الله الله المهر كاملاً. وروي أيضاً عن الأحنف بن قيس أن علياً عليه السلام، وعُمَر، قالا: إذا أغلق باباً وأرخي ستراً فالصداق لها كاملاً، وعليها العدّة وغيره الكلّ في الشفاء، ورواية الأحنف عن علي، عليه السلام، وعمر أخرجها البيهقي، كما في التلخيص، وروى عبد الرزاق في مصنفه، عن أبي هريرة، قال عمر: إذا أرخيت الستور، وغلقت الأبواب، فقد وجب الصداق، وفي الدارقطني من طريق عباد بن عبد الله، عن علي عليه السلام، قال: إذا أغلق باباً وأرخي سِتْراً ورأى عورة، فقد وجب عليه الصداق، ورواه أبو عبيد في كتاب النكاح من رواية زرارة بن أبي أوفي، قال: وقضى الخلفاء الراشدون أنه إذا أغلق الباب وأرخى السِتْر، فقد وجب الصداق، دخل بها الراشدون أنه إذا أغلق الباب وأرخى السِتْر، فقد وجب الصداق، دخل بها

أو لم يدخل بها، وفي إسناده ابن لَهِيْعَة مع إرساله. لَكِنْ أخرج أبو داود في المراسيل عن طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات. وراجع (١٧٤٩). وإذا خلي العنين، وقد حكي في (البحر)، عن علي، عليه السلام، وعمر وعثمان وابن عمر وزيد بن ثابت، ثم الزّهري والأوزاعي والثوري ثم العترة.

وأكثر الفقهاء أن الخلوة الصحيْحة تُوجبُ كمالَ الْمَهْرِ، كَالْوَطْءِ، لقوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُ وقد أفضى بعضكم إلى بعض ﴾، قال الخليل والفراء الإفضاء: الخُلُوة. وحكي عن ابن عباس وابن مسعود والشعبي وابن سيرين وطاووس وثور والشّافعي: لا، لقوله تعالى: ﴿وإِن طلّقْتموهن من قبل أنْ تمسُّوهُنّ ﴾، والْخَالِي لم يَمس ولو كانتْ كالوطُء لوجَبَ كمال الْمَهْرِ في الفاسد، ورد بالأحاديث المذكورة آنفاً.

#### \*\*\*\*

[١٦٣٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن القاسم بن إبراهيم في الرّجل يزوج ابنته أو أخته أو بعض نسائه، وشرط لنفسه شيئاً سوى صداقها. قال: يلزم الناكح شرطه وشرطه دَاخِلُ في صداقها، ويجوزُ ذلك إذا رضيت المرأةُ، قال محمد: ليس الناسُ عليه.

١٦٣٣ ـ في (البحر): قال الهادي وأبوطالب: وما شُرط مع مهرها لغيرها استَحَقَّتُهُ لاَ الغير، إذْ هـ وعوض بضْعُهَا، فإن تَبَرَّعَتْ بـ ه من بعد جـاز. وقال الشافعي: بل تفسد التسمية بـذلك، إذ جعله لغيـرها خـلاف موجب التسمية فأفْسَدَهَا ورد بأنه لا جهالة.

#### \*\*\*\*

[١٦٣٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن فرات، قال: حدثني زيد بن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكحوا الحمقاء، فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع.

\*\*\*\*

[۱٦٣٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله مطين، قال: حدثنا زكريا بن الحكم الجزري، قال: حدثنا عبد القدوس بن المغيرة الحمصي، قال: حدثنا مبشر، قال: حدثنا حجاج بن أرطأة، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تُنْكِحُوا النساء إلّا الأكْفَاء، ولا يُزَوجُهُنّ إلّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم.

۱٦٣٥ ــ الحديث رواه البيهقي، وضَعَّفَه بمبشّر، عن حجاج بن أرطأة، ورواه ابن خزيمة من طريق قتيبة، عن مبشر، وقال: أنا أبرأ من عهدته. راجع (الروض ٥٩ ــ ٢٠/٤). ويشهد لآخره ما تقدم في (١٦٠٢).

#### \*\*\*\*

[١٦٣٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم بن عبد الرحمن، قال: حدثنا حسن بن صالح، عن مطرّف، عن الشعبي، عن علي في امرأة تزوجت في عدّتها، قال: يفرق بينها وبين زوجها، هذا الذي تزوّجتُه في عدّتها، ثم تكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الآخر.

۱۶۳۱ ـ سبق. راجع (۱۰۰۵)، (۱۹۹۵)، (۱۹۹۰). \*\*\*\*\*

[١٦٣٧] وبه قال: حدثنا محمدٌ، ، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، قال: حدثنا فطر الحناط، عن الحكم، عن علي مثله.

#### \*\*\*\*

[١٦٣٨] حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، قال: أخبرنا نوح بن دراع وعابـد بن حبيب، عن زرارة عـن أعيـن، عن أبـي جعفر في الرجـل يتزوج المـرأة في عدتهـا ثم

يعلم بذلك، قال: قال علي بن أبي طالب: عدة واحدة منهما جميعاً، قال أبو جعفر: هذا قول أصحابنا الكوفيين.

١٦٣٨ – وراجع ما سبق، عن عمر في العدة (١٥٠٤)، قال في (البحر): ولا تُنْقَطع العدة بإنكاحها فيها، وقال الشاشي من أصحاب الشافعي: بل تنقطع إذ يراد بالعقد الافتراش ويلحق الفاسد بالصَّحيح، ورد بأن العقد الباطل لا حكم لَهُ بخلاف الوطء، فقد ورد الشَّرع بحكمه فافترقا، قال الإمام يحيى: فإن وطيء مع العقّد عالماً للتحريم فزنا، ولا تنقطع به العِدة ومع الجهل تنقطع. وحكي في (البحر) عن العترة والشعبي والنخعي والشافعي قولهم: ومن وطئت في العدة بشبهة استبرئت من الثاني، ثم أتمت الأولى، لا يتداخلان لقول علي، عليه السلام، كما سبق في (١٥٠٤)، وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري: بل تعتد من الثاني، وتدخل الأولى فيها، إذ هو تكرر وطء، فلا يجب تعدد العِدة كالحَدِّ ورد بترجيح قول علي، عليه السلام.

راجع (البحر ٢/٢٢٥).

\*\*\*\*

### باسب

## ما يحرم النكاح من قبل الرضاع

[١٦٣٩] وبه قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سعيد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، قال: قلت: يا رسول الله أراك تتوق إلى قريش، ولا تخطب إلينا، قال: وعندك شيء؟ قال: قلت: ابنة حمزة، قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، ولا تحل لى.

١٦٣٩ ـ ولفظ (المجموع)، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال:

قُلْتُ: يا رسول الله، لتتوق إلى نساء قريش ، ولا تخطب بنات عمك، قال على الله عندك شيء؟ قال: قُلْتُ: ابْنَةً عمّك حمزة، قال: إنها ابنة أخي من الرّضاعة يا علي ، أما عَلِمتَ أنّ الله عزّ وجلّ قد حرّم من الرضاعة ما حرم من النّسب في كتاب الله. اه.

وأخرج أحمد والترمذي وصَحّحه عن علي، عليه السلام، مرفوعاً بلفظ: إن الله حرّم من الرّضاع ما حرّم من النّسب، وفي المتفق عليه من حديث عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ويُرْوى ما يَحْرمُ من النّسب، وفي لفظ للنسائي ما حرَّمَتْهُ الولادة حَرَّمَتْه الرّضاعة (روض). قال في (الرَّوض): وابنة حمزة اختلف في اسْمِهَا على سبعة أقوالٍ: أمَامة، وعمارة، وسلمى، وعائشة، وفاطمة، وأمة الله، ويعلى، وزاد المزي أمّ الفضل وجزم ابن بشكوال بأنّ ذلك كنية، والنبي على رضع من ثويبة أمة أبي لهب بعد أن أرضعت حمزة، ثم أرضعت أبا سلمة، وقد اتّفقت الأحاديث على ثبوت حُرْمَة الرّضاع، وأجمعت الأمّة على ثبوتها بين الرضيع، والمرضعة وأنه يصير ابنها محرّماً عليه نكاحها أبدأ ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة، ولا تترتّب عليه أحكام الأمومة من كلّ وجه، فلا يتوارثان، ولا يجب على واحِدِ مِنْهُمَا نَفقة الآخر، ولا تعتق عليه بالملك، ولا يسقط عنها القصاص بقتله فَهُمَا كالأجنبيين في هذه الأحكام، وأجمعوا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرّضيع، وبين الرضيع وأولاد المرضعة، وأنه في ذلك كولدها من النّسب، وأما الرجل المنسوب ذلك الّلبن إليه لكونه زوج المرأة أو وطئها بملكٍ أو شبهة ففيه خلاف. ففي (البحر) عن على، عليه السلام، وابن عباس وابن مسعود وطاووس والليث والثوري والأوزاعي ومجاهد وعطاء والعترة والفريقين ومالك إنه يسري التحريم إليه وإلى أقاربه كأصولـه وفصولـه وأخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواته وخالاته، وحجتهم عموم الحديث المذكور ونحوه، والمتفق عليه من حديث عائشة.

مع أفلح أخا أبي القعيس، والخلاف في ذلك عن ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وعائشة في رواية مالك في الموطأ، وسعيد بن منصور في السّن، وأبي عبيد في كتاب النكاح بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبي والنخعي وأبي قلابة وأياس بن معاوية، أخرجها ابن أبي شيبة وغيره، وابن سيرين والمرادي وإبراهيم بن علية وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه، فقالوا: لا يثبت حكم الرضاع للرجل وإنما هو للمرأة التي منها اللبن، واحتجوا بمفهوم قوله تعالى: ﴿وأمّهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة﴾، فدل تخصيصهن بالذكر على أن ما عداهن ممن يدلي بجهة غير جهة الأم بخلافِهِن، وليس استدلالاً لمجرد المفهوم اللقبي بل مع انضمامه إلى قوله تعالى، بعد تعداد المحرمات: ﴿وأحلّ لكم ما وراء ذلكم﴾، وقد ردّ بأن عموم الآية مخصوص بحديث عائشة واستدلّوا بأدلّة أخرى، وقد بسَط في (الرّوض) ذلك، فراجعه. وراجع (١٥٨٧).

\*\*\*\*

[١٦٤٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: قال علي: يا رسول الله هل لك في بنت حمزة أجمل فتاة في قريش؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب.

١٦٤٠ \_ سبق (١٦٣٩).

\*\*\*\*

[١٦٤١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن يحيى بن العلاء، عن موسى بن أيوب، عن عمه أياس بن عامر الغافقي، عن علي، قال: يحرم عليك من الرضاع، ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب.

[۱٦٤٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن الحكم، عن الأجلح، عن عراك<sup>(۱)</sup> بن مالك، قال: جاء أفلح بن أبي القعيس إلى عائشة، واستأذن عليها فأبت أن تأذن له، فقال: إني عمك أرضعتك امرأة أخي، فأبت أن تأذن له، حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرته، فقال: صدق يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

۱٦٤٢ ــ راجع (١٦٣٩).

\*\*\*

[١٦٤٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن عباد بن منصور الناجي، قال: سمعت القاسم يقول: جاء أبو القعيس يستأذن على عائشة، فأبت أن تأذن له حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ليلج عليك عمك، قالت: فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني امرأة، ولم يرضعني الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: ليلج عليك عمك، قال القاسم: وكان أبو القعيس أخا زوج ضئر عائشة.

\*\*\*\*

[١٦٤٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عمرو بن الشريد، عن ابن عباس أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما بلبنه غلاماً والأخرى جارية فسئل أيتزوج الغلام الجارية، فقال: اللقاح واحد فكرهه.

١٦٤٤ \_ يحرم على قول من قال: يسري إلى الأب وأقاربه، كما سبق قبل هذا.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) عراك بن مالك بمَكْسُوْرة وخِفّة راء وبكاف، وكذا ابن خالد من المغني من حرف العَيْن.

[1780] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو الطاهر، أو حدثني بعض أصحابنا عنه، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، أنه كان يقول: الرضاع من قبل الأب يحرم ما يحرم النسب.

#### \*\*\*\*

[١٦٤٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم، عن أبي مالك الحسني، عن حزام بن عثمان، عن أبي عتيق وابن جابر بن عبد الله، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا رضاع بعد فصال.

١٦٤٦ ـ حديث جابر أخرجه أبو داود والطّيالسي في مسنده بلفظ: لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احْتلام.

#### \*\*\*\*

[١٦٤٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم، عن سعيد يعني ابن خثيم، عن حزام، عن أبي النزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: لا رضاع بعد فصال.

١٦٤٧ \_ راجع (١٦٤٦).

#### \*\*\*\*

[١٦٤٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن ليث، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سُبرة، عن علي، قال: لا رضاع بعد فصال.

[١٦٤٨/م] ويه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: لا رضاع بعد فصال.

المتحال بن مزاحم، عن النزال بن سبرة، عن علي، عليه السلام. وفي مجمع الزوائد: وعن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله على: لا رضاع بَعْدَ الفطام، ولا يُتم بعد حلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق إلا بعد نكاح، قُلْتُ: روى أبو داود وبعضه رواه الطبراني في الأوسط وفيه مطرف بن مازن، وهو ضعيف.

وعن ابن عباس، قبال: قبال رسول الله ﷺ: لا رضاع إلا ما كبان في الحولين. رواه الدارقطني.

وحكي في (البحر)، عن عمر وابن عباس وابن مسعود والعترة والشافعي وأبي حنيفة والثوري والحسن بن صالح ومحمد ومالك وزفر: إنه لا يحرم إلاّ في مدتِه، وهي حولان كاملان، فلا حكم لما بعدهما، وعن عائشة وداود: بل يحرم مطلقاً ولَوْشيخاً، إذ أمر رسول الله على سُهْلة أن ترضع سالماً ليدخُلَ عليها. وحديث أخرجه الستة، ورد بما روي في الحديث نفسه وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي أن يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بتلك الرّضاعة أحداً من النّاس حتى يرضع في المَهْد وقُلْنَ لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول الله على الهد. (بحر).

\*\*\*\*

[١٦٤٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن أحمد، عن مخُول ٍ بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: حدثني أبو جعفر، قال: كان علي يقول: لا رضاع بعد فطام.

١٦٤٩ \_ سبق (١٦٤٨).

\*\*\*\*

[١٦٥٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن، عن الحكم بن ظهير، عن السُّدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس،

قال: إذا أراد الوالدان فصال ولدهما، قبل سنتين فَصَلاَهُ إِن أجمع رأيهما على ذلك، فإن كرهت الأمُّ، فقالت للأب: ليس عندي نفقة أنفق عليه أرضعته الأمُّ، إِن شاءت بغيرنفقة وإن أرادت الأمُّ فصالَهُ وكره ذلك الأبُ اسْتأجر له مُرْضعةً أخرى.

170 - وهو مقتضى الآية الكريمة: ﴿والوالدات يرضعن أولادُهُنَّ... ﴾ إلخ، وقوله تعالى: ﴿فإن أرادا فصالاً ﴾، أي قبل الحولين أو بعدهما عن ابن عبّاس، وعن مجاهد وقتادة وهو المروي عن الصّادق قبل الحَوْلَين. اه. (مجمع).

\*\*\*\*

[١٦٥١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن المنذر بن ثعلبة، عن علباء اليَشْكري، عن علي، قال: قال اللَّهُ تبارك وتعالى: 
والوالداتُ يُرْضعن أولادهُنَّ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال: وحَمْلُه وفصالُه ثلاثون شهراً ، فالحمل ستة أشهر والرِّضاع حولين.

[١٦٥٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، عن حفص، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، وذكر ابن عباس، قال: إذا حملته تسعة كفاه واحد وعشرون الرضاع، وإذا حملته ستة كفاه الرضاع أربعة وعشرون شهراً، قيل له: تعني: ﴿وحملُهُ وفصالُهُ ثلاثون شهراً﴾، قال: نعم.

170٢ – وروى سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهةي في سننه عن ابن عباس في الّتي تضع لستة أشهر: إنها ترضع حولين كاملين. وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهراً لتمام ثلاثين شهراً، وإذا وضَعَت لسعة أشهر أرْضَعت أحد وعشرين شهراً، ثم تلا: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾، (فق).

\*\*\*\*

[١٦٥٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس، عن ليث، عن مجاهد، عن علي، قال: الرَّضْعة الواحدةُ تحرّمُ.

١٦٥٣ ـ وفي المصنف لعبد الرزاق. أخبرنا الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن علي، وعن ابن مسعود، قالا: يحرّم الرضاع قليله وكثيره. وأخرج بسنده، عن النّخعي أن علياً وابن مسعود، قالا في الرضاع: يحرّم قليله وكثيره. وأخرج الأخير البيهقي من طريق أخرى، عن قتادة، قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد شككنا هو النخعي أو التّيمي، قال مطرف: هو النخعي في الرضاع، فكتب إلينا أن شريحاً حدث أنّ علياً وابن مسعود رضي الله عنهما، قالا: يحرّم من الرضاع قليله وكثيره. وروى عبد الرزاق بسنده عن عمرو بن دينار، أنه سمع ابن عمر وسأله رجل أتحرّم رضعة أو رضعتان؟ قال: ما نعلم الأخت من الرضاعة، إلا حراماً، فقال الرجل: إنّ أمير المؤمنين ـ يريد ابن الزبير ـ زعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان، فقال ابن عمر: قضاء الله خيرً من قضائك وقضاء أمير المؤمنين.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة، قال: أتيت عروة بن الزبير، فسألته عن صبيّ شرب قليلاً من لبن امرأة، فقال لي عروة: كانت عائشة تقول: لا يحرم دون سبع رضعاتٍ أو خمس، فأتيت ابن المسيب، فسألته، فقال: لا قول عائشة، ولا قول ابن عباس، ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطنه حرّم. وفي (المجموع) سألت زيد بن علي، عليه السلام، عن المصّة والمصّتين، فقال: تحرّم. (روض).

وحكي في (البحر)، عن علي عليه السلام، وابن عباس وابن عمر شم ابن المسيب والعترة ومالك وأبي حنيفة وأصحابه وزيد بن أوس أن قليله إن وصَلَ الجوف حرّم، إذْ لم يفصل الدليل، وعن عائشة وابن الزبير، ثم سعيد وطاووس وعطاء ثم أحمد وإسحنق والشافعي: لا، إلا بالْخَمْسِ فصاعداً لقَوْل

عائشة، فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعاتٍ معلومات يحرّمْنَ، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي رسول الله على وهي فيما يُقْرأ أخرجه الستة إلّا البخاري.

ورد بأنّه لوكان قُرآناً لتواتر. وحكي في (البحر)، عن زيد بن ثابت وثور وابن المنذر: إنه لا يحرّم إلاّ الثلاث فصاعداً، لقوله على: لا تحرم الرضعة والرضعتان ونحوه. قال في (البحر): لعله أراد ما لم يصل الجوف، وقد روي الأملاجة والأملاجة والأملاجة ولأملاجان عند مسلم ومِثْلُهُما لا يكاد يصلُ في الأغلب. وفي رواية النسائي الخطفة ولا الخطفةان.

\*\*\*\*

[١٦٥٤] وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، عن يحيى بن هاشم، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي، قال: الرَّضعة الواحدة كالمائة رضعة.

١٦٥٤ \_ سبق (١٦٥٣).

\* \* \*

## أبواب من النكاح

[١٦٥٥] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا الحجاج، عن عبد الملك بن المغيرة، عن عبد الرّحمن البيلماني، قال: قامَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال: أنكحوا الأيامى ثلاث مراتٍ، قال رجلّ: يا رسول الله فما العلائق بينهم، قال: ما تراضى عليه أهلوهن.

١٦٥٥ – ورواه البيهقي من طريق عبد الملك بن المغيرة الطَّائفي، عن عبد الرّحمن البيلَماني، بلفظ: قال رسول الله على: انكحوا الأيامي منكم وأدوا العلائق، قالوا: يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضي عليه أهلُوهم، ورواه من طريق أخرى موصولاً عن أبيه، عن ابن عمر رفعه، وعن أبيه أيضاً، عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه، إلا أنه قال: ما تراضي عليه الأهلون ولو قَضِيْباً من أراك. راجع (الروض ٨/٤). وقد نسب الحديث المذكور عن ابن عباس في التلخيص إلى الدارقطني أيضاً والعلائق جمع علقة أو علاقة، بفتح العين وهو المهر. ويقال له: فريضة وأجراً وصداقاً بفتح الصاد وعقراً كما في (البحر). وراجع النهاية.

\*\*\*\*

[١٦٥٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن فضيل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنى محمد بن إبراهيم، قال: كان صداق بنات

رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم وصداق نسائه خمسمائة درهم اثنتي عشرة أوقيّة ونصف.

۱٦٥٦ ــ سبق، راجـــع (١٦٠٦). \*\*\*\*

[١٦٥٧] وبه قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا عبيدة، عن حبان، قال: زوج رجلٌ أختاً له بالشَّام وزوَّجها آخرُ بالكوفة، فقدم زوجها الأوَّلُ من الشام، وقد حملت من الآخر، فقال: هي امرأتي فأتوا علياً، فقضى بها للأول، وقال: الصداق بما استحل من فرجها.

١٦٥٧ ــ وسيأتي عن رسول الله ﷺ (١٧٢٣)، (١٧٥١).

[١٦٥٨] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، عن عطاء، عن ابن عبّاس، قال: المسلم يعلو اليهودية والنصرانية واليهودي والنّصراني لا يعلو المسلمة.

١٦٥٨ \_ سبق (١٥٥٢).

\*\*\*\*

[١٦٥٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا ليث، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: إذا كان الرّجُلُ بأرض فلاةٍ فأصابه شبق يخاف فيه على نفسه ومعه امرأته، قال: ليطأها إن شاء.

1709 ــ المفروض هنا أنه لم يطلع عليهما أحد، قال في (البحر): ويحرم حيث يطلع عليهما. لما روي عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلتُ: يا رسول الله عوراتنا وما نأتي منها، وما نذر، قال: احْفظ عورتـك

إلاّ من زوجتك، أوما ملكت يمينك، قلْتُ: يا رسول الله فالرجل يكون مع الرجل، قال: فإن استطعت أن لا يراها أحد، فافعل، قلتُ: فالرّجل يكون خالياً، قال: فاللّه أحق أن يَسْتحي منه النّاسُ. أخرجه أبو داود والترمذي. اه. وقال الهادي، عليه السلام: نهى النبي عليه عن أن يجامع الرجل زوجته وعنده أحد حتى الصّبى في المهد. رواه في الشّفاء عن الهادي.

\*\*\*\*

[۱٦٦٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدّثنا ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، قال: زوّج رجلٌ ابنةً له فأتتِ النبي صلى اللَّهُ عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله إنّ أبي زوّجني رَجُلًا، وإن عم ولدي أحبّ إلي منه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجي من أحبَبْتِ.

المعرفة المعر

\*\*\*\*

[١٦٦١] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا محمد بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله على: لا تزوج المرأة على عمّتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة

طلاق أخْتِها لتنزع ما في صحفتها، فإنّما رزقُها على اللّهِ، ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام ، إلّا مع زوج أو ذي محرم .

1771 - سبق (١٥٨٩)، أوّل الحديث: لا تنكح المرأة على عمّتِهَا أوْ خالتها، وأما عدم سؤال المرأة طلاق أختها، فعن أبي هريرة أنّ الئبي على نهى أنْ يخطب الرّجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعتِه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، لتكتفي ما في صحفتها أو إنائِهَا، فإنما رزقها على الله متفق عليه، وفي لفظ متفق عليه: نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، وقوله: لتكتفي بفتح المثناة الأولى وسكون الكاف من كفأث الإناء إذا قلبته، وفي رواية لتركفأ. وأخرجه أبو نعيم رواية للبخاري لتستفرغ ما في صحفتها، وفي رواية لَتِكْفأ. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج بلفظ: لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفىء إناءها.

وأما آخر الحديث وهو: ولا تسافر...إلخ. فروى أحمد والبيهقي عن ابن عباس: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا وَمَعَهَا محرم. وروى أبو داود والمستدرك عن أبي هريرة: لا تسافر المرأة بريداً إلا وَمَعَهَا محرم يحرم عليها، وروى أحمد والبيهقي وأبو داود، عن ابن عمر: لا تسافر المرأة ثلاثة أيّام، إلا مع ذي محرم. وفي الباب عند البخاري عن أبي سعيد.

#### \*\*\*\*

[١٦٦٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا أبان، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مَا من امرأةٍ تسأل زُوجَها الطلاق في غير كنهه فتجد رائحة الجنة أبداً.

١٦٦٢ \_ وعن ثوبان، عن النبي ﷺ: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها

من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي في حديث، قال: وإن المختلعات هن المنافقات وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فتجد ريح الجنة. أو قال: رائحة الجنة المنذري. وقوله: في غير كُنْهِه، قال في النهاية: أي في غير أن تبلغ من الأذى إلى الغاية التي تعذر في سؤال الطلاق معها.

\*\*\*\*

[١٦٦٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا ليث، عن شهر بن حوشب، قال: تزوج رجل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة ثم طلّقها، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلّقتها؟ قال: نعم، قال: من بأس ، قال: لا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الثالثة: إن الله لا يُحِبُّ كُلَّ ذواقٍ من الرّجال ، ولا كل ذَوَّاقةٍ من النساء.

١٦٦٣ ـ وفي مجمع الزوائد عن أبي موسى أن النبي على، قال: لا تطلق النساء إلا من ريبة إن الله تبارك وتعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات. رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره.

\*\*\*\*

[١٦٦٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا مطرّف عن عامر، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له جارية فعالها وأحسن إليها، ثمَّ أعتقها ثم تزوجها فذاك له أجران.

1778 - سبق وراجع (١٦٣١). عن علي، عليه السلام، وحديث أبي موسى كما هنا. أخرجه أبو داود وأحمد وليس فيه فَعَالَهَا وأحسن إليها، وفي رواية أحمد ثم تزوجها بمهر جديد، وفي رواية الجماعة فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها. . إلخ.

\*\*\*\*

[١٦٦٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا عاصم، عن بكر بن عبد الله، قال: خطب المغيرة بن شعبة امرأة فذكرها للنبي على فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل نظرت؟ قال: لا، قال: فانظُرْ إليها فإنه أجدَرُ أنْ يؤدمَ بينكما، يعني يؤلف.

النبي على: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، رواه الخمسة إلاّ أبو داود، النبي على: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، رواه الخمسة إلاّ أبو داود، وعن أبي هريرة، قال: خطب رجل امرأة، فقال النبي على: انظر إليها، إن في أعين الأنصار شيئاً، رواه أحمد والنسائي، وعن جابر، قال: سمعت النبي هي، يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود، وعن موسى بن عبد الله، عن أبي حميد أو حميدة، قال رسول الله على: إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم، رواه أحمد، وعن محمد بن مسلمة، قال: سمعت رسول الله هي، يقول: إذا ألقى الله عزّ وجلّ في قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. رواه أحمد وابن ماجة. اه. وحديث المغيرة، أخرجه الدارمي وابن حبان وصححه، والأحاديث الأخرى أخرجها آخرون، وفي الباب أحاديث أخرى. وسيأتي والأحاديث الأخرى أخرجها آخرون، وفي الباب أحاديث أخرى. وسيأتي

\*\*\*\*

[١٦٦٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا محمد بن عبيد الله، عن بعض أهل الحجاز، قال: كانت لمحمد بن مسلمة امرأة فخطبها فنظر إليها من سطح له إلى منزلها فنظر إليه رجل، فقال: أتفعلون هذا يا أصحاب رسول الله، فقال محمد: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقولُ: إذا أراد أحدكم خطبةَ امرأةٍ فلينظُرْ إلْيها.

1777 \_ وأخرج حديث محمد بن مسلمة غير من ذكر آنفاً، ابن حبان والحاكم وصححاه.

\*\*\*\*

[١٦٦٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: كانت تحت شيخ امرأة فحملت فخسف وله ها في بطنها، ثم إن زوجها مات، واجتمعوا فيه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقض فيها ياعلي، قال: اقرع بينهم فإذا قرع أحدهم دفعت إليه الولد وأخذت منه مائة بعير للذي لم يقرع وصار الولد للقارع، فلما مات الشيخ وانقضت عدتها، تزوجها رجل ثم إنها ولدت فقال أهل الشيخ: هو منا، وقال الشاب: هو مني، فاجتمعوا عند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا علي اقض فيها فقضى فيها هذا القضاء فأعجبه.

177٧ – وفي هامش النسخة الأخرى، ما يأتي: حضروا قبل الوفاة وبعدها وكانت المنازعة في الولد بين الزوج الثاني، وأقارب الأول، فأثبت الحكم بالقرعة والأقرب إنه منسوخ وتزوج الثاني في العدة، قال، اه. من خط حنضلة بن الحسن، والله أعلم، ثم جاء في الهامش: ما يأتي حاشيته من نسخة القاضي، على أنها لم تنقض عدتها في هذه المدة، أي بعد نزول آية المودة. اه. أقول: ينظر أولاً في أصل الخبر ففيه إشكال، وإلا فقد يتفق

فراشان للحرة كنكاح امرأة المفقود حيث رجع. وكنكاح المعتدة جهلاً والأعمى غلط بغير زوجته كما في (البحر): قال: فإن أمكن إلحاقه بأحدهما دون الآخر لحق بالممكن فلو أتى لفوق أربع سنين من وطيء الأول، ولستة أشهر من الثاني، ألحق بالثاني ولا ربع من الأول، وبدون ستة أشهر من الثاني ألحق بالأول، ولفوق أربع من الأول. قال الإمام يحيى أو تسعة أشهر على قولنا ودون ستة من الثاني لا يلحق أيهما لظهور تعذره منهما. ثم قال: قالت العترة وأبي حنيفة: فإن أمكن إلحاقه بهما معاً كلدون أربع من الأول وستة فصاعداً من الثاني ألحق بالثاني إذ هو الأجد ماءً، فالظاهر كونه منه، وقال الشافعي: بل يعمل بالقافة إذ لا ترجيح لأيهما. قلنا: بل الترجيح بما ذكرنا، والقافة غير ثابتة شرعاً، وعن أبي حنيفة بل الأول، إذ هو أسبق فحكمه أولى. قلنا: السبق غير موثر هنا، بل المتأخر أقوى لمجاوزته فحكمه أولى. قلنا: السبق غير موثر هنا، بل المتأخر أقوى لمجاوزته الحكم، ثم قد رجع أبو حنيفة عن ذلك فلا حكم له. اه.

\*\*\*\*

[١٦٦٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قضى عمر في الرجلين يطئان الجارية في طهر واحد فتلد، فلا يدرى من أيهما هو ويدعيانه جميعاً، فقال عمر: أقضي بقول القافة، قال: وكان علي يورثه منهما جميعاً، ويكون لأحدهما حياته فإذا ماتا كلاهما كان بين ورثتهما جميعاً، قال: وقال مغيرة: وإن مات الغلام قبل أن يموت واحد منهما، فالميراث بينهما، فإن مات أحدهما قبله ثم مات هو فإن ميراثه للباقي لا يرث أخوه من أب.

177۸ ـ وهذه المسألة في (البحر)، وليس كل التفصيلات المذكورة هذا. ولنأت بنبذة مما جاء في (البحر)، بعد أن بين أنه لا يجوز أن توطأ بالملك مشتركة إجماعاً إذ لا اشتراك في فرج لاختلاط النسب، فإن فعل فلا حدّ وإن علم لشبهة الملك إلى أن قال: فإن وطئا فعلقَتْ فادّعياه معاً،

فهو ابن لكل فرد منهما، أي: يرثهما ميراث ابن كامل ومجموعهما أب، فإن مات أحدهما كان الباقي منهما أباً، أي يرثه ميراث أب كامل فإن اختلف وقت الدعوة كان للسابق منهما حيث الثاني حاضر عالم. لعل قول العترة: وإن مات الغلام قبل أن يموت واحد منهما... إلخ. إذا امتلك من كسبه ما يورث. وقد روي عن علي، عليه السلام، قضية أخرى ففي المنتقى: عن زيد بن أرقم، قال: أتي أمير المؤمنين علي، رضي الله عنه، وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على أمرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: فقال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، فجعل كلما سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، فجعل عليه بالولد؟ قالا: لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية. فذكر ذلك للنبي فضحك حتى بدت نواجذه. رواه الخمسة إلاّ الترمذي، ورواه النسائي وأبو داود موقوفاً على علي بإسناد أجود من إسناد المرفوع وكذلك رواه الحميدي في مسنده، وقال فيه: فأغرمه ثلثي قيمة الحارية. اه.

وقد أخذ من الحديث أن الابن لا يلحق بأكثر من أب وإثبات القرعة في الحاق الولد، وقد قال بالقرعة مطلقاً: مالك والشافعي وأحمد، وحكاه ابن رسلان عن الجمهور، ومن العلماء من اعتبر القرعة في بعض المسائل، وقد قال بعضهم: إن حديث القرعة منسوخ، وخالف في القرعة الهادوية والحنفية. اه. راجع (الأوسط ج/٧).

\*\*\*\*

[١٦٦٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن عمارة بن صدقة، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رد زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين على النكاح الأول.

# ١٦٦٩ \_ سبق الكلام عليه في (١٥٥٦).

[۱٦٧٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خولة بنت الحارث فجعل مهرها عتقها وأعتق من وجد من أهل بيتها.

حديث، وهي كما يأتي عن عائشة، قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن حديث، وهي كما يأتي عن عائشة، قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ابن قيس بن شماس أو ابن عمه، فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة ملاحة ما لها في العين حظ. فجاءت تسأل رسول الله على في كتابتها وذكرت الحديث إلى أن قالت: فقال رسول الله على: فهل لك فيما هو خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك، قالت: قد فعلت. اه. (هامش البحر).

وقد روى ابن سعد في الطبقات عدة روايات فعن عائشة بمعنى ما سبق، وفي آخر هذه الرواية وخرج الخبر إلى الناس، فقالوا: أصْهَار رسول الله يسترقون فأعتقوا ما كان في أيديهم من سبي بلمصطلق فبلغ عتقهم مائة أهل بيت بتزويجه إيًاها.

وروى أيضاً بسنده عن الشعبي، قال: كانت جويرية من ملك اليمين فأعتقها رسول الله على جويرية وتزوجها وروى أيضاً بسنده عن الحسن، قال: مَنَّ رسول الله على جويرية وتزوجها، وروى أيضاً بسنده عن مجاهد، قال: قالت جويرية: إنّ نساءك يَفْخَرنَ عَليَّ يقلن لم يتزوجك رسول الله على، فقال رسول الله على: ألم أعظم صداقك؟ ألم أعتق أربعين من قومك، وروى أيضاً عن عبد الله بن أبي الأبيض، مولى جويرية عن أبيه، قال: سبى رسول الله على بني المصطلق، فوقعت جويرية في السبي فجاء أبوها فافتداها

ثم أنكحها رسول الله على . وروى عن مولاة بني المصطلق مثله . وروى أيضاً من طريق ابن الجراح وعبد الله بن نمير والفضل بن دكين، عن زكريا، عن عامر، قال: أعتق رسول الله على جويرية بنت الحارث واستنكحها، وجعل صداقها عتق كل مملوك من بني المصطلق، وكانت من ملك يمين النبى على . . . إلخ .

ومما ورد في الطبقات إنه كان اسمها برّة فحول رسول الله ﷺ اسمها إلى جويرية راجع (١٦٢٦).

\*\*\*\*

[۱٦٧١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يتزوج الأمة فيشترط على مولاها أن كل ولد ولدته منه، فهو حر، قال: كل ولد تلده في حياة مولاها فهو حر، فإذا مات مولاها فكانت لغيره يعنى فليس بشيء ولده مملوكون.

17۷۱ \_ أولاد الأمة لمالكها إجماعا. وحكي في (البحر) عن العترة والشافعي والإمامية، أنه يصح شرط الزوج أو سيدها حرية أولادها، فيعتقون لصحة العتق المعلق ولقوة نفوذه. وحكي عن أبي حنيفة: إنه لا يصح إذ هو عتق قبل الملك ثم قال المهدي: ويبطل هذا الشرط بخروجها من ملك سيدها قبل العلوق. اه.

\*\*\*\*

[۱۹۷۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفیان بن وکیع، عن یونس بن بکیر، قال: حدثنا داود بن حصین، عن واقد بن عصرو بن سعد بن معاذ، عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، یقول: إذا خطب أحدُكم امرأةً فقدر علی أن یری مِنْها بعض

ما يَدْعوه إليها، فليفعل، قال جابر: فخطبْتُ امرأة من بني سلمة فجعلت أتخبأ لها في النَّخْل، حتى رأيت بعض ما دعاني إليها فتزوجتُها.

١٦٧٢ \_ سبق قريباً (١٦٦٥).

\*\*\*\*

[۱٦٧٣] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن يزيد بن هارون، عن موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعطى في صداق مثل هذا بُرّاً أو دقيقاً أوسويقاً، فقد استحلّ، وقال: يزيد بكفيه يشير بهما. قال محمد بن منصور: وجه هذا الحديث أن الرجل إذا تزوّج على صداق مسمَّى فعجل لها ما قلّ أو كثر، فقد حل له الدخول بها حَلَّلُوهُ مِمّا بقى أو أخروه.

المنتقى)، وعن جابر أن رسول الله على، قال: لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملء يديه طعاماً كانت له حلالاً. رواه أحمد وأبو داود بمعناه. اه. قال في الشرح: وقد ضعف ثم قال: قال أبو داود: إن بعضهم رواه موقوفاً، قال: ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا على عهد رسول الله على نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن جريج، عن أبي الزبير، قال: سمعت جابراً يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله على قال البيهقي: وهذا وإن كان في نكاح المتعة ونكاح المتعة صار منسوخاً فإنما نسخ منه شرط الأجل. نيل الأوطار. وراجع (١٦٠٤)، (١٦٢١). وقول محمد بن منصور.

\*\*\*\*

[۱۹۷٤] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن جرير، عن منصور، عن طلحة، قال: زوّج رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم رَجُلاً من

المسلمين، ولم يكن له شيء فأمر النبي عليه السلام بامرأته تدخل عليه، فصار ذلك الرجل من أشراف المسلمين.

\*\*\*\*

[١٦٧٤/م] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تطيع إذا أمر وتسره إذا نظر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ومالها.

وفي الجامع، عن أبي هريرة، بلفظ خير النّساء التي تسره... إلى كما هنا. وفي الجامع، عن أبي هريرة، بلفظ خير النّساء التي تسره... إلى كما هنا. وليس فيه لفظ: بمالها. أخرجه أحمد وفي رواية الطبراني عن عبد الله بن سلام: خير النساء من تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك، وراجع (١٤١٣).

\*\*\*\*

[١٦٧٥] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم بن الفضل، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنْكِحُوا صغارَ النساء فإنّي مكاثر بكم الأمم.

١٦٧٥ \_ سبق برقم (١٤٩٤)، حديث: تزوجوا الأبكار.

[١٦٧٦] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: تنكح النساء لأربع: لجمالها، وحسبها، ومالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.

17٧٦ ــ وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وقوله: تربت يداك أصله دعَاءً بالفقر، ثم صار يراد به الحض على الأمر. اه. (بحر). قال الترمذي: معناه اظفر بذات الدين ولا تلتفت إلى المال أكثر اللَّهُ مالك. وسيأتي عن جابر (١٧١٤).

\*\*\*\*

[۱۹۷۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي بن أبي طالب، قال: قالت لي مولاة لنا: إن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما يمنعك أن تخطبها? قلت: وعندي شيء أتزوجها به؟ فقالت لي: إن أتيته زوجك، فما زالت بي توبخني حتى أتيته، فدخلت إليه، فقال لي: ما جاء بك وما حاجتك؟ لعلك جئت تخطب فاطمة، قال: قلت: نعم يا رسول الله، قال: فأين درعك الحطمية التي سلّحتكاها؟ قال: قلت: هي عندي وإنها الحطمية تساوي أربعمائة درهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد زوجتك فاطمة عليها وابعث بها إليها لتستحلها بها، فوالله ما كان لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صداقً غيرها.

١٦٧٧ - سبق الكلام على مهرها وقصة الدرع الحطمية (١٦٢٢). وراجع (١٦٩٢).

وفي طبقات ابن سعد الكبرى أن أبا بكر خطب فاطمة، فقال: يا أبا بكر أنتظر بها القضاء. ثم خطبها عمر، فقال له مثل ما قال لأبي بكر.

وروى فيها أيضاً بسنده عن حجر بن غبيس، قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك يا علي لَسْتُ بدجّال – يعني لست بكذاب – وذلك إنه قد كان وعد علياً بها قبل أن يخطب إليه أبو بكر وعمر.

وروى بإسناده عن بريدة قال: قال نفر من الأنصار لعلي: عندك فاطمة بنت رسول الله هي فأتى رسول الله هي ، فقال: ما حاجة ابن أبي طالب؟ قال: ذكرت فاطمة بنت رسول الله هي ، قال: مرحباً وأهلاً لم يزده عليهما ، فخرج علي على أولئك الرهط من الأنصار ينظرونه ، قالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري غير أنه قال: أهلاً ومرحباً ، قالوا: يكفيك من رسول الله هي إحداهما . أعطاك الأهل ، أعطاك المرحب ، فلما كان بعدما زوجه ، قال: يا علي لا بد للعروس من وليمة ، فقال سعد: عندي كبش ، وجمع له رهط من الأنصار آصعاً من ذرة ، فلما كان ليلة البناء ، قال: لا تحدث شيئاً حتى تلقاني ، قال: فدعا رسول الله هي بإناء فتوضاً فيه ثم أفرغه على على ، ثم قال: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما . اه . (٢٠ – ٢١ / ج ٨) .

\*\*\*\*

[١٦٧٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن وكيع، عن سفيان، عن يعلى، عن عطاء، عن عبد الله بن مسلم، عن سعيد بن جبير، قال: ليس في تُورِ عامل صدقةً.

\*\*\*\*

[١٦٧٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، قال: سمعت مجاهداً يقول: ليس في البقر العوامل صدقة .

\*\*\*\*

[۱٦٨٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن يحيى بن يمان، عن يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن مسلم، عن سعيد بن جبير، قال: ليس في ثور عامل صدقة.

\*\*\*\*

[١٦٨١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد الحداد، عن يحيى بن آدم، قال: سألت عن الجواميس صدقتها مثل صدقة البقر؟ قال: نعم، إنما

هي جنس من البقر، قلت: تجوز الجواميس في الهدي؟ قال: نعم.

[١٦٨٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: الجواميس من البقر.

\*\*\*\*

[١٦٨٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبيد الله، عن وكيع ويحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قال: ليس في البقر الصغار حتى تكون جدعان صدقة.

\*\*\*\*

[١٦٨٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عزّ وَجلّ لما خلق جنة الفردوس، قال: وعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يدخلك مدمن خمر ولا مصرّ على الزنا، ولا ديوث ولا قتات، ولا قلاع ولا منان ولا ختار، قال: قيل: يا رسول الله ما مدمن الخمر، قال: الذي كلّما وجدها شربها، قيل: فما مصر على الزنا، قال: الذي كلما وجده فعله، قيل: فما الديوث، قال: الذي لا يغار على زوجته، الذي كلما القتات، قال: النّمام، قيل: فما القلاع، قال: الباسور يعني الغماز، قيل: فما المنان، قال: الذي يمن بمعروفه، قيل: فما الختار، قال: الذي لا يوفى بعهده.

17٨٤ ــ وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله على: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وأخرج البيهقي وابن ماجة كلاهما عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، من حديث عن أبي الدرداء: ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كلّ شر.

وعن عمار بن ياسر عنه على: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر، قالوا: يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله، قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال رواه الطبراني.

قال المنذري: ورواته لا أعلم فيهم مجروحاً وشواهده كثيرة، وعن ابن عمر أن رسول الله على قال: ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يُقر في أهله الخبث، رواه أحمد واللفظ له والنسائي والبزار والحاكم وصححه، وعن أنس قال رسول الله على: لا يلج حائط القدس مدمن خمر، ولا العاق، ولا المنان عباس، قال رسول الله على: لا يدخل الجنة مدمن الخمر، ولا عاق، ولا منان ابن عباس، قال رسول الله على: لا يدخل الجنة مدمن الخمر، ولا عاق، ولا منان. رواه الطبراني ورواته ثقات. وورد في الزاني أحاديث كثيرة منها عن سلمان عليه السلام، قال رسول الله على: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ عن سلمان عليه السلام، قال إلى المزهو. رواه البزار بإسناد جيد وعن حذيفة قال رسول الله على: لا يدخل الجنة قتات. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائى.

\* \* \*

## أبواب من النكاح

[١٦٨٥] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن حسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: قال رسول الله صلح، عن عبد الله وسلم: أيما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر يعني زان.

الحديث من رواية (المجموع)، عن زيد، عن آبائه، عن علي، عليه السلام، وفي مصنف عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله عليه: أيما عبد نكح بغير إذن سيده، فهو عاهر. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. (روض ٤٦/٤)، راجع (١٤٨٢).

\*\*\*\*

[١٦٨٦] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه أن صداق فاطمة عليها السلام، كان جُرْدُ برد حِبَرَة ودرعاً وكان فراشها جلد كبش يقلبان صوفه فيفرشانه.

17۸٦ \_ وفي الطبقات الكبرى بسنده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: أصدق علي فاطمة درعاً من حديد وجرد برد، وبسنده إلى محمد بن علي، قال: تزوج علي فاطمة على إهاب كبش، وجرد حبرة. رواه من طريقين، وروى أيضاً عن محمد بن علي، أن علياً حين دخل بفاطمة كان

فراشهما إهاب كبش إذا أرادا أن يناما قلباه على صوفه، ووسادتها من أدم حشوها ليف، وروى أيضاً بسنده عن عامر، قال، قال علي: لقد تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار، وما لي ولها خادم غيرها. اه. وراجع ما سبق (١٦٧٧) وما قبله.

\*\*\*\*

[۱۶۸۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينكح نساءَهُ على الثنتي عشرة أوقية وشيء، قلت: وما ذلك الشيء، قال: قلت: نصف وقية.

١٦٨٧ ــ سبق وراجع (١٦٠٦)، (١٦٥٦). وفي حديث عائشة عند مسلم قالت: كان صداقه لأزواجه اثني عشر أوقية ونَشَا، قالت: أتدري ما النش، قلت: لا، قالت: نصف أوقية.

\*\*\*\*

[۱٦٨٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا موسى بن سلمة، قال: أخبرني علي بن جعفر، عن حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خلت المرأة مع زوجها خلعت الحياء مع درعها فإذا ردت درعها رجع الحياء.

\*\*\*\*

[١٦٨٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا موسى بن سلمة، عن علي بن جعفر، عن حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب المرأة الملقة البرعة مع زوجها الحصان عن غيره.

١٦٨٩ \_ ورواه الديلمي في مسند الفردوس (فك).

\*\*\*\*

[۱٦٩٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا موسى بن سلمة، عن علي بن جعفر، عن حسين بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليبغض المرأة السلتا والمرها. قال محمد بن منصور: المرها التي ليس في عينيها كحل، ولا في يدها خضاب.

• ١٦٩٠ \_ في النهاية فيه أنه لعن السلتاء والمرهاء. السَّلْتا: من النساء التي لا تختضب وسلتت الخضاب عن يدها إذا مسحته، والمرها: الَّتي لا تكتحل. اه.

#### \*\*\*\*

[۱۲۹۱] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا موسى، عن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملائكة لتضحك لزوجين إذا التقيا.

#### \*\*\*\*

[١٦٩٢] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن أبي أسامة، عن زائدة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن علي، قال: جهز النبي صلى عليه وله وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها ليف وإذخر.

۱۲۹۲ – راجع (۱۲۲۲).

وقد روى ابن سعد في الطبقات الكبرى من طريق عطاء بن السائب، عن أبيه، عن علي، عليه السلام، أن رسول الله على لما زوجه فاطمة بعث معها بخملة ووسادة أدم حشوها ليف ورحائين وسقاءً وجرتين، قال: فقال علي لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت حتى قد اشتكيت صدري، وقد جاء الله أباك بسبي، فاذهبي فاستخدميه، فقالت: وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي، فأتت النبي على فقال: ما جاء بك يا بنية؟ قالت: جئت لأسلم عليك

واستحيت أن تسأله ورجعت فقال: ما فعلت؟ قالت: استحييت أن أسأله ، فأتياه جميعاً ، فقال علي: والله يا رسول الله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري ، وقالت فاطمة: قد طحنت حتى مجلت يداي ، وقد أتى الله بسبي وسعة فأخْدِمْنا ، قال: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم ، ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم فرجعا فأتاهما النبي هم وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطيا رؤوسهما تكشفت أقدامهما وإذا غطيا أقدامهما تكشفت أقدامهما وإذا غطيا مما سألتماني ؟ فقالا: بلى ، فقال: كلمات علمنيهن جبريل ، تسبحان في دبر كل صلاة عشراً ، وتحمدان عشراً ، وتكبران عشراً ، وإذا آويتما إلى فراشكما فسبّحا ثلاثاً وثلاثين ، وكبّرا أربعاً وثلاثين ، قال: فوالله فسبّحا ثلاثاً وثلاثين منذ علمنيهن رسولُ الله فقال له ابن الكواء: ولا ليلة صفين ، فقال: قاتلكم الله يا أهل العراق ، ولا ليلة صفين .

\*\*\*\*

[١٦٩٣] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك، عن أبيه، عن سلام المدايني، عن زيد العَمّى، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، قال: قال رسول الله على: من تزوج امرأةً من خشية الله زوجه الله من الحور العين.

\*\*\*\*

[۱٦٩٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن محمد، عن أبيه، عن يوسف بن عطية، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبيه هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج لِلَّه توجّه الله بتاج الملك وأعطاه الله من الجنة حتى يرضى، قالوا: يا رسول الله وكيف يتزوج لله، قال: رحم يصلها أو حاجة يسدها.

\*\*\*\*

[١٦٩٥] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن أبي ذيب، عن محرز بن بشير، قال: سمعت سعيد بن المسيب، قال: لا نكاح لمن لم تولد.

١٦٩٥ \_ ويصح عند أهل المذهب النكاح، ولوكانت حملًا وخالف في ذلك على خليل، وهو يتفق مع قول ابن المسيب.

\*\*\*\*

[١٦٩٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: قال رجل لقوم: أيكم يذبح شاة ويطعمها القوم وأزوّجه أول بنت تولد لي، قال: فقام رجل من القوم فذبح شاة فأطعمها القوم، فولدت له جارية، فارتفعوا إلى ابن مسعود، فقال: إن المرأة لا تنكح على ذبح شاة، ولكن لها صدقة نسائها، وأثبت النكاح، قال: وكان جعل تزويجها ذبح شاة.

\*\*\*\*

[۱۲۹۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن مُنْذِر، عن ابن فضيل، قال: حدثني الشيباني، عن عامر، أن امرأة من قومه زَنَتْ فضربها مصدق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحدّ، وكان لها أخوة، فقالوا لعمر بن الخطاب: أنخبر بأمرها إن زوجناها، فقال: زوجوها كما تزوجون نساءكم ولا تذكرون أمرها إلى أحدٍ فيصيبكم مني نكالٌ، فكانت بعد من سراة نِساءِ قومها.

۱٦٩٧ ـ وراجع (١٥١٩)، (١٥٢٠). \*\*\*\*

[١٦٩٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر بن محمد الهمداني، عن

يحيى بن آدم، قال: سمعت شريكاً وسأله رجلٌ عن العذيوط أيخير امرأته؟ فقال: إنه يخير فيما دون هذا.

179۸ – وفي (المجموع) بسنده عن علي، عليه السلام، أنّ رجلاً تزوج امرأة فوجدته عذيوطاً فكرهته ففرق بينهما، وروى حديث الأصل في الجامع الكافي محمد بن منصور. والعذيوط، قال بعضهم: تصحيحه في ديوان الأدب على فِعْلُول بكسر الفاء وفتح اللام وغير ذلك تصحيف، وقد اختلف في الفسخ به واعتباره عَيْباً فذهب السرخسي من علماء الشافعية وبعض أصحابنا كما حكاه في (البحر) إلى أنه عيب لما فيه من التنفير والاستقذار، وذهب الفريقان الحنفية والشافعية. كما حكاه في (البحر)، إلى أنه لا يفسخ به، ولا بما ساواه كالأبخر والأدفر ولا دليل عليه، وقد أجيب بأنه يستقذر فأشبه البرص. راجع (الرّوض).

\*\*\*\*

[١٦٩٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسن بن يحيى، عن ضرار بن صرد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدّة التي طلّق.

١٦٩٩ \_ سبق الحالات التي يعتد الرجل فيها. وراجع (١٥١٣).

[۱۷۰۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جبارة بن المغلّس، عن يحيى بن العلاء، عن سيف بن سليم، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حثوا الصبيان على الصلاة إذا بلغوا سبع سنين واضربوهم عليها لتسع سنين، وفرّقوا بين الغلمان والجواري في المضاجع إذا بلغوا تسع سنين.

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، أخرجه أبو داود، وعن سبرة بن معبد الجهني، قال رسول الله على: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. هذه رواية أبي داود، وللترمذي نحوه وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار، وعن أبي رافع في الصحيفة التي وجدت في قراب سيف رسول الله على بعد وفاته، عند البزار أيضاً، وعن أنس، قال: قال رسول الله على عدول الله على الصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لثلاث عشرة، رواه الطبراني وفيه كلام. اه.

راجع مجمع الزوائد.

\*\*\*\*

[۱۷۰۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن وكيع، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن عليّ، قال: كتب النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى مجوس فعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليه الجزية على أن لا نأكل لهم ذبيحةً ولا ننكح منهم امرأةً.

الحسن بن محمد بن على إلا أنَّ مكان من أتى من أصر، ومكان نأكل تُوْكل بالبناء للمجهول، وفي رواية عبد الرزاق غير ناكحي نسائهم ولا آكلي بالبناء للمجهول، وفي رواية عبد الرزاق غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، وهو مرسل وقد ضعّف. قال البيهقي وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. اه. راجع (البحر)، وعن عمر أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس هجر. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي؛ وقد روي هذا الحديث بعبارات وطرق وفي رواية أن عمر ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال

لَهُ عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله على يقول: سنّوا بهم سنة أهل الكتاب. رواه الشافعي، وقد روي هذا في الموطأ من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء ابن الحضرمي، أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ: سنّوا بالمجوس سنّة أهل الكتاب، وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المجوس ليسوا أهل كتاب، لكن روى الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن، عن علي، عليه السلام، قال: كان المجوس أهل كتاب يدرسونه وعلم يقرأونه، فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته، فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم، وقال: إن آدم كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه، وقتل من خالفه فأسرى على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه، فلم يبق عندهم منه شيء.

أمّا استثناء ذبائحهم ونكاح نسائهم، فقال ابن المنذر ليس تحريم ذبائحهم متفقاً عليه. ولكن الأكثر من أهل العلم عليه ونقل بعضهم الاتّفاق على أنه لا تحل نسائهم ولا أكل ذبائحهم وقد حكي عن أبي ثور وابن المسيب الحل لذبائحهم إذا أمره المسلم بالذبح. راجع نيل الأوطار (٨/٨١٤).

[۱۷۰۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن أشعث، عن شيخ من أهل البصرة، عن أبي الجليل، عن أبي سعيد، قال: لما أصبنا سبايا أوطاس أصبنا نساء نعرف أنسابهن وأزواجهن فأمسكنا عنهن فنزلت هذه: ﴿والمحصنات من النساء إلّا ما ملكت أيمانكم﴾.

۱۷۰۲ ــ راجع باب استبراء الحامل وغيرها (١٩٢٠).

وقد أخرج أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وغيرهم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على بعث يوم حنين جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم وظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأنّ ناساً من أصحاب

النبي على تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾، يقول: إلا ما أفاء الله عليكم. وأخرج الطبراني عن ابن عباس، إن ذلك سبب نزول الآية، وأخرج ابن أبى شيبة عن سعيد بن جبير مثله.

\*\*\*\*

الاسم المحمد، قال: حدثنا عجمد، قال: حدثنا عثمان، عن محمد بن الحسن، قال: حدثنا شريك، عن سالم، قال: حدثني الجرجاني عن الضحاك بن مزاحم، قال: سألت ابن عباس، وعنده سعيد، عن قوله: ﴿والمحصنات من النساء، وقال : سألت ابن عباس، وعنده سعيد، عن قوله: ﴿والمحصنات من النساء الالله ملكت أيمانكم﴾، قال: نزلت في نساء أهل خيبر، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر أصاب المسلمون سَبَايا، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن، قالت: إن لي زوجاً فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكروا له ذلك، فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿والمحصنات من النساء الاسماء الله ملكت أيمانكم﴾، قال السَّبايا من ذوات الأزواج، قال: لا بأس بهن فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: صدق الضحاك. قال محمد بن منصور: إذا سبيت المرأة من أهل دار الحرب لم توطأ حتى تستبرأ بحيضة، بلغنا أن رسول الله على سبى صفية فاستبرئت بحيضة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وإن كانت ذات زوج استبريت بحيضتين، وإن هاجرت مسلمة من دار الحرب إلى دار الإسلام، لم تزوج في دار الإسلام حتى تحيض عيض وإن هاجرت مسلمة وليست بذات زوج، لم تزوج حتى تحيض حيضة.

1۷۰۳ – وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصحّحه والبيهقي عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: كُلّ ذاتِ زوج إتيانُها زنا إلّا ما سُبيتْ. وأخرج الفريابي

وابن أبي شيبة، والطبراني، عن علي، عليه السلام، في قوله: (والمحصنات من النساء)، قال: المشركات إذا سبين حلت له. وراجع (١٥٥٦).

وقوله: استبريتْ بحيضة.

في الطبقات الكبرى لابن سعد بسنده إلى ثُبَيْتة بنت حنضلة عن أمّها أمّ سنان الأسلمية دخل حديث بعضهم في حديث بعض من حديث طويل في قصّة زواجها برسول الله على قال: واعتدت حيضة ولم يخرج رسول الله على من خيبر حتى طهرت من حيضتها. راجع الطبقات.

وقوله: استبريت بحيضتين.

وقد أخرج أبو داود عن أبي سعيد ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض.

وأخرج الترمذي عن العرباض بن سارية، أن رسول الله ﷺ نهى أن تـوطأ السّبايا حتى يضعن ما في بطونهن. وسيأتي (١٧٤٣).

قال في (البحر): مسألة العترة والفريقين والشوري والنخعي ومالك ومن سبى أمة وتملّكها بأي وجه لزمه استبراؤها للوطء الحامل بالوضع، والحائض بحيضة والآيسة بشهر للحديثين السابقين فقيست سائر التمليكات على السبي. وحكى داود والبتي: لا يجب في غير السبي كالشراء، إذ هو عقد كالتزويج، قال الإمام: لنا قول علي، عليه السلام، من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبريها بحيضة. اه. وينظر في التفريق بين المسبية ذات الزوج وغيرها في أن ذات الزواج تستبرأ بحيضتين ولعل هذا القول تفرد به محمد بن منصور فلم أجده لأحد فيما بين يديّ من المراجع.

أمَّا المهاجرة فمتفق عليه، كما نقله البعض وسيأتي.

[١٧٠٤] وبـه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن عمـر، عن ثور بن يزيـد، عن مكحول، لا تحل إماء أهل الكتاب لغني ولا لفقير.

١٧٠٤ ــ لئلا يَمْلِك أولاده كافرٌ. راجع (١٥٤٠). وسيأتي (١٧٣١).

[۱۷۰۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن عبد الرحيم، عن عبد الله، عن عبد الله بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، قال: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أيما امرأة أقسم عليها زوجها بيمين حق ثم أحنثته أحبط الله عملها سبعين سنة.

#### \*\*\*\*

[۱۷۰٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن مطرف، عن الشعبي، عن علي، قال: إذا أسلمت امرأة اليهودي والنصراني عنده كان أحق ببضعها لأن له عهداً، قال محمد بن منصور: ليس يؤخذ بذا.

١٧٠٦ \_ سبق الكلام على المسألة. وراجع (١٥٥٦).

#### \*\*\*\*

[۱۷۰۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء في الرجل وامرأته يكونان مشركين فيسلمان، قال: يثبت نكاحهما، فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما يعني بذلك المجوس غير أهل الكتاب.

#### \*\*\*\*

[۱۷۰۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن عبيدة، عن إبراهيم، قال: إذا أسلمت امرأة النصراني عنده لم يفرق بينهما، وإن أسلمت امرأة المجوسي عنده فرق بينهما.

[١٧٠٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد عن ابن فضيل، عن إسماعيل، عن أبي خالد، عن عامر في النصراني تكون تحته النصرانية فتسلم، قال: هي امرأته ولكن لا يخرجها من دار الهجرة.

[۱۷۱۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن مطرف عن الحكم في اليهودي والنصراني تسلم امرأته، قال: يفرق بينهما.

١٧١٠، ١٧٠٩، ١٧٠٨ ــ راجع (١٥٥٦) ما يتعلق بالذميّة.

[۱۷۱۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جبارة بن المغلس، عن قيس بن الربيع، عن الشّيباني، عن أبي عوف الثقفي، عن أبي مسعود أنه أسلم وله تسع نسوة أربع من قريش إحداهن بنت أبي سفيان، فخيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهن أربعاً فاختار بنت أبي سفيان في الرابعة.

الا الله وقد روي عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي في أن يتخير منهن أربعاً، أخرجه الترمذي ورواه الحاكم وصححه. وفي رواية الموطأ عن ابن شهاب، قال: بلغني أن رسول الله في ، قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة: أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن.

وقد روى أبو داود وابن ماجة عن قيس بن الحارث، قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكر نحوه، وعن نوفل بن معاوية، قال: أسلمتُ وعندي خمس نسوة، فذكر نحوه. رواه الشافعي، وقال البيهقي، وقد روينا عن عروة بن مسعود الثَّقفي وصفوان بن أمية بمعنى حديث غيلان، وهذا دليل على أنه لا يجوز الزيادة على أربع.

[۱۷۱۲] وبعه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جبارة، عن قيس، عن حمّاد، عن إبراهيم، قال: يخير الأول.

\*\*\*\*

[۱۷۱۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا يوسف بن موسى، عن مسلمة بن الفضل، قال: حدثنا إسماعيل بن راشد الجردي، عن زيد بن علي بن الحسين، قال: أراد عبيد الله بن معمر أن يزوج ابنة له وأبان بن عثمان يومئذ على الموسم فطلب إليه أن يحضر ذلك، فقال له أبان: لا أراك إلا أعرابياً جافياً، أفما بلغك أو ما سمعت أن عثمان بن عفان، كان يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المحرم لا يَنْكُح ولا يُنْكح، ولا يخرج على أحد.

۱۷۱۳ - سبق الكلام على نكاح المحرم. وراجع (١٢٠٥)، و (١٢٠٥).

\*\*\*\*

[۱۷۱٤] وبعه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا يوسف بن موسى، عن حكام بن سلم، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرأة تنكح على خلال ثلاث، على دينها، ومالها، وجمالها. فقال عليه السلام: تربت يداك عليك بذات الدين.

۱۷۱٤ – سبق حديث أبي هريرة (١٦٧٦)، وروي عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: تنكح على إحدى خصال لجمالها، ومالها، وخلقها، ودينها فعليك بذات الخلق والدين تربت يداك. أخرجه أحمد بإسناد صحيح والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه.

# وحديث جابر كما في الأصل رواه مسلم والترمذي وصححه.

[۱۷۱۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسن بن يحيى، عن أبي طاهر، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب أمّ سلمة ابنة أبي أميّة، فقالت: كيف لي ورجالي بمكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يزوجك ابنك ويشهد لك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتمعوا لذلك، قال: فخطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أصدقت عائشة صحفة كثيفة وقدحاً كثيفاً وفراشاً حشوه ليف ومجشة، فقال الغلام: ما المجشة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرحى ثم دخل عليها نبي الله في الظّلمة ليله دخل عليها فوطىء على يد ابنتها زينب، فقال ما هذا؟ فقالت: هذه زينب، فقال: انظروا ربائبكم لا أطأ عليها، ودخلت زينب على النبي في، وهو يغتسل فأخذ بيده ماءً فنضح في وجهها، قال: فحدثنى بعض ولد زَيْنب إنه لم يزل ماء الشباب في وجهها حتى عجزت.

المنتقى) عن الساء وفي (المنتقى) عن العدل بين النساء وفي (المنتقى) عن أم سلمة أنّها لما بعث النبيّ على يخطبها، قالت: ليس أحد من أوليائي شاهد فقال رسول الله على: ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقالت لابنها: يا عمر، قم فزوج رسول الله على، فزوجه ورواه النسائي: قال العلامة الشوكاني: قد أعل بأن عمر المذكور عند تزوجه على بأمه كان صغيراً له من العمر سنتان لأنه ولد بالحبشة في السنة الثانية من الهجرة وتزوجه ملى الله عليه وآله وسلم بأمّه في السنة الرّابعة، وأما رواية: قم يا غلام فزوج أمك فلا أصل له اه .

وقد جاء في طبقات ابن سعد من طريق زياد بن أبسي مـريم، عن أم سلمة

من حديث طويل أن رسول الله على الباب من حديث طويل أن رسول الله على الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها أو إلى ابنها أو إلى وليّها، فقالت أم سلمة: أرد على رسول الله عليه الله عليه بعيالي، قلت: ثم جاء الغد فذكر الخطبة، فقلْتُ: مثل ذلك، ثم قالت لوليها: إن عاد رسول الله على فزوج فعاد رسول الله ﷺ فتزوّجها. وفي رواية أخرى عن ابن عمر بن أبى سلمة، عن أبيه: أن أم سلمة، قالت: قال أبو سلمة: قال: قال رسول الله على: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقُلْ: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها، ما هو خير مِنْها، فلما احْتُضر أبو سلمة، قال: اللهم أَخْلَفْنِي فِي أَهْلِي بِخِيرٍ، فلما قبض، قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها، وأردتُ أن أقول وأبدلني بها حيراً منها، فقلت: من خيرٌ من أبي سلمة، فما زلت حتى قلتها، فلما انقضت عـدتهـا خطبها أبو بكر فردّته، ثم خطبها عمر فردّته فبعث إليها رسول الله عليه ، فقالت: مرحباً برسول الله وبرسوله، أخبر رسول الله أني امرأة غَيْـرى وأني مصبية وأنــه ليس أحـد من أوليائي شـاهدٌ، فبعث إليهـا رسـول الله ﷺ: أمَّـا قـولـك: إنبي مصبية فإنَّ الله سيكفيك صبيانك، وأمَّا قبولك: إني غَيْرَى فسَأَدْعو الله أن يذهب غُيْرتك، وأمَّا الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائبٌ إلَّا سيرضاني، قال: قلت: يا عمر قم فزوج رسول الله على، قال رسول الله عليه: أما إنى لا أنْقصك ممّا أعطيت أختك فلانة رحيين وجرتين ووسادة من أدم حشوها ليف. قال: وكان رسول الله ﷺ يأتيها، فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها في حجرها لترضعها، وكان رسول الله ﷺ حيياً كريماً يستحيي فيرجع فعل ذلك مراراً، ففطن عمار بن ياسر لما تصنع فأقبل ذات يوم وجاء عمار، وكان أخاها لأمها فدخل عليها فانتشطها من حجرها وقال: دعي هذه المقبوحة المشقوحة الَّتِي آذيت بها رسول الله ﷺ فلدخل فجعل يقلب بصره في البيت يقول: أين زناب؟ ما فعلت زناب. قالت: جاء عمار فذهب بها، قال: فبني رسول الله بأهله، فقال: إن شئت أن أسبع سبعت. وفي الطبقات روايات أخرى اخترت هذه لأنها تشبه ما في الأصل. وسبق في العدل بين الزوجات (١٥٧٢)، وولاية الأبن معتبرة إجماعاً حيث هو من عصبة الأم، أو كان ذو ولاية عامة وكذا إذا لم يكن كذلك.

عند الهادي والقاسم وأبي حنيفة ومالك، ورواية عن الناصر لقوله تعالى: **وأنكحوا الأيامي منكم**، وهو خطاب للأقارب وأقربهم الأبناء، وعند الشافعي وقول للمؤيد بالله، ورواية عن الناصر: لم يجمعهما جد فكان كابن الأخت، ورد بأن الابن عصبة اتفاقاً بخلاف ابن الأخت. اه.

\*\*\*\*

[۱۷۱٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: أخبرنا أبان، عن مجاهد، قال: قال ابن عمرلعبده: طلّق امرأتك، قال: وكانت تعجبه فحلف ثلاثة أيمان ليطلقها، وحلف الغلام لا يفعل، فقال ابن عمر: غلبني الغلام، فقلت: إنما هو عبدك وأمتك إن شئت فرقت بينهما، وإن شئت جمعت فقال ابن عمر: ليس ذلك لي لأني زوجته فالطلاق بيده، فقال: كيف تصنع بأيمانك، قال: كفارة واحدة.

١٧١٦ ــ راجع (ح ١٤٨١)، في السيد الذي قــال لعبده: يــا عدو الله طلق فحكم عليُّ بنفاذ النكاح، وعدم أحقية السيّد.

وفي مصنف عبد الرزاق، عن الشوري، عن رجل كان أجيراً لسالم بن عبد الله، عن سالم، قال: قال عمر بن الخطاب: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه، فالطلاق بيد من استحل الفرج. (روض). وسيأتي (١٨٣٣).

[۱۷۱۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه، فإن شاء مواليه أجازوا نكاحّه، وإن شاءوا ردوه، فإن ردوه أخذوا ما وجدوا من عين ماله، مما أمهرها ومما استهلكت فهو لها، فإن كان أحدٌ غرَّ المرأة، فما استنقذ منها فعلى من غرّها.

۱۷۱۷ \_ وأما مهرها إذا دخل بها ففي رقبته عند المذهب وفي ذمته عند الشافعي. اه. (بحر).

\*\*\*\*

[۱۷۱۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور بن إبراهيم، قال: كل شرط في النكاح يهدم النكاح إلاّ الطلاق.

الوفاء به اتفاقاً وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه الوفاء به اتفاقاً وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم حديث أحق الشروط أن يُوفّى به ما استحللتم به الفروج. أخرجه الجماعة. ومنها ما لا يوفى به اتفاقاً كسؤال المرأة طلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها، ولا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، وعند الشافعية الشروط في النكاح على ضربين منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به وما يكون خارجاً عنه فيختلف الحكم فيه وضابط ما لا يجب الوفاء به عند أهل المذهب ما في (البحر)، ويلغوا شرط خلاف موجبه كعلى أن لا يخرجها أو لا ينفقها. وقد روى الترمذي عن علي، عليه السلام، في شرط أن لا يخرجها من دارها، أنه قال: سبق شرط الله شرطها، وقال الليث والثوري والجمهور، بقول علي وبعضهم، قال: إنه يلزم الشرط في هذه المسألة. راجع (البحر) ونيل الأوطار. راجع (١٤٩٢).

[۱۷۱۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد الهمداني، قال: وحدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي أنّ أمة أبقت فزعمت أنها حرة فتزوجت رجلًا من المسلمين فيقيم مولاها البينة، قال: يأخذها ويأخذ عقرها وقيمة ولدها على قدر أسنانهم صغار فصغار أو كبار فكبار.

المهر السيد، قال في (البحر): ولا يرجع بالمهر على أحد لاستيفائه ما في مقابله، وقال الإمام يحيى وتخريج المؤيد بالله بل يرجع على السيد كعلى الولي. اه. أما الولد فهو حرّ للشبهة، قال في (البحر): وعليه قيمته إن خرج حياً لتحقق رق الأم والولد تابع لها لكن أبطل رقه الشبهة، قلت: فوطؤه كجناية الخطأ فلا يضمن بمثله خلافاً لعمر، ويرجع بقيمتهم عليها بتدليسها فيسلمها السيد بجنايتها وعند الفريقين في ذمتها. راجع (البحر، (٣/٩٧)، وراجع (١٥٠٣).

\*\*\*\*

[۱۷۲۰] وبه قال محمد بن منصور، قال حسن بن صالح: قيمتهم يوم ولدوا، وقال أبوحنيفة: قيمتهم يوم يقضى عليه، قال محمد: من قال قيمتهم يوم ولدوا ضمن أباهم من مات منهم، ومن قال: يوم يقضى بهم، لم يضمن الأب مَنْ مات قبل ذلك.

۱۷۲۰ ـ والمذهب وحكاه في (البحر)، عن الشافعي قيمتهم يوم ولدوا.

[۱۷۲۱] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا ضرار بن صرد، عن عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة الرَّأي، عن سليمان بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة، وهو حلال وكان أبو رافع السفير بينهما.

١٧٢١ ـ سبق في (١٥٣٧) في النكاح، و (١٢٠٥) في الحج. \*\*\*\*

[۱۷۲۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً كان يقول: لا يخطب المحرم ولا ينكح، قال: فإن نكح فنكاحه باطل.

۱۷۲۲ \_ راجع (۱۵۳۷)، (۱۲۰۵). \*\*\*\*

[۱۷۲۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن نصر بن مزاحم، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة أو غيره، عن ابن عبّاس، قال: أسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتزوجت رجلًا غير زوجها، فقال: يا رسول الله إنّي قد أسلمتُ معها وعلمت بإسلامي، فنزعَهَا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زوجها الأخير، وردّها على زوجها الأول.

۱۷۲۳ ـ وأخرجه أبو داود، وراجع (۱۲۵۷).

[١٧٢٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أسد بن عمرو، عن أشعث، عن أبي الزّبير، عن جابر، قال: نساءُ أهل الكتابِ لنا حلالٌ ونساؤنا عليهم حرامٌ.

١٧٢٤ ــ سبق تخريج الحديث في (١٥٠٣)، (١٦٥٨)، وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي.

\*\*\*\*

[۱۷۲٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا ضرار بن صرد، عن عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبيد الله بن الهاد، عن عبيد الله بن الحصين، عن خزيمة بن ثابت أنه سمع النبي على يقول: إن الله لا يستحي من الحق قالها ثلاث مرَّات: لا تأتوا النساء في أدبارهنَّ.

\*\*\*\*

[۱۷۲٦] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثنا ضرارُ بن صرد، عن عبد العزيز بن محمد، عن ابن عباس : اسقِ محمد، عن يزيد بن عبد الله، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس : اسقِ حرثك من حيث نباتِهِ.

\*\*\*\*

[۱۷۲۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، عن حفص، عن عمرو، عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن يقول ما شاء من الكلام، ويكره أن يقول: إذا انقضت عدتكِ تزوجتك.

\*\*\*\*

[۱۷۲۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: إذا جمع المسلم بين المسلمة وبين النّصرانية، فطلاقهما سواءً والقسمةُ سواءً والإيلاء بينهما سواءً.

١٧٢٨ \_ سبق الحديث بإسناده ولفظه في (١٥٥٧).

[۱۷۲۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مطرف، عن عامر في قوله: ﴿والمحصنات من اللّذين أوتوا الكتاب﴾، قال: إحصانُ اليهودية والنصرانية أن لا تزني وتغتسل من الجنابة. قال محمد: وإنما يحل من نساء أهل الكتاب الحرائر، فأمّا إماء أهل الكتاب فلا يحل نكاحُهُن للمسلمين، إلاّ بملك اليمين ليس للمسلم أن يتزوّج أمة من أهل الكتاب، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بأيمانكم بعضُكُم من بعض﴾، فليس ينبغي للمسلم أن يتزوج أمة، من أهل الكتاب ولا مجوسيةً حرَّةً، ولا أمةً، ولا صابئةً، ولا مشركة من عبدة الأوثان، ولا امرأة من أهل دار الحرب، فإن أُسِرَ المسلم أو دخل بأمان فليس ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل دار الحرب. ذكر عن علي وابن عباس أنهما كرها ذلك أن يتزوج الرجل المسلم امرأة من أهل الكتاب في دار الحرب مخافة النسل أن يولد له ولدٌ فيسترق.

۱۷۲۹ ـ سبق تـخـريج الحـديث. راجع (۱۷۰۱)، (۱۷۰۲)، (۱۷۰۳)، (۱۷۰۳)، (۱۷۰۳)،

\*\*\*\*

[۱۷۳۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن الحسن، قال: حدثنا حدثنا حماد بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً كره مناكحة أهل الحرب.

1۷۳۰ ــ وسبق رواية (المجموع) وفيه: وكره نكاح أهل الحرب، والمراد بالكراهة التحريم لأنهم ليسوا من أهل ذمة المسلمين، وبه قال ابن عباس: ولمًّا سئل عن ذلك تلا قوله تعالى: ﴿قاتلوا النين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ﴾، إلى قوله: ﴿وهم صاغرون ﴾، وفي المصنّف

لعبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلاّ في عَهْدٍ، وذكره عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن أبي عياض، عن علي، عليه السلام، بنحوه.

\*\*\*\*

[۱۷۳۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، وعن عمرو، عن ثوربن يزيد، عن مكحول ، قال: لا يحلُ نكاح إماء أهل الكتاب لغني ولا لفقير. قال محمد بن منصور: قال جماعة العلماء: إن تزوَّج رجلٌ مسلم امرأةً من أهل الكتاب في دار الحرب فنكاحُهُ جائزٌ إنما كَرُهَ ذلك مخافة على ولدِهِ أن يسترقوا.

۱۷۳۱ ـ سبق قريباً. راجع (۱۵٤٠)، (۱۷۰٤)، وقوله: قال جماعة من العلماء: هو مذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي، فإنهم غلبوا الكتاب على الدار (روض ٢٣٨٤).

\*\*\*\*

[۱۷۳۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن شريك، عن منصور، عن إبراهيم في الأمة والعبد يكرهان على النكاح، قال: كانوا يغلقون الأبواب عليهما. قال محمد: يعني يزوجوهم وإن كرهوا، وجماعة من العلماء يقولون: يزوج السيد أمته، وإن كرهت ولا يزوج عبده إلا بإذنه، لأن قبول نكاح العبد إليه وقبول نكاح الأمة إلى سيدها.

الزواج، فعند القاسمية والناصر ومالك وأبي حنيفة وأصحابه، وقول للشافعي: الزواج، فعند القاسمية والناصر ومالك وأبي حنيفة وأصحابه، وقول للشافعي: يصح إجبار العبد والمدبر على النكاح، إذ لم يفصل قوله تعالى: والصالحين من عبادكم، بين رضاهم وعدمه، وعند المؤيد والشافعي: لا يصح كالوطء والقسم ولعدم الفائدة له في إجبار العبد بخلاف الأمة،

فيستفيد المهر والنفقة وولاء ولدها، ورد بأن الوطء حق له، والقسم لا يجب والفائدة إعفافه وولاء ولده في حال وسكون قلبه، قالا: السيد لا يملك منفعة وطئه فلا يملكه غيره، ورد بأنه كمن يزوج ابنه الصغير. راجع (البحر ١٣٣).

\*\*\*\*

[۱۷۳۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حفص، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن شريح، أنه كان لا يجيز نكاح المضطهد.

[۱۷۳٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في رجل وقع على مكاتبته، قال: هي مكاتبته ويعطيها مهر مثلها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، وإن عجزت ردت في الرق فهي من أمهات الأولاد.

١٧٣٤ \_ سبق (١٥٦٢) بلفظه وسنده.

[۱۷۳۵] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا ضرار بن صرد، عن عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، وصفوان بن سلم، عن عطاء بن يسار، عن

ابن عباس ، قال: سأل رجل النبي ﷺ: ما لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال النبي ﷺ: شدّ عليها إزاراً ثم شأنك بها.

١٧٣٥ \_ راجع في (٢٠٧) في الحيض. وقد رواه في الموطأ، عن زيدبن أسلم، كما هنا بلفظه، إلا أنه قال: إزارها بالإضافة إليها. اه. (ه. بحر).

[۱۷۳٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن مسهر، عن عثمان، عن سليمان بن يسار، قال: سئل زيد بن ثابت، عن مملوك كانت

تحته مملوكة ففارقها، ثم اشتراها، قال: لا تحل له. قال: فإنه أعتقها وأمهرها كذا وكذا قال: لا تحل له.

١٧٣٦ \_ والعلَّةُ أنَّ العبد لا يملك ولا يعتق.

[۱۷۳۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أسباط، عن سليمان، عن بعض أصحاب النبي على قال: إذا أراد رجلٌ أن يتزوج أو يشتري ولد زنية، قال: لأن أتزوج أمها أحب إلى من أن أتزوجها.

۱۷۳۷ – راجع (۱۵۸۹)، والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، بألفاظ ومعناها واحد الكل عن أبي هريرة، وسبق لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، عن أبي هريرة، عند مسلم وابن ماجة والنسائي وابن ماجة، عن أبي سعيد وأبي موسى.

\*\*\*\*

[۱۷۳۷/م] وبه قال: حدثنا محمد، قال يوسف بن موسى، عن سلمة، قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح المرأة على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها.

۱۷۳۷ /م \_ سبق برقم (۱۷۳۷).

\*\*\*\*

[۱۷۳۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، قال: حدثنا جرير، قال: حدثني رجل يعني من ولد المغيرة، أن المغيرة بن شعبة أخصن تسعين امرأة.

[۱۷۳۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن أبي البهلول، عن إسماعيل الحمصي، عن أبان بن أبي عياش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رسول الله على لما تزوج زينب ابنة جحش أولم، وكانت وليمته الحيس، وكان يدعو من المؤمنين عشرة عشرة، فإذا أصابوا طعام نبيهم على استأنسوا لحديثه، وكان رسول الله على يحب أن تخلو له الدار، فأنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية، فمكث رسول الله على في بيت زينب سبعة أيام ولياليهن، ثم تحول من بيت زينب إلى أم سلمة.

1۷۳۹ ـ روى ابن سعد في الطبقات عدة روايات في وليمة رسول الله على حين تزوج زينب بنت جحش، فيها قول الراوي من الصحابة أطعمنا الخبز واللحم وفي بعضها فأشبع المسلمين خبزاً ولحماً، وجاء ذكر الحيس في رواية أنس وأن الحيس عملته له أم سليم. راجع (الطبقات، ص ١٠٤).

وفي الطبقات بسنده إلى أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: أنا أعلم الناس بهذه الآية، آية الحجاب: لما أهديت زينب إلى رسول الله على صنع طعاماً ودعا القوم فجاءوا ودخلوا وزينب مع رسول الله على في البيت، فجعلوا يتحدثون فجعل رسول الله على يخرج ثم يرجع وهم قعود، قال: فنزلت: فيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، إلى قوله: ﴿وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب، فقام القوم وضرب الحجاب.

\*\*\*\*

[۱۷٤٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في الرجل يتزوج وهو مريض، فقال إبراهيم: جائز من غير ثلثه، وكان ابن أبي ليلى يقول: لو تزوج بماله كله كان جائزاً.

[۱۷٤۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي على قال: لاحرمة لنساء أهل الذمة النظر إلى شعورهن وبدنهن، قال أبو جعفر: لا ينظر نظرة يهواها القلب.

#### \*\*\*\*

[۱۷٤۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا بن منذر، عن محمد بن فضيل، عن داود بن أبي هند، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: زوّج رجل أعرابي ابنته فاستاق مهرها وذهب به ومات، فجاءت الجارية وأخواتها إلى عمر، فقالوا: ميراث أبينا، وقالت الجارية: مهري، فقال لها عمر: إن وجدت مهرك بعينه فخذيه، وإن لم تجديه، فلا أرى لك على أبيك شيئاً.

#### \*\*\*\*

[۱۷٤٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن سفيان بن عينة، قال: سأل عبيد الله بن أبي يزيد ابن عباس، عن رجل اشترى جارية، وهي حامل أيطأها، قال: لا، وقرأ ابن عباس: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾.

1۷٤٣ ــ راجع (١٧٠٣)، حديث لا توطأ حامل حتى تضع. . . إلخ . وحديث العرباض.

#### \*\*\*\*

[۱۷٤٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبيد الله، قال: سألت ابن عباس، عن رجل أصاب امرأة حَرَماً، أيتزوجها؟، قال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال.

١٧٤٤ ــ راجع (١٥١٩)، (١٥٢٣)، حــديث إذا فجر بــامـرأةٍ هــل يتزوجها؟.

[١٧٤٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو عبيد، عن أبي مالك الجنبي، عن ابن أبي خالد، عن عامر، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، قال: لعن المحلِّل والمحلِّل له.

١٧٤٥ \_ راجع (١٥٣٥).

\*\*\*\*

[۱۷٤٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن حماد في رجل تزوّج امرأة على أن يحجها حجة، قال: قيمة حجة مهرها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، فنصف قيمة حجة أدنى ما يبلغ إنسان حجة.

1۷٤٦ ـ إذ يصح أن يكون المهر منفعة، قال في (البحر): ويصح عرضاً أونقداً أو أي شيء سمي مالاً، إذ لم يفصل الدليل كخدمة عبد، أو سكنى دار، قال المؤيد بالله: أو على الحجّ بها، أو عن والدها (بحر ٣/٩٩).

\*\*\*\*

[۱۷٤۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن يزيد بن هرون، قال: أخبرنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، قال: سمعت شريحاً يقول: سألني علي عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت: هو الولي، فقال على: هو الزوج.

الأوسط المبداني في الأوسط والبيه الله والسطبراني في الأوسط والبيه في بسند حسن، عن ابن عمر، عن النبي الله قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج. وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد وابن جريس وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي، عن علي، عليه السلام، مثله من قوله.

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس مثله. وبه قال جبير بن مطعم، وسعيد بن المسيب وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع وابن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن يزيد وأبو مجلز والربيع بن أنس وأياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيّان، وهو الجديد من قولي الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي، ورجحه ابن جرير وهو المذهب. اه.

\*\*\*\*

[۱۷٤۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن يزيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حنضلة، عن الشعبي في الرجل يتزوج المرأة على أن يعتق أباها، فلا يقدر عليه، قال: عليه قيمته.

\*\*\*\*

[۱۷٤٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم في العنين يتزوج امرأة فتدخل عليه فيطلع منها على ما لا يحل لغيره، قال: لها المهر كاملاً.

١٧٤٩ \_ سبق راجع (١٦٣٢)، في الكلام على استحقاق المهر كاملاً بالخلوة.

\*\*\*\*

[ ۱۷۵۰] وبه قال محمد بن منصور: إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنه ليس يصل إليها، فإن أنكر ذلك وكانت المرأة ثيباً، وقال: أنا أصل إليها، فإن القول في ذلك قول الرّجل ولها أن تحلفه، فإن هو حلف فالقول قوله والمرأة في يده، وإن تصادقا فإن الحاكم يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلاّ خيرها الحاكم

يقول لها: أترضين أن ينفق عليك ويكفيك ويكسوك، فإن رضيت فذلك لها ذكر نحو ذلك عن علي بن أبي طالب، عليه السلام، وإن قالت: لا أرضى فرق الحاكم بينهما، وإن قالت: أنا أرضى، ثم قالت بعد ذلك: لست أرضى، لم يقبل قولها، وكانت مع زوجها.

1۷۵٠ ــ راجع (١٤٩٦)، وفيه تفسير العِنّـة والخــلاف في الفسـخ وما ورد فيه ورواية البيهقي عن علي، عليه السلام، من التخيير.

[۱۷۰۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن عمرو، عن الحسن في الوَلِيِّين إذا أنكحا، قال: يستأمراها، وإذا أنكحا فأيُّهُما أنكح أولاً، فالنكاح للأول فإن لم يعلم الأول بطل النكاح، فإن زوجاها، ولم يستأمراها اختارت أيهما شاءت كان زوجها.

۱۷۵۱ ـ راجع (۱۲۵۷).

وراجع (٢٥٨)، (١٧٢٣)، وفي (البحر) وإذا عقد وليان لشخصين انبرم فأجازته وإن تأخر كفعل الحسن بن علي، عليه السلام، في بنت طلحة، فإن ردتهما أو أجازتهما بطلا، فإن كانا مأذونين واتحد الوقت أو التبس بطلا أيضاً، إذ أحدهما باطل قطعاً، ولا ترجيح فإن ترتبا صح الأول، لقوله على فهي للأول منهما، ولو دخل بها الثاني عند العترة والفريقين والحسن البصري وأحمد وإسحاق، حكاه في (البحر)، وحكي عن عمر وعطاء والزهري ومالك، إن دخل جاهلاً بالأول فهو أحق، إذ الدخول أقوى من العقد لتكميله المهر ورد بأن الخبر أولى ولو سلم فالوطء لا يصحح الباطل كلو نكحت في العدة. اه. وحديث فهي للأول، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن سمرة بن جندب أن رسول الله على، قال: أيما امرأة زوجها ولياها

فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعاً من رجلين، فهــوللأول منهمـا وزاد رزين قبل ذكر البيع وإن دخل بها فهي لمن دخل. اه. (بحر).

[۱۷۵۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن حجاج، عن ميمون بن مهران، قال: سئل ابن عمر، عن وليدة كانت لرجل يطأها ولها أخت عنده، فأراد أن يطيف بالأخرى فيطأها، قال: لا أرأيت إن زوجها يطأ أختها، قال: لا، حتى يخرجها من ملكه.

۱۷۵۲ \_ راجع (۱۵۹۳).

#### \*\*\*\*

[۱۷۵۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، عن حفص، عن هشام وأشعث، عن ابن سيرين، قال: ذكر عند عبد الله الأختين المملوكتين، يكونان عند الرّجل فأكثروا عليه حتى غضب، وقال: حمل أحدكم مما ملكت يمينه.

[١٧٥٤] وبـه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، عن حفص، قال: حدثنا ليث، عن عبدة، عن أبي لبابة، عن ابن عباس أنـه سئل عن الأمـة يفجر بهـا أيطأها سيدها، قال: نعم، إن شاء.

۱۷۵۶ ـ راجع (۱۷۶۳)، ولعله يجب عليه استبراؤها لجواز الحمل ممن فجر بها. اه.

#### \*\*\*\*

[۱۷۵٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، عن حفص، عن ابن جريج، قال: سألت عطاء، عن الرّجل يتزوج المرأة بغير إذن مواليها،

وقد طلقها زوجها تحل لزوجها الأول؟ فقال: لا تحل له كل نكاح على غير جهة النكاح فإنها لا تحل لزوجها الأول.

1۷٥٥ \_ وهذا على قول من يجعل العقد في هذه الحالة فاسداً لأن الفاسد لا يقتضي الإحلال، لقوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾، والخطاب يتناول المتعارف، والمتعارف العقد الصحيح. راجع (البحر)، ويحمل قوله وقد طلقها على أن المراد طلقها ثلاثاً.

\*\*\*\*

[۱۷۵٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن أشعث بن سوّار، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي، قال: لا تحل نساء بني تغلب ولا ذبائحهم فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلّا بأكل الخنزير وشرب الخمر وصلاتهم للصليب.

1۷٥٦ – سبق نقل حديث (المجموع ١٥٥٣)، وفيه وكره علي، عليه السلام، نكاح أهل الحرب ونصارى العرب. . إلخ. وقد روي عن علي، عليه السلام، من طريق إبراهيم النخعي أنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ونساؤهم، ويقول: هم من العرب، كما في التلخيص، وفي المصنف لعبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء: ليس نصارى العرب بأهل كتاب، إنما أهل الكتاب بنو إسرائيل والذين جاءتهم التوراة والإنجيل فأما من دخل فيهم من الناس، فليسوا فيهم (روض ٧٥ – ٢٦/٤).

[۱۷۵۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، عن حفص، قال: حدثنا لا ١٧٥٧] وبه قال: حدثنا ليث، عن حجاج، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وعن الحكم، عن

علي أنهما كانا يكرهان ذبائح أهل أرمينية ونصاري العرب.

[١٧٥٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، عن حفص، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في الرجل تزوج أمة وحرة في عقده، قال: يبطل نكاحهما جميعاً.

الحرة جاز وإلا فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لأنه لا يجوز له نكاح الأمة على الحرة جاز وإلا فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لأنه لا يجوز له نكاح الأمة على الحرة، لحديث: نهى رسول الله على أن تنكح الأمة على الحرة كما في (المجموع) أن رجلًا نكح أمة على حرة ففرق علي، عليه السلام، بينهما، وقال: لا يحل أن تنكح الأمة على الحرة، وهو مذهب العترة. اه. راجع (البحر)، وسبق (١٥٤١)، (١٥٤٢).

\*\*\*\*

[١٧٥٩] وبـ قال محمد بن منصور، وقال أبـوحنيفة: وأنـا أقول: يثبت نكـاح الحرة، ويبطل نكاح الأمة.

\*\*\*\*

[۱۷٦٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن الأعمش، عن الأسود، عن عائشة: أن زوج بربرة كان حرّاً.

1۷٦٠ ـ رواية إبراهيم عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان زوج بربرة حُراً، فلما أعتقت خيرها رسول الله على المختارت نفسها. رواه الخمسة، قال البخاري: قول الأسود منقطع عن عائشة، وقد روي عن قاسم، عن عائشة وروى عن عروة وعنه أحمد والدارقطني ومسلم وأبو داوود وابن ماجة والترمذي وصححه.

وعن ابن عباس أن زوج بربرة كان عبداً وفي رواية ابن عباس، أنه عبد أسود واسمه المغيث عند الترمذي والبخاري، قال ابن القيم في الهدي: إن حديث عائشة، رواه ثلاثة الأسود وعروة والقاسم: فأمّا الأسود فلم يختلف عنه

أنه كان حراً، وأما عروة فعنده روايتان صحيحتان متعارضتان، إحداهما: أنه كان حراً، والثانية: أنه كان عبداً، وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان، إحداهما: أنه كان حراً، والثانية: الشك. اه. وقد بسط الكلام في نيل الأوطار، ويميل إلى ترجيح أنه كان عبداً، ثم قال: قال: وقد اختلف فيما إذا كان الزوج حراً، هل يثبت للزوجة الخيار إذا أعتقت أولاً؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة، إذا أصبحت حرة وهو عبد ويؤيده قول عائشة في حديث الباب «حديث بربرة»، ولو كان حراً لم يخيرها ولكنه قد تعقب ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول عروة كما صرح بذلك النسائي في سننه وبينه أبو داود في رواية مالك، ولو سلم أنه من قولها فهو اجتهاد وليس بحجة، وذهبت العترة والشعبي والنخعي والثوري والحنفية إلى أنه يثبت الخيار، ولو كان الزوج حراً. وتمسكوا أولاً بتلك الرواية والنبي فيها أنه كان زوج بربرة حراً وبما وقع في بعض روايات حديث بربرة أن النبي هو ملكها النبي قال لها: ملكت نفسك فاختاري فظاهره أن السبب هو ملكها لنفسها. وذلك ما يستوي فيه الحر والعبد. راجع نيل الأوطار، وقد بسط المسألة وبين حجة كلا الفريقين.

(٦/٢٩٤ ٠٢٩٣). وسيأتي خبر بربرة (١٨٣٤). وراجع (٢٢٥٢)، وإن كان لا علاقة لـه بهذا الموضوع.

\*\*\*\*

[۱۷۲۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: النظر إلى المجامعة يورث العَمَى.

\*\*\*\*

[١٧٦٢] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبان، عن

غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن ابن عباس أنه كان ينهى عن الكلام عند الجماع، وقال: إنه يورث الخرس.

\*\*\*\*

[۱۷٦٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن أنه كره أن ينكح الرجل المملوكة على النصرانية.

1۷٦٣ ـ سبق رواية البيهقي عن الحسن أنّ النبي على نهى أن تنكح الأمة على الحرة ولعل حمل الحديث على عمومه، إذ لم يفرق بين الكتابية الحرة والمسلمة. اه. راجع (١٥٤١).

\*\*\*\*

[۱۷٦٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثنا عبد السلام، عن حصين، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلاّ واحدة.

١٧٦٤ \_ سبق الكلام في (١٥٤٣)، وأخرجه بلفظه عن ابن عباس ابن أبى شيبة والبيهقى.

\*\*\*\*

[١٧٦٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن شريك، قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة وذلك لمن خشي العنت، والعنت: الزنا.

١٧٦٥ \_ راجع (١٥٤٣).

\*\*\*\*

[رأب الصدع/م١٧]

1.04

[۱۷٦٥/م] وبـه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح، قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلاّ واحدة، لا يتزوج أمة وهو يجد طول حرة وإذا وجد حرة بما يتزوج بـه أمة فلا يتزوج أمة.

١٧٦٥/م \_ راجع (١٥٤٣).

\*\*\*\*

[۱۷٦٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن وكيع ويحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن مسروق، عن عبد الله، قال: لا ينكح الأمة على الحرة إلا المملوك.

الحسن أن رسول الله على نهى أن ينكح الأمة على الحرة، والحرة على الأمة الحسن أن رسول الله على أن ينكح الأمة على الحرة، والحرة على الأمة ومن وجد طولًا لحرة فلا ينكح أمة (فق). وراجع (١٥٤١)، (١٧١٣)، وقد ذهب إلى جوازه أن ينكح العبد الأمة على الحرة وظاهر الأدلة عدم الفصل بين العبد والحر.

\*\*\*\*

[۱۷٦۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن شريك أنه كان لا يرى بأساً أن يتزوج المملوك الأمة على الحرة لأنه لا يتزوج الأمة وهو يجد طول الحرة.

\*\*\*\*

[۱۷٦٨] وبه قال: حدثنا محمد، عن جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح، قال: لا بأس أن يتزوج العبد الحرة لأنه يتزوج الأمة، وهو لا يجد طول الحرة.

[۱۷۲۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن مغيرة، قال: لا بأس أن يتزوج العبد الأمة على الحرة.

\*\*\*\*

[١٧٧٠] وبه قال يحيى بن آدم وكرهه أبو حنيفة لأنه جاء: لا تُنْكحُ الأمةُ على الحرّة فالحر والعبد في هذا سواء.

\*\*\*\*

[۱۷۷۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن بريدة بن جابر، عن أبيه، عن علي، قال: يهدم النكائر الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين.

الحصين، وأبي هريرة، ثم الهادي والمؤيد بالله ومحمد والشافعي ولا يهدم الحصين، وأبي هريرة، ثم الهادي والمؤيد بالله ومحمد والشافعي ولا يهدم النزوج دون الثلاث، إذ لم ترد إلا فيها، حيث قال تعالى: ﴿ فإن طلقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾، فبقيت الواحدة واثنتان على الأصل وهو عدم الهَدُم. وعن ابن عمر وابن عباس والنخعي وأبي حنيفة وأبي يوسف: بل يهدم إذ ما قوي على هدم الثلاث قوي على هدم دونها، وأبي يوسف: بل يهدم إذ ما قوي على هدم مخالف للقياس فقرر حيث ورد. وإذ لم يهدم بقوةٍ بل بتوقيف، ولا يصح القياس إذ لا نأمن كون التثليث جزءاً من العلة.

\*\*\*\*

[۱۷۷۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا يحيى بن سعد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن عمر في

الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم يتركها حتى يَخْلو أجلها ثم يراجعها زوجُهَا الأول، قال: هي عنده على ما بقى من الطلاق.

1۷۷۲ ـ قال في التخريج، قلت: وفي ذلك ما أخرجه الموطأ، عن ابن شهاب، أنه قال: سمعت ابن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار كلهم يقولون: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر، يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تحل ويتزوجها زوج غيره، فيموت عنها، أو يطلقها ثم يردها الأول أنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها، قال مالك: وتلك السّنة التي لا خلاف فيها عندنا. اه. (بحر ١٧٤٪).

\*\*\*\*

[۱۷۷۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا عبيدة، عن إبراهيم، عن أبي بن كعب أنه كان يقول: إذا تزوّج الرجل المرأة فطلقها تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوجت زوجاً غيره، فدخل بها ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الطلاق، قال: فقال إبراهيم: هي عنده على ما بقي ثلاث تطليقات، وقال إبراهيم: لم يوافق أبياً على قوله أحدً.

[۱۷۷٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، قال: أرسل زياد أمير البصرة إلى عمران بن الحصين يسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجت زوجاً آخر فدخل بها ثم طلقها أو مات عنها وتنزوجها الأول، قال: فقال عمران: هي على ما بقي من الطلاق.

[۱۷۷۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا ابن أبي ليلي، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كتب رجل إلى عمر أنه

طلق امرأته تـطليقتين فتزوجت رجـلًا غيره، فـطلقها ثم راجعهـا الأول فطلقهـا واحدة، قال: لا تحل لـه حتى تنكـح زوجاً غيره.

1۷۷۳ ، ۱۷۷۳ ، ۱۷۷۳ وفي (المجموع) حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فيتزوج بها زوج غيره، ويدخل بها ثم تعود للأول، قال: تكون معه على ما بقي من الطلاق لا يهدم النكاح الثاني الواحدة والاثنتين ويهدم الثلاث. وسيأتي باب الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوجها غيره ثم ترجع للأول، (١٨٤٤)، (١٨٥٠).





### كتاب الطلاق

[۱۷۷٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن ابن إدريس، عن هسام بن عروة، عن أبيه، قال: قال رجل لامرأته على عهد رسول الله على: لا أويك ولا تحلّين مني، قالت: فكيف تصنع، قال: أطلقك فإذا مضت عدتك راجعتك، فجزعت، فأتت النبي على، قال: فأنزل الله سبحانه: ﴿الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فاستقبله الناس جديداً من كان طلق ومن لم يكن طلق.

[۱۷۷۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كان الطلاق لوقت فيطلق الرجل ما شاء ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها، وكانت امرأته، قال: فغضب رجل من الأنصار على امرأته، فقال: لا أقربك ولا تحلين مني، قالت له: كيف، قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، فأنزل الله سبحانه: ﴿الطلاق مرتان فإمساك فيمعروف أو تسريح بإحسان﴾.

۱۷۷۷ ، ۱۷۷۷ ـ وعن هشام بن عروة، عن أبيه، فيما أخرجه مالك والشافعي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه، قال: كان الرجل إذا طلّق امرأته، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها،

كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذ ما دنا وقت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها، ثم قال: والله لا آوِيْكِ إليَّ ولا تحلين لي أبداً، فأنزل الله سبحانه: ﴿الطلاق مرتان﴾، فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومئذ من كان منهم طلّق ومن لم يطلّق، وأخرج نحوه الترمذي وابن مردويه والحاكم وصححه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وأخرج البخاري عنها أنها أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطلاق، قالت: ﴿الطلاق مرتان﴾.

#### \*\*\*\*

[۱۷۷۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، وبه عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل، فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله عزّ وجلّ: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾، فأين الثالثة، فقال رسول الله على الثالثة.

1۷۷۸ \_ وأخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير، وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن أبي رزين، وأخرج نحوه ابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس مرفوعاً.

#### \*\*\*\*

[۱۷۷۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قول الله عزّ وجلّ: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، قال السدي: كان أهل الجاهلية يطلقون مائة تبطليقة أو أقبل ثم يراجعونها، فأنزل الله: «الطلاق مرتان»، قوله: البطلاق مرتان، فهو وقت

للمسلمين، فمن شاء راجع امرأته في الثنتين ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب إن شاء طلقها في الثالثة، وفلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ، شروط الله وهذا في التقديم والتأخير جعل الله الثالثة مع الطلاق مرتين.

1۷۷۹ – وأخرج عبد بن حميد، عن مجاهد، أنه قال: قال اللَّهُ الشالثة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأخرج البيهقي من طريق السدي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي في قوله: «الطلاق مرتان»، قالوا: وهو الميقات الذي تكون فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو اثنتين فإما أن يمسك ويراجع بمعروف وإما أن يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في الآية نحوه.

## 16%

## ما ذكر عن النبي على أنه طلق ومن يكره الطلاق

[۱۷۸۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن معروف بن واصل، عن محارب بن دثار، قال: قال رسول الله على: ليس شيء مما أحل الله أبغض إليه من الطلاق.

1۷۸٠ عن ابن عمر عن النبي على أنه قال: أبغض الحلال إلى الله عزّ وجلّ الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه. ورواه أيضاً أبو داود والبيهقي مرسلًا ليس فيه ابن عمر، ورجح أبوحاتم والدارقطني والبيهقي المرسل ورواه الدارقطني عن معاذ، بلفظ: ما خلق الله شيئاً أبغض

إليه من الطلاق. راجع نيل الأوطار (٢ ـ ٧/٣). وسيأتي حديث معاذ. وراجع (١٨٢٥)، (١٨٢٦).

\*\*\*\*

[۱۷۸۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر، قال: طلق رسول الله على امرأتين إحداهما من بني هلال بن عامر.

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وهو لأحمد من حديث عاصم بن عمر. وقد ذكر ابن سعد ست نسوة تزوجهن النبي على، فلم يجمعهن، ومن فارق منهن وسبب مفارقته إياهن. وهن الكلابية، وقد اختلف في اسمها، فقيل: فاطمة بنت الضّحاك بن سفيان الكلابي، وقيل: عمرة بنت يزيد، وقيل: العالية بنت ظبيان، وقيل: سبأ بنت سفيان، وقيل: كلهن ولكلّ منهن قِصَّة، وقيل ليست إلا فلبيان، وقيل: سبأ بنت سفيان، وقيل: كلهن ولكلّ منهن قِصَّة، وقيل ليست إلا واحدة منهن وهذه طلقها لما استعاذت منه على، الثانية: أسماء بنت النعمان بن أبي الجون الكندي وهذه استعاذت منه أيضاً، الثالثة: قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس استعاذت أيضاً، الرابعة: مليكة بنت كعب الليثي، وهي قالت لها عائشة، أما تستحين أن تنكحي قاتل أبيك فاستعاذت منه على فطلقها الخامسة: بنت جندب بن ضمرة الجندعي، وقيل: إن النبي لله لم يتزوج كنانية، السادسة: سبأ بالباء، وقيل: سنا بالنون، بنت الصلت بن حبيب بن حارثة بن هلال بن حرام بن سماك بن عوف السلمي، وهذه قيل: إنه تزوجها عارثة بن هلال أن يصل إليها، وقيل: إنه هم بزواجها ثم لم يتزوج. اه.

ولكل منهن قصة. راجع الطبقات من (١٤٠) إلى (١٥٠)، (ج/٨).

[١٧٨٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن

الربيع، عن الحسن، قال: قـال رسول الله ﷺ: أنـا أنكـع وأطلق فمن رغب عن سنتي فليس مني.

۱۷۸۲ – وعن أنس أن نفراً من أصحاب النبي على، قال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: أصلى ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي على، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليسمني. متفق عليه.

#### \*\*\*\*

[۱۷۸۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سلام بن القاسم الثقفي، عن أبيه، عن أم سعيد سرية كانت لعلي بن أبي طالب، قالت: قال لي علي: يا أم سعيد قد اشتقت إلى أن أكون عروساً وعنده يومئذ أربع نسوة، فقلت: طلق إحداهن واستبدل، فقال: الطلاق قبيح أكرهه.

1۷۸۳ ــ ورواه السيـوطي في الجـامـع الكبيـر من مسنـد علي كمــا في هامش النسخة لل.

#### \*\*\*\*

[۱۷۸٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قال: لم يكن النبي ﷺ يطلّق كان يعتـزل.

### ----

# طلاق السنّة

[۱۷۸٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبّح بن الهلقام، عن إسحنق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: إذا طلّق الرجلُ امرأته فليطلّقها في قبل عدّتها عند طهرها في غير جماع، كما كتب اللَّهُ: ﴿ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يَخْرُجَن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة ﴾.

۱۷۸۵ ــ راجـع (۱۷۸۹)، وسیأتي . \*\*\*\*\*

[۱۷۸٦] وبه قال محمد بن منصور: الطلاق أن يقول الرجلُ لامرأته اعْتدّي، فإذا قال ذلك، فهي تطليقة واحدة، وهو أملك برجعتها.

۱۷۸٦ ـ راجع (۱۸۱۵).

\*\*\*\*

[۱۷۸۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن زيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن علي، قال: لو أنّ الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأةٍ يطلقها وهي طاهر لم يجامعها منذ طهرت أو حبلى قد تبين من حبلها، حتى إذا كان في قبل عدتها طلّقها فإن بدا له أن يمسكها راجعها، وإن بدا له أن يخلى سبيلها خلّى سبيلها.

\*\*\*\*

[۱۷۸۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن ابن سيرين، عن عليّ، قال: لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما تبع رجلٌ نفسهُ امرأةً

أبداً يطلقها تطليقة، ثم يتركها ما بينها وبين أن تحيض ثلاث حيض فمتى شاء راجعها.

١٧٨٨ ــ وقد نقل صاحب مجمع البيان عن الإمامية الجعفرية أنهم اصطلحوا على أن الطلاق الذي لا يزاد عليه بعد المراجعة طلاق السنة أو الطلاق الذي يزاد عليه بشرط المراجعة طلاق العدة.

وروي عن زرارة، عن الباقر، عليه السلام، أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنّة أو طلاق على العدة فليس بشيء قال زرارة: قلت لأبي جعفر: فسر لى طلاق السُّنة وطلاق العدة. فقال: أما طلاق السنة فهو أن الـرجل إذا أراد أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتبطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع، ويشهد شاهدين عدلين على ذلك، ثم يدعها حتى تمضى قراؤها وقد بانت منه، وكان خاطباً من الخُطاب إن شاءت تـز وجته وإن شاءت لم تتزوَّجه وعليه نفقتها والسكني ما دامت في العدَّة، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة. وأما طلاق العدة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع، ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها فتكون معه حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك أيضاً، متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه حتى تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. اه. راجع تفسير سورة الطلاق.

وفي (المجموع) سألت زيد بن علي، عن طلاق السنة، قال: هـ و طلاقان: طلاق تحـل لـه وإن لم تنكـح زوجاً غيـره، وطلاق لا تحـل لـه

حتى تنكح زوجاً غيره، أما التي تحل له فهو أن يطلقها واحدة وهي ظاهرة من الجماع والحيض، ثم يمهلها حتى تحيض ثلاثاً، فإذا حاضت ثلاثاً فقد حل أجلها. وهو أحق برجعتها ما لم تحض، ثم تغتسل من آخر حيضة، فإذا اغتسلت كان خاطباً من الخطاب فإن عاد فتزوجها كانت معه على تطليقتين مستقبلتين. وأمّا الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فهو أن يطلقها في كل طهر تطليقة، وهو أحق برجعتها ما لم تقع التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويبقى عليها من عدتها حيضة.

فعلى هذا فالسني يقع في الرجعى والبائن، وهو المسمّى في عرف الفقهاء بطلاق العدة وهو خاص بالمدخول بها، وأمّا غير المدخول بها فطلاقها بلفظ واحد سنّي على الصحيح إذ لاعدة في حقها، وكذا في غير ذات الحيض من صغيرة أو آيسة أو حامل لم يشترط فيه إلّا الإفراد في الأول. أخرج البيهقي والدارقطني والطبراني في الكبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرئين، فبلغ ذلك رسول الله على فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى، إنك قد أخطأت السنّة، والسنّة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء مرة وفيه، فقلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا تبين منك وتكون معصية. وسيأتي حديث ابن عمر من عدة طرق (١٧٩٠).

وأخرج النسائي عن محمود بن لبيد، قال: أخبر النبي، عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان، فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فدل مجموع ما ذكر آنفاً. وما ورد من الأحاديث الآتية عن علي، عليه السلام، على أن ما زاد على الواحدة فهو بدعة سواء كان بلفظ: واحد أو ألفاظ متعددة في طهر أو شهر والحكمة في الواحدة أنها تكون له الرجعة في المدخول بها، ويكون خاطباً في غير المدخول بها، ويكون على ما بقي من

الطلاق وهو مذهب الهدوية ومالك وأبي حنيفة، وقال به عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود وذهب الشافعي وأحمد بن حنبل، والإمام يحيى، ويسروي عن الحسن السبط وعبد السرحمن بن عوف وابن سيرين إلى أن ما زاد على الواحدة ليس بدعة ولا مكروها لظاهر قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾، إذ لم يفصل ولظاهر قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾، وأجيب بأن الآيتين مطلقتان وأدلة الأولين مقيدة.

أما اشتراط الطهر من الحيض والجماع، فيدل عليه المتفق عليه من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله هي في ذلك، فقال رسول الله على : مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. وفي رواية: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً، وفي رواية الجماعة إلا البخاري، حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق وقد أخذ بالرواية الأخيرة الشافعي فيصح طلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها. وبالأولى أخذ أهل المذهب وهو أنه يجب انتظار الطهر الذي يلي تلك الحيضة كاملاً ثم تحيض وتطهر فيوقع الطلاق في الطهر الذي يلي تلك الحيضة كاملاً ثم تحيض وتطهر فيوقع وأما أبو حنيفة وأحمد، فقالوا: إن الانتظار للطهر الثاني مندوب عملاً بالرواية الثانية وفي المسألة بحث دقيق تعرض له صاحب (الروض). فليراجع

أما القسم الثاني من السني البائن الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وصفته ما ذكر في كلام الإمام زيد، عليه السلام، وهو مبني على جواز تفريق الطلقات الثلاث بتخلل الرجعة في الأطهار الثلاثة، وفي حكمها الشهور في الحامل والصغيرة والآيسة. وقد حكاه في (البحر)، عن القاسمية والحنفية. وعن مالك: إن تعدي الواحدة بدعة ولو فرق، ووافقه الباقر والصادق

والناصر والشافعي في الحامل، فقالوا: لا تطلق في حال حملها، إلّا واحدة لأنه بمثابة طهر واحد. (روض).

قال الإمام المهدي في الأزهار: وسنية واحدة فقط في طهر لا وطأ منه في جميعه ولا طلاق ولا في حيضته المتقدمة وفي حق غير الحائض المفرد فقط ويندب تقديم الكف شهراً ويفرق الشلاث من أرادها على الأطهار أو الشهور وجوباً وتخلل الرجعة بلا وطء ويكفي نحو: أنت طالق ثلاثاً للسنة تخليل الرجعة فقط، وبدعية ما خالفه فيأثم ويقع (روض).

\*\*\*\*

[١٧٨٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السّدي؛ عن ابن عباس، في قول الله عزُّ وجلُّ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِذَا طَلَقْتُم النَّسَاءُ فَطَلَقُوهِنَ لَعَدَّتُهِنَ ﴾ ، إلى قوله: ﴿بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ﴾، قال: لا ينبغي للرجل أن يطلُّق امرأته في مقعـد واحد ثـلاثاً فإن فعله فقد أخطأ السنة وأثم بربه وبانت امرأته، ولا ينبغي لـه أن يطلق امرأته، حتى تحيض ثلاث حيض هن في غير جماع فإن كانت تحيض طلّقها عند كل طهر تطليقةً فإن اتبعتها نفسه راجعها قبل أن يبينها بثلاث، وإن كانت لا تحيض طلقها كلّ شهر تطليقة، فإذا طلّق الرجلُ امرأته على العدة، لم يخرجها من بيته، ولم يقطع عنها نفقته، وتشوقت له وتعرضت له لعله يراجعها تفعل ذلك في تطليقة أو تطليقتين، فإذا أراد أن يتم الطلاق انتظر حتى تطمث ثم تطهر الثالثة ثم يطلقها تطليقة أخرى، فتذهب تطليقتان في طهر وحيضة واحدة، ثم ينتظر حتى تحيض الثالثة، وتطهر الثالثة ثم يطلقها تطليقة فتذهب ثلاث تطليقات، ثم ينتظر حتى تحيض الثالثة في ثلاثة أطهار، فإذا كان الثالثة شدت خمارها ومنطقتها، ثم انصرفت إلى أهلها فإذا طهرت فقد حلَّ لها أن تروج إن شاءت، فهو قوله: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً

غيره، وإن هو لم يطلقها إلا واحدة أو اثنتين فطهرت الرابعة، وهي في مغتسلها فأخذ بيدها فراجعها فهي امرأته.

١٧٨٩ \_ وروى الدارقطني عن عكرمة، قال: قال ابن عباس: الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلال، ووجهان حرام، فأما اللذان هما حلال: فأن يطلق الرجل امرأته طاهراً من غير جماع، أو يطلقها حاملًا مستبيناً حملها، وأما اللذان هما حرام، فأن يطلقها حائضاً أو يطلقها عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا. وقد اختلفوا في تفسير قوله تعالى: ﴿لعدتهن ﴾، فقيل: لزمان عدتهن، وذلك بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه عن ابن عباس وابن مسعود والحسن ومجاهد وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي، فهذا هو الطلاق للعدة، لأنها تعتد بذلك الطهر من عدتها وتحصل في العدة عقيب الطلاق فالمعنى فطلقوهن لطهرهن الذي يحضنه من عدتهن ولا تطلقوهن لحيضهن الذي لا يعتدون به من قروئهن، فعلى هذا تكون العدة الطهر كما ذهب إليه الإمامية والشافعي، وقيل: إن المعنى قبل عدتهن، أي في طهر لم يجامعها فيه والعدة الحيض، كما يقال: توضأت للصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وقيل: اللام للسبب فكأنه، قال: فطلقوهن ليعتددن، وقد أخذ بعض العلماء كالإمامية وسعيد بن المسيب أنه إذا طلقها في الحيض أو في طهر قـد جامعها فيه فـلا يقـع الطلاق لأن الأمـر يقتضي الإيجاب، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع الطلاق مع الإثم لما سيأتي. راجع مجمع البيان، وقد أشار في الفتح القدير إلى ما ذكر في معنى لعدتهن، ونقل عن الجرجاني أن اللام في لعدتهن بمعنى: أي في عدتهن، ومما يؤيد أن المراد قبل عدتهن ما أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فتغيض رسول الله ﷺ، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها، حتى تطهر، ثم تحيض وتطهر، فإن بـدا لـه أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة التي

I

أمر الله أن تطلق لها النساء، وقرأ النبي على: ﴿ يَا أَيُهَا النبي إِذَا طَلَقَتُم النساء فَطَلَقُوهِن فِي قبل عَدَتَهِن ﴾ ، وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله على قرأ: ﴿ فَطَلَقُوهِن فِي قبل عَدَتَهِن ﴾ ، وأخرج ابن الأنباري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد أنه قرأ كذلك. وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أنه قرأ كذلك. راجع الفتح القدير.

تنبيه: هل من شرط طلاق السنّة أن لا يطلقها في العدة: فالمذهب وهو قول الشافعي وأبي حنيفة أنه إذا طلق في كل طهر طلقة كان ذلك للسنة لكن هل بعد الرجعة أو قبلها على الخلاف في كون الطلاق يتبع الطلاق أو لا يتبعه، وقال مالك: من شرط السنة أن لا يطلقها حتى تنقضي عدتها فاعتبر الوقت وأن يكون الطلاق واحدة.

وقال الشافعي: لا بدعة في الثلاث، لأنه على أقر المطلق في حضرته ثلاثاً، ولم يقل إنه بدعة. قال الشافعي: لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة. اه. (ثمرات).

وراجع كلام الباقر مع (١٧٨٨).

# من قال إذا طلق الرجلُ امرأته وهي حائض لزمتها التطليقة ومن لم يعتد بالحيضة التي هي فيها

[۱۷۹۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم، عن محمد، عن أيوب، عن جابر، عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي على فقال: مُرْهُ فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تعتد بتطليقة ولا تعتد بحيضة.

• ١٧٩ ـ سبق الإشارة إليه قريباً في (١٧٨٨)، وفيه روايات غير ما ذكر وليس فيها ولا تعتد بحيضة، كما جاء في الأصل والحديث أخرج من عدة طرق وبألفاظ مختلفة.

\*\*\*\*

[۱۷۹۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته في المحيض، فذكر ذلك عمر للنبي على فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي حامل أو طاهر.

۱۷۹۱ ــ هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري وفيه حامل، أو طاهر (منتقى). وسيأتي بلفظه وسنده (۱۸۰۰)، وحكي في (البحر)، عن الإمام يحيى والمذهب: أنه لا بدعة ولا سنة في الحامل وفي الصغيرة والآيسة، قال وحكى السيد يحيى عن الهادي والناصر وأبي طالب وأبي حنيفة والقاضي زيد أن طلاق هؤلاء للسنة وحديث ابن عمر في إحدى الروايات وحديثه هذا يصلح دليلاً. اه.

[۱۷۹۲] وبه قال: حدثنامحمد، قال: حدثنامحمدبن إسماعيل، عن وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي على فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت ثم حاضت وطهرت فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها أراه قال: فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.

المراته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر المراته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخبر النبي على فقال له النبي على مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء رواه الدارقطني. (منتقى ٧/٥).

\*\*\*\*

[١٧٩٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: لا تعتد بتلك الحيضة ولكن تستأنف ثلاث حيض.

1۷۹۳ \_ إذْ أنَّ القروء عنده هي الأطهار. كما حكاه في أحد القولين، وحكاه أيضاً عن ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة والباقر والصادق والإمامية والزهري وربيعة ومالك والشافعي وفقهاء المدينة، وسبق الإشارة إلى هذا عند الكلام على الآية: ﴿فطلقوهُنَ لعدتهن﴾، (۱۷۸۹).

\*\*\*\*

[۱۷۹٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس، قال: إن هو طلّقها تطليقة وهي طامث حسبت التطليقة من ثلاثة قروء وأربعة أطهار، ولم تحسب الحيضة من ثلاثة قروء ينبغى أن تستأنف ثلاثة قروء وأربعة أطهار،

وإذا أراد أن يطلّقها للسنة انتظر بها حتى إذا طمثت ثم طهرت طلقها طاهراً في غير جماع تطليقة فتبين منه ثم إن شاءت تزوجته وهو أحق بها من غيره

\*\*\*\*

[۱۷۹٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، قال: طلق ابن عمر امرأته تطليقة واحدة، وهي حائض فبلغ ذلك النبي على فقال: مُرْهُ فليراجعها ثم يطلقها طلاق السنة لِطُهْرٍ من غير جماع فسألته ما معناه، قال: يدعها حتى إذا حاضت وطهرت قال لها: اعتدي.

۱۷۹٥ ـ سبق الكلام على حديث ابن عمر . \*\*\*\*

من قال: إذا طلق الرجلُ امرأته تطليقة ثم حاضت ثلاث حيض فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الثالثة

[۱۷۹٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن السري بن عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً وابن عباس قالا: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها.

1۷۹٦ – وفي (المجموع) حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، عليه السلام، قال: الرجل أحقُّ برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضة. وأخرج البيهقي بسنده إلى الشافعي عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب، عليه السلام، قال: إذا طلق الرجل

امرأته فهو أحقُّ برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين، وأخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد وظاهره سواء مضت أكثر مدة الحيض أو لا ما لم تغتسل فله مراجعتها، وعند أبي حنيفة إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لتمام العشر فالحكم يتعلّق بالانقطاع وفيما دون العشر يتعلق بالاغتسال أو يمر عليها وقت صلاة كامل أو تتيمم عند عدم الماء، وتصلي بذلك التيمم وهو قولُ أبي يوسف وعند محمد تنقطع بنفس التيمم، وعند الثوري وزفر هو أحقّ بها وإن انقطع الدم ما لم تغتسل في جميع الأحوال، قال القاضي زيد بعد حكايته لهذه الأقوال لنا ما روي عن علي، عليه السلام، وعن ثلاثة عشر رجلًا من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس أنهم قالوا: هو أحقُّ بامرأتِهِ ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، ولم يرو خلافه عن غيرهم فوجب أن يكون حجة. اه. ورواه البيهقي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعثمان بأسانيده.

وذهب المؤيد بالله والإمام يحيى والشافعي وابن شبرمة واستقر به في (البحر)، واختاره المحقق الجلال إلى أن مجرد انتقاء كاف لأن الغسل إنما شرع للصلاة وحل الوطء. راجع (الروض) ففيه بيان حجة كلا الفريقين (٢/١١)).

\*\*\*\*

[۱۷۹۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حاتم بن إسماعيل، قال: حدثني عيسى، عن الشعبي، قال: قال اثنا عشر من أصحاب محمد علي منهم علي، وابن عباس وابن مسعود وعمر، الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من القرء الثالث.

١٧٩٧ \_ وهو ما أشار إليه القاضي زيد ورواية البيهقي عن خمسة منهم كما سبق.

[١٧٩٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي في الرجل يطلّق امرأته تطليقة، قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.

۱۷۹۸ \_ سبق برقم (۱۷۹۸).

\*\*\*\*

[۱۷۹۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً وابن عباس كانا يقولان: الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من آخر حيضتها.

\*\*\*\*

# ب ب طلاق الحامل وعدتها من قال أجلها أن تضع حملها في الطلاق

[۱۸۰۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر أنه طلق امرأته في المحيض فذكر ذلك عمر للنبي على، فقال: مره فليراجعها، ثم يطلقها وهي حامل أو طاهر.

• ۱۸۰ \_ سبق الحديث قريباً بلفظه وسنده (۱۷۹۱).

[۱۸۰۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، قال: كانت أم كلثوم ابنة عقبة تحت الزبير بن العوام، فخرج إلى الصلاة وقد ضربها الطّلق، فقالت: طييب نفسي

بتطليقة فطلّقها فرجع وقد وضعت فأتى النبي ع في فسأله، فقال: قد بلغ الكتاب أجلهُ، اخْطُبْها إلى نفسها، فقال الزبير: ما لها خدعتني خَدَعَهَا اللّهُ.

۱۸۰۱ ــ ورواه ابن ماجة عن الزبير بن العوام أنها كانت عنده. . . إلىخ، منتقى (٧/٨٦)، ورواه البيهقي عن أم كلثوم بنت عقبة.

\*\*\*\*

[۱۸۰۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: إذا طلّق الرجل امرأته فوضعت مكانها ملكت نفسها وليس له عليها رجعة.

حملهن ويؤيّده حديث أم كلثوم بنت عقبة السابق، وهل تنقضي العدة بمجرد وضع الحمل قبل انقضاء النفاس أو بانقضاء النفاس؟ فذهب المؤيد بالله وضع الحمل قبل انقضاء النفاس أو بانقضاء النفاس؟ فذهب المؤيد بالله وجمهور العلماء تنقضي بمجرد الوضع قبل أن تنقضي مدة النفاس لقوله تعالى: ﴿أُجِلُهِنَّ أَن يضعن حملَهُنَ ﴾، وظاهر قول الهادي والأوزاعي وحماد: إنّ النفاس من العدة لأنه من توابع الحمل. وقد تأول القاضي زيد قول الهادي عليه السلام إنها لا تنكح حتى تخرج من نفاسها بأنه أراد بالنكاح الوطء. راجع الثمرات: سورة الطلاق.

\*\*\*\*

[۱۸۰۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: إذا طلّق الرجلُ امرأته حاملاً أول النهار فوضعت آخر النهار فهي أملك بنفسها.

\*\*\*\*

[١٨٠٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان،

عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ، قال: يطلق الحبلي إذا أراد أن يطلقها في كل شهر.

١٨٠٤ \_ ولا بد من تخلل الرجعة عند من يشترط ذلك.

\*\*\*\*

#### إ

# من قال: إذا طلقت الحامل فولدت ولداً وَبَقي في بطنها آخر، فزوجها أحقّ بها ما لم تضع الثاني

[١٨٠٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن شريك، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي، قال المرأة إذا طلقها زوجها فوضعت واحداً وبقي واحدٌ في بطنها فهو أحق برجعتها.

المدارع السلام ورواية عن المن على عليه السلام ورواية عن ابن عباس، وفي (المجموع) بسنده، عن علي عليه السلام في رجل طلق امرأته وهي حامل فتلد من تطليقتها تلك، قال: قد حل أجلها. وإن كان في بطنها ولدان، فولدت أحدهما فهو أحق برجعتها ما لم تلد الثاني. اه. وروى نحوه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، وعن معمر، عن جابر، عن الشعبي، وعن الشوري، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، وعن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب والحسن وسليمان بن يسار. وروى عبد الرزاق عن عكرمة: إذا وضعت واحداً، فقد انقضت عدّتها وهو محجوج لظاهر الآية فإن وضع الحمل يتناول كل الحمل. ووضع أحدهما وضع لبعض الحمل. والفاصل المعتد به بين الوضعين أقل مدة الحمل، وهو ستة أشهر، قال في واللحر): ولا تَنْقضي إلا بوضع جميعه لقوله تعالى: ﴿حملهن﴾، وأن تبين فيه تخاطيط الإنسان كالعين والشعر فتنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد

إجماعاً ولو لم يكن حياً، أما إذا كان مضغة لا تخلق فيه فلا حكم له لتجويز كونه دماً حكاه في (البحر) عن الإمام يحيى والعترة وأبي حنفية. وحكى عن الشافعي بأنه يعمل بقول القوابل في كونه حملاً. اه. راجع (البحر) و (الروض).

#### \*\*\*\*

[۱۸۰٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن شريك، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي، قال: هو أحَقُّ برجعتها ما لم تضع الثاني.

#### \*\*\*\*

[۱۸۰۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن جُريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، قال: إذا وضعت أحد الولدين وفي بطنها آخر فهو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر.

#### \*\*\*\*

[١٨٠٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حفص بن غياث، عن الليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي: في الرجل يطلق امرأته وقد وضعت ولداً وبقي في بطنها ولد، قال: هو أحقُ برجعتها.

۱۸۰۱ – ۱۸۰۷ – ۱۸۰۸ – راجع (۱۸۰۵).

#### \*\*\*\*

#### باب

# من قال: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها آخرُ الأجلين

[١٨٠٩] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق ابن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: أجل الحرة إذا توفي عنها زوجها أربعة.

أشهر وعشراً فإن كانت حبلى فأجلها آخر الأجلين وأجل الأمة إذا توفي زوجها نصف أجل الحرّة: شهران وخمسة أيام.

الحامل المتوفى عنها آخر الأجلين ورواه عن ابن عباس من طريق، وفي إحدى الحامل المتوفى عنها آخر الأجلين ورواه عن ابن عباس من طريق، وفي إحدى روايات الإشارة إلى مذهب ابن مسعود، وقد حكاه في (البحر): عن علي عليه السلام وابن عباس والشعبي والقاسمية والمؤيد بالله والناصر عملاً بالآيتين: وأن يضعن حملهن، و وأربعة أشهر وعشراً ، وحكي عن عُمَر وابن عمر وأبي هريرة والشافعي وسلمة وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد: بل بالوضع فقط لقوله تعالى: وأن يضعن حملهن ولم يفصل، ولحديث سبيعة الأسلمية التي ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر (على إحدى الروايات)، فقال التي ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر (على إحدى الروايات)، فقال مالك: بل العبرة بالأشهر لكن لا تزوج حتى تضع، للآية. قال الإمام المهدي العمل بها جميعاً أقوى.

وفي (المجموع) بسنده عن علي عليه السلام، قال: أجل الحائل المتوفى عنها زوجها وهي حُرَّة أربعة أشهر وعشر وإن كانت حبلى فأجلها آخر الأجلين، وأجل الأمة إذا توفي عنها زوجها نصف أجل الحرّة شهران وخمسة أيام. اه.

وأخرج ابن المنذر عن مغيرة، قال: قلت للشعبي: ما أصدق أنَّ علي ابن أبي طالب كان يقول عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، قال: بل فصدق به كأشد ما صدقت بشيء كان علي يقول: إنما قوله تعالى: ﴿وأولاتُ الأحمال أجلهنَّ أن يضعن حملهنَّ ﴿ في المطلقة. قال ابن حجر: وقد أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد، عن علي عليه السلام بسند صحيح.

وتقريره أن الحامل المتوفى عنها لا يحصل اليقين بارتفاع عدَّتها إلَّا بآخر

المدتين لأن انقضائها بوضع الحمل لم يَكُنْ نصاً إلا في الطلاق، وكلَّ من الله المنتين عامًّ من وجهٍ، وخاصً من وجهٍ، فالأولى عامةً في أولات الأحمال سواءً كُنْ مُتَوفّى عنهن أو لا، والثانية عامةً في المتوفى عنهن سواءً كنّ حوامل أو لا، ولا مرجع لإحداهما على الأخرى ولا منافاة في الجمع بينهما فلزم العملُ بهما، قال الشافعي: وهو مبني على أن وضع الحمل براءة وأن الأربعة الأشهر والعشر، تعبد كما أنّ المتوفى عنها غير مدخول بها عدتها أربعة أشهر وعشر، ولأنه وجب عليها شيء من جهتين فلا يسقط بإحداهما كما إذا وجب عليها حق لرجلين لم يسقط أحدهما حق الآخر، وكما إذا نكحت في عدتها وأصيبت اعتدت من الأول، ثم اعتدت من الثاني. اه. راجع (الروض ١١٣)٤)، وقد الشط فيه حجة الأخرين، فليراجع، وقد روي عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة القول بأن آية سورة الطلاق ناسخة لآية سورة البقرة، وإليه ذهب الشافعي وأبي حنيفة، راجع شرح الخمسمائة و (الروض).

أمًّا الإماء المزوجات الذي تضمنته بعض الأحاديث الواردة هنا فإن كانت حاملًا ففيها الخلاف الذي في الحرة سواءً أن كانت حائلًا فحديث الباب يدل على التنصيف قياساً على عدة الطلاق وهو مذهب الإمام زيد والناصر والحنفية ويروى عن قتادة وابن شهاب وعطاء والثوري وعند القاسمية وأبي ثور وداوود وإحدى الروايتين عن مالك أن عدتها أربعة أشهر وعشراً كما قالوا في عدة الحرة وللشافعي ثلاثة أقوال: كالقاسمية والناصر والثالث شهران وحجة القاسمية عموم الأية.

\*\*\*\*

[١٨١٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي في قوله: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾، قال: كان علي بن أبي طالب يقول: أجلها آخر الأجلين، وإن وضعت حملها وقد بقي من الأجل يوم واحد

فلا تنكح حتى تستوفي عدّة الأجل بالشهور والأيام، أربعة أشهر وعشراً، وإن لم تضع ثمانية أشهر أو سبعة أو أقبل من ذلك فإنّ زوجها أحق برجعتها ما لم تتم ثلاث تطليقات.

#### \*\*\*\*

[۱۸۱۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن أبي خالد، عن عامر، قال: كان علي بن أبي طالب يقول: أجلها آخر الأجلين وكان عبد الله يقول: أجل كلّ حامل ٍ أن تضع ما في بطنها.

[۱۸۱۲] وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين.

#### \*\*\*\*

[١٨١٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا أبو مالك، عن حجاج، عن أبي إسحنق، عن الحارث، عن علي، قال: آخر الأجلين.
\*\*\*\*\*

[١٨١٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن أبي مالك، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عبّاس، قال: آخر الأجلين.

#### \*\*\*\*

# 

[۱۸۱۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن

جده، عن علي، قال: الطلاق: أن يقول الرجل لامرأته: اعتدّي، فإذا قال ذلك، فهي تطليقة واحدة وهو أملك برجعتها.

۱۸۱۵ ــ وقــد سبق من كلام محمد بن منصور : باب طلاق السنة (۱۷۸٦).

\*\*\*\*

[۱۸۱٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن جميل بن زيد الطائي، عن عبد الله بن كعب الأنصاري، قال: تروج رسول الله على امرأةً من بني غفّار، فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة أبصر بكشحها برصاً، فقام عنها وقال: سوّي عليك ثيابك وارجعي إلى بيتك.

الأنصار ذكر أنه كان له صحبة يقال له: كعب بن زيد، قال: حدثني شيخ من الأنصار ذكر أنه كان له صحبة يقال له: كعب بن زيد، أو زيد بن كعب أن رسول الله على تزوّج امرأةً من بني غفّار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضاً فانحاز عن الفراش، ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما أتاها شيئاً، رواه أحمد ورواه سعيد في سننه، قال الشوكاني في نيل الأوطار، في حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب، وقد اختلف فيه، فقيل: هكذا، وقيل: أنه من حديث كعب بن عجرة، وقيل: من حديث ابن عمر، وقد أخرجه من حديث كعب بن زيد، أو زيد بن كعب ابن عدي والبيهقي ومن حديث كعب بن عجرة الحاكم في المستدرك ومن حديث ابن عمر أبو نعيم في الطب والبيهقي، قال: وجميل بن زيد المذكور حديث ابن عمر أبو نعيم في الطب والبيهقي، قال: وجميل بن زيد المذكور

#### باسب

# ما جاء في الذي يطلِّق لاعباً أو يتصدق أو يعتق لاعباً

[۱۸۱۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سَالِم الحنّاط، عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: من طلّق لاعباً أو أنكح لاعباً جاز.

المجموع) بسنده، عن على عليه عليه السلام: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والطلاق والعتاق، وفي البيهقي بإسناده إلى سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب: أربع مقفلات النذر والطلاق والعتق والنكاح، وعن سعيد بن المسيب: ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق الهج

\*\*\*\*

[١٨١٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن جابر الجعفي، عن عبد الله بن يحيى، عن علي بن أبي طالب، قال: ثلاث لا لعب فيهنَّ: الطلاقُ والعتاقُ والصدقةُ.

\*\*\*\*

#### باسب

# ما جاء في طلاق الصّبي ونكاحه وطلاق المعتوه في حال جنونه وطلاق السكران

[١٨١٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبائه، عن علي، قال: قال أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبائه، عن علي، قال:

رسول الله ﷺ: رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبى حتى يبلغ.

[ ۱۸۲۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عمرو بن عبد الله الأزدي، عن وكيع، عن الرّبيع، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبيّ حتى يبلغ.

المجموع) وأخرجه البيهقي بإسناده إلى علي عليه السلام، عن النبي عليه، قال: رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وقال عقبه: رويناه من وجوه عن على عليه السلام. اه.

قال صاحب (الروض): قلت: صحّحه الحاكم وابن حبان، وقال ابن حجر: رواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خبان خزيمة من طرق عن علي عليه السلام (روض) وسيأتي (٢٠٠٦) من طريق أخرى.

\*\*\*\*

[۱۸۲۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عمرٌو، عن وكيع، عن الأعْمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس أن عمر أتي بامرأة مجنونة قد فجرت، فشاور الناس في رَجْمها، فقال عليّ: أما علمت أنَّ القلم قد رُفِعَ عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يَعْقِلَ.

١٨٢١ ــ هذه القِصة علقها البخاري ووصلها البغوي في الجعديات، عن علي بن الجعد، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن

ابن عبّاس أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى، فأراد أن يرجمها، فقال له علي: أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة، فذكره وتابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش ورواه جرير بن حازم، عن الأعمش وصرّح فيه بالرفع. اه. (روض).

وفي مصنف عبد الرزاق بإسناده عن يحيى بن الجَزّار بالجيم وبالزاي، عن علي أنه كان لا يرى طلاق الصبيان شيئاً، وقد اختلف العلماء هل يَقَعُ طلاق الصبي، فعند العترة والحنفية والشافعية لا يقع للحديث. وعند أحمد يصح لعموم قوله على: الطلاق لمن أخذ بالساق. أخرجه ابن ماجة، عن ابن عباس بلفظ إنما الطلاق. ولا يصح عن المجنون الذي لا يعقل اتفاقاً، ولا من المعتوه عند المدهب لما روي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله. أخرجه الترمذي، وعن علي عليه السلام، قال: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه أو المكره. وقال: ألم تعلم أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ، أخرجه البخاري في ترجمته الصبي حتى يدرك، وستأتي هذه القصة ورواها محمد بن منصور، عن وكيع. راجع (بحر)، وستأتي هذه القصة ورواها محمد بن منصور، عن وكيع. راجع

\*\*\*\*

[۱۸۲۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عليّ، قال: إذا بلغ اثني عشر سنة جرى عليه ولَـهُ فيما بينه وبين الله وإذا طلعتِ العانّةُ وجبت عليه الحدودُ.

المجموع) وفي مصنف عبد الرزاق بسنده إلى محمد بن يحيى بن حبان، قال: انتهز ابن أبي الصعبة في سفره بامرأة فوقع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: انظروا إلى مؤتزره، فلم ينبت،

فقال: لوكنت انبت الشعر لجلدتك الحَدَّ، وقد روي عن عدد من الصحابة اعتبار إنبات العانة في إقامة الحدود. راجع (الروض ٤/١٥٦).

\*\*\*\*

[۱۸۲۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل، عن إبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: طلاق السكران جائزً.

السّكران جائز، وقد جعلوا السكران معتوه بسكره، وممن قال بوقوعه من السّكران جائز، وقد جعلوا السكران معتوه بسكره، وممن قال بوقوعه من التابعين سعيد بن المسيب، والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي، وبه قال الأوزاعي والشوري ومالك وأبو حنيفة، وعن الشافعي قولان المصحح منهما وقوعه والخلاف عند الحنابلة، وقد حكي القول بالوقوع في (البحر) عن علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر ومجاهد والضحاك وسليمان بن يسار وزيد بن علي والهادي والمؤيد بالله. وحكي القول بعدم الوقوع عن عثمان وجابر بن زيد ورواية عن ابن عباس والناصر وأبي طالب والبتي وداود، وقد أورد في نيل الأوطار حجج القائلين بالوقوع وعد منها خمسة أدلة والرد عليها وبين حجج القائلين بعدم الوقوع. راجع (روض ٢٤/٧). وأخرجه البيهقي.

\*\*\*\*

[١٨٢٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: اكتموا الصبيان النكاح، فإن كلَّ طلاقِ جائزٌ إلاَّ طلاق المعتوه.

#### باسب

## الاستثناء في الطلاق والعتاق

[۱۸۲٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، قال: حدثنا السماعيل بن عيّاش، قال: حدثني حميد، عن مكحول، عن معاذ بن جبل، قال: قال لي رسول الله على الله على أن ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه، ولا طلاق عليه، ولا خَلَق الله على وجه الأرض أحبً إليه من العتاق، فإذا قال: أنت حرّ إن شاء الله فهو حرّ ولا استثناء له.

١٨٢٥ \_ راجع (١٧٨٠).

#### \*\*\*\*

[۱۸۲٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أسباط، عن معرّف السعدي، عن محارب بن دثارٍ، قال: قال رسول الله ﷺ: لم يُحِلّ شيئاً أكره إليه من الطلاقِ.

۱۸۲٦ ــ سبق حديث ليس شيء مما أحـل الله أبغض إليه من الـطلاق، وهو عن محارب بن دثار من طريق آخر. راجـع حديث (۱۷۸۰).

#### \*\*\*\*

[۱۸۲۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن مكتوم البصري، عن عبيد الله ابن داود، عن مسعد، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لأغزُونَ قريشاً والله لأغزونَ قريشاً والله لأغزونَ قريشاً إن شاء الله.

١٨٢٧ \_ وأخرجه أبـو داود عن عكرمـة بلفظ والله لأغـزون قـريشـاً، ثم

قال: إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشاً إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشاً، ثم سكت، ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يغزهم. اه. (روض ١٦٥).

وفي نيل الأوطار: وحديث عكرمة، قال أبو داود إنه قد أسنده غير واحد، عن عكرمة، عن ابن عباس وقد رواه البيهقي موصولاً ومرسلاً، قال ابن أبي حاتم في (العلل) الأشبه إرساله، وقال ابن حبان في (الضعفاء): رواه معمر وشريك أرسله مرة ووصله أخرى (بط ١١٤/٩).

#### \*\*\*\*

[۱۸۲۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: حدثنا عمرو بن موسى، عن خالد بن معدان، عن معدي كرب، قال: قال رسول الله على: من استثنى في الطلاق والعتاق فله تُنياه.

١٨٢٨ ـ سيأتي الكلام في الاستثناء في اليمين، وعن أبي هريرة: من حلف، فقال: إن شاء الله لم يحنث فله ثنياه رواه ابن ماجة وفي النسائي، فقد استثنى (بط ١١٣).

والتعليق بمشيئة الله، أي إذا قال: إن شاء الله، تعليقاً بإرادته تعالى عند أكثر العترة، وقال المؤيد بالله: بل بتمكينه فقط، وقال الجبّائي: بل بإيجابه واضطراره، وقال طاووس والحنفية والشافعية والحكم: بل لقطع الكلام عن النفوذ وبيان التردد، وقال مالك والليث: لا يتقيّد بها الطلاق والعتق بل غيرهما. لقوله على: هزلهن جد، وقال أحمد: يتقيّد بها الطلاق فقط، إذ هو مباح لا العتاق إذ هو فرية فلا يضيق بالشرط وجعل الليث والأوزاعي اليمين كالطلاق للعرف. حكى هذه الأقوال في (البحر)، وقال رداً عَلَى مَا كَالله ولا العترة لنا الظاهر من الوضع اللّغوي ما ذكرنا، والفروق تحكم لا برهان لها. وفرع على ذلك: لوقال: أنْتِ طالق إن شاء الله طلقت، إن لم يكن قائماً بحقوقها عند العترة وإلاً فلا إذ لا يريد المباحات ولا ينفع عند

الحنفية والشافعية لقوله عليه: لم يحنث ولم يفصل، ورد بأنه أراد حيث لم تحصل المشيئة. راجع (البحر ١٩٩/٢)، وقد حكى في (الروض) عدم الحنث فيمن قال لامرأته أنْت طالق إن شاء الله، عن طاووس وإبـراهيم، وعن عطاء ومجاهد والزهري، وكذا عن الشعبي والحكم بن عتيبة وأبي مجلز وحماد بن أبى سليمان وابن المسيب، وقال الأوزاعي في أحد قوليه: إن قال: إن فعلتُ كذا فأنتِ طالق إن شاء الله فالاستثناء جائزٌ ولا يقع الطلاق. وبه يقول الشافعي وأصحابه وأبو ثور والبتى وإسحل وداود وأصحابه، قال: وهو قول الحنفية والشافعية وحُكِيَ عن المؤيد قوله: إن التقييد بمشيئة الله صَار حقيقة عرفية في التأكيد لما قيد به فيقع في الحال ويحكى نحوه عن ابن المسيب والحسن والشعبى والزهري وقتادة ومكحول واحتج لمن قال إنه لـقطـع النفوذ بما أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي، عن ابن عمر والنسائي، عن أبى هريرة والخطيب عنه ﷺ أنه قال: من حلف على يمين، فقال إن شاء الله، فقد استثنى، وأخرجه الطبراني عن ابن مسعود موقوفاً وأخرج النسائي وابن ماجة والبيهقي، عن ابن عمر من حلف على يمين فاستثنى، فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث ونحوه وفي بعضها: فإن كفارة يمينه إن شاء الله ومن الأدلة حديث والله لأغزون قريشاً. راجع الروض ( ٤/١٦٥). و (نط).

#### \_\_\_\_

# طلاق العربي بلسان العجمي والأعجمي بلسان العربي والرجل يقول له: طلقت؟ فيقول: نعم، ولم يكن طلّق!

[١٨٢٩] وبه قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا علي بن الحسن العلوي قال: حدثنا حمد حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليًا قال: كلَّ طلاقٍ بكل لسانٍ طلاقً.

[١٨٣٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: الطّلاق بكل ِ لسانٍ.

١٨٣٩، ١٨٣٠ ـ فيكون لـهُ حكم ما هو بمعناه وإذا طلق غير العربي بالعربية أو العكس فيقع إذا عرف معناه.

#### \*\*\*\*

[۱۸۳۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالـد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ أنه قال في الرجل: يقال لـه: طلقت امرأتـك، فيقول: نعم، قال: قد طلّقها حينئذٍ.

\*\*\*\*

## باسب

# الرجل يطلق بعض تطليقة

[۱۸۳۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ، قال: مَنْ طلّق نصف تطليقة فهي تطليقةً.

المحرى عن العترة والفريقين: كسر الطلاق يتمم، فلوقال نصف طلقة أو ربعها أو عشرها وقعت كاملة كما يسرِي من البعض إلى الكل، وحكي عن داود وربيعة أنه لا يسري ولا يتمم كسره، بل يلغو، ورد عليهما بأن الأدلة لم تفصل بين بعضه وكله في أنه واقع لعموم فطلقوهن ، ومن أوقع بعض طلقة فقد طلق.

\*\*\*\*

# باسبب من قال طلاق العبد بيده دون مولاه

[۱۸۳۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة أنَّ رجلًا زوج عبداً له، ثم خَاصَمَهُ إلى النبي على، فقال رسول الله على: الطلاق لِمَنْ أخذ بالسَّاقِ.

المسلام وعن ابن عباس، قال: أتى النبي الله رجل، فقال: يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله على الممنبر، فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أَمَةً، ثم يريد أن يفرق بينهما. إنما الطلاق لِمَن أخذ بالسَّاق، رواه ابن ماجة، والدارقطني والطبراني وابن عدي، قال ابن القيم: إنَّ حديث ابن عبّاس وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس، وأراد بقوله القرآن يعضده نحو قوله تعالى: ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن وقوله تعالى: ﴿إذا طلقتم النساء ﴾، راجع نيل الأوطار (٧/٢٥).

وسبق قصة ابن عمر. راجع (١٧١٦).

[۱۸۳٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن حصين، عن عامر، قال: قضي في بربرة ثلاث قضايا اشترتها عائشة وشرطت وَلاَءَها لأهلِها، فقال النبيُّ عَلَيْ: الوَلاَءُ لمن أعتَقَ وكان لها زوجٌ فخيرها رسول الله على منه حين أعتقت، وتصدق عليها بلحم فأهدتُهُ إلى النبي على فقال رسول الله على عنه هو لَهَا صَدَقةٌ ولَنَا هديةً.

۱۸۳۱ ـ سبق الكلام في الخلاف هل كان زوج بريرة حرّاً أو عبداً (١٧٦٠)، وفي بعض روايات البخاري، قالت: فقال اعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورقة، فأعتقتها فدعاها رسول الله على، فخيرها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبّتُ عنده فاختارت نفسها، وعن أبي هريرة، قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية فتعتقها فأبي أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله على، فقال: لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. أخرجه مسلم، وعن عائشة أرادت أن تشتري بربرة فاشترطوا الولاء، فقال النبي على: الولاء لمن أعطى الورق أو ولي النعمة. هذه رواية الترمذي وفي ذلك روايات وأحاديث أخرى للستة. اه. (بحر ٢٥٩/٥).

وفي الطبقات الكبرى لابن سعد بسنده عن عطاء الخرساني، وعن قتادة: أن النبي على قضى في بربرة أربع قضيات: أولُهُن أنَّ عائشة أرادت أن تشتريها للعتق فأبى مواليها إلَّا أن يشترطوا ولاءها، فبلغ ذلك النبي على فقال: ما بال أقوام يشترطون الولاء؟ إنما الولاء لمن أعتق وخيرَها فاختارت نفسها، وتعتد عدّة الحرة، ثم دخل النبي على عائشة فوجد عندها لحماً، فقال: من أين هذا؟ فقالت: بعثت به إلينا بربرة من شاة تُصدق به عليها، فقال النبي على الطبقات وهو لنا منها هدية. اه. وفي الطبقات روايات أخرى.

[۱۸۳٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: إذا تـزوج العبد بـإذن سيده فالطلاق بيد العبد، وإذا تزوج العبدُ بغيرِ إذنِ مواليه، ثم أذنوا لَهُ بعد، فَلَا بأْسَ بِـهِ.

[۱۸۳٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن عامر، قال: كان علي يقُول: إذا اشترى الأمّة ولها زوجٌ تركّها مع زوجها على نِكاحِها، قال: فاشتريْتُ لعلي جاريةً واشترى بضعها من زَوجِها بخمسمائة درهم.

\*\*\*

[۱۸۳۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام الرِّفاعي، عن يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري أن عائشة أرادت أن تشتري بَربَرة وتشترط ولاءَهَا لأهلها فَبَلَغَ ذلك النبيَّ ﷺ، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليستْ في كتاب الله شرط اللَّهِ أوثقُ الولاءُ لمن أعظى الوَرقَ.

۱۸۳۷ ـ سبق قريباً (۱۸۳٤).

[۱۸۳۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثني حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه أنَّ عليًا، قال لرجل: صِفْ لي جارية اتخذها أمَّ ولدٍ فأتاه بجاريةٍ فاستنطقها. فأعجبه عَقْلها فقال لها: أفارغة أنتِ؟ قالت: يا أمير المؤمنين وما الفَارِغَةُ؟ من المشغولة، قال: ذات زوج أنتِ؟ أم لا زوج لكِ؟ قالت: بل ذات زوج، فقال للذي حاء بها: انطلِقْ فإن فارقها زوجها عن رضى وإلاً فردها على صاحبها، فقال بعض الجلوس: يا أمير المؤمنين أوليس بيعها طلاقها، قال عليّ: لا، إذا زوج السيدُ فإن الطلاق بيد العَبْدِ أبداً. ثم قال: لا يحل فرجٌ لاثنين.

[۱۸۳۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي أنَّ عليًا اشترى جاريةً لها زوج فنظر إليها فعوضها حين علم أن لها زوجاً بالنظر.

\*\*\*\*

#### باسب

# من قال: الطلاق والعدةُ بالنساءِ إن كانت حرةً تحت عبد فطلاقُها ثـلاتُ وإن كانت أمّة تحت حر فطلاقها اثنتان

[١٨٤٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن عليًا كان يقولُ الطلاقُ والعدةُ بالنساء.

المدن السنة بالمرأة، يعني الطلاق والعدة، قال معمرٌ: وأخبرني من سمع قال: السنة بالمرأة، يعني الطلاق والعدة، قال معمرٌ: وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك. وبسنده، عن الشعبي، عن اثني عشر من أصحاب رسول الله على قالوا: الطلاق والعدة بالنساء. وفي التّلخيص، قال أحمد في العلل: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا همّام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن علياً قال: البَتُ بالنساء يعني الطلاق والعدة قلت لها ما يرويه أحدُ غيرك؟ قال: ما أشك. وراجع (١٩٠٠).

\*\*\*\*

[١٨٤١] وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن بن صالح، عن جعفر، قال: قال علي الطلاق للنساء أيّما حرةٍ كانت تحت حر فطلاقها اثنتان.

١٨٤١ \_ وفي (المجموع): طلاق الأُمّة تطليقتان حراً كان زوجها

<sup>(</sup>١) ظ: ثلاث.

أو عبداً وعدَّتها حيضتان حراً كان زوجها أم عبداً وروى عبد الرزاق بسنده عن أبي صالح، عن على عليه السلام في رجل كان عنده أُمَةٌ فَطَلَّقها اثنتين، ثم اشتراها، قال: فهل له أن يأتيها، فأبي، وروى ابن ماجة والدارقطني والبيهقي، عن ابن عمر مرفوعاً: طَلاق الأُمّة اثنتان، وعدّتُها حيضتان، ورواه البيهقي، عن طريق عطية ابن عمر ومعناه أن طلاق الأمّة تطليقتين وعدتها حيضتان وطلاق الحرة ثلاث، وعدَّتُها ثلاث حيض، وهو مذهب جماعة من الصحابة، وقال به الحسن وابن سيرين وقتادة وإبراهيم والشعبي وعكرمة ومجاهد والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه والناصر للحق فجعلوا للآمة نصف عدّة الحرة، ويؤيده القياس على نقصان الحدّ ولما لم يمكن أن يجعل في الحيض حيضَة ونصف كمل حيضتين، وقد روى حمّاد بن زيد، عن عمرو بن أويس الثقفي أن عمر بن الخطاب، قال: لو استطعتُ أن أجعل عدّة الْأُمَة حيضةً ونصفاً لفعلت، فقال له رجل فاجعلها شهراً ونصفاً فسكت. وقد روى ابن وهب: أن نافعاً وابن قسيط ويحيى بن سعيـد وربيعة وغيـر واحد من أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين قالوا: عدّة الأُمّة حيضتان ورواه عن القاسم بن محمد، وقال القاسم: مع أنَّ هـذا ليس في كتاب الله، ولا نعلمـه سنةً من رسول الله ﷺ، ولكن قد مضى أمرُ النياس على هذا وذهب إليه أيضاً أحمد وإسحق والشافعي وأبو ثور وفقهاء مكة وفقهاء البصرة والكوفة وذهبت الهدوية وغيرهم منهم ابن حزم الظاهري، قال: وهو مذهب داوود وجميع أصحابنا إلى أنهم في عدد الطلاق كالأحرار وتُمسكوا بعمومات الكتاب كما تمسَّكوا بها في إلحاق عدّة الإماء بعدة الحرائر، وراجع باب عدّة أم الولد. (١٩١٥)، وفي المسألة مذهبان آخران أحدهما أن الطلاق بالرجال فيملك الحر ثلاثاً وإن كانت زوجتُه أمَّة والعبد اثنتين، ولو كانت زوجته حرَّة، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر كلامه ومن الصحابة زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وعثمان وابن عباس والقاسم وسالم وأبى سلمة وعُمَرَ بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد وسليمان بن يسار وعمرو بن شعيب وابن المسيب وعطاء، وحجتهم ما رواه البيهقي والدارقطني من حديث ابن مسعود، والبيهقي من حديث ابن مسعود وابن عبّاس موقوفاً بلفظ: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وما رواه عبد الرزاق بسنده إلى أم سلمة، أن غلاماً لها طلّق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتت أم سلمة النبيّ عي ، فقال عي حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره.

المذهب الثاني: إذا كان أحد النوجين رقيقاً، كان الطلاق اثنتين، وهو مذهب عثمان البتي، ويروى عن ابن عمر، قال الدارقطني: الصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع أنه كان يقول: طلاق العبد الحرة تطليقتان، وعدتها ثلاث قروء، وطلاق الحر للأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان. اه. راجع (الروض: ١٠٤ – ١٠٠٨).

[۱۸٤٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: طلاق الحر والعبد للحرة ثلاث تطليقات وأجلها أجل الحرة إن كانت تحيض فأجلها ثلاث حِيض لا يحلها إلاهن ، وإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاثسة أشهر، وطلاق الحر والعبد للأمة تطليقتان أيّما طلق، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض فأجلها وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.

\*\*\*\*

[۱۸٤٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي في عبد طلق امرأته تطليقتين، ثم جامعها فأمر بهما علي فضرب كل واحد منهما خمسين جلدة وفرّق بينهما.

#### باسب

# الرجل يطلّق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوجها غيره ثم ترجع إلى الأول على كم تكون من الطلاق عنده

[۱۸٤٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبد الرحيم بن سليمان، قال: أخبرنا أشعث، عن الحسن، عن علي بن أبي طالب وعمران بن الحصين، قالا: إذا طلق الرجلُ امرأته تطليقة أو اثنتين فيتزوجها رجل آخر، فيموت عنها أو يطلقها فيتزوجها الأول، قالا: هي عنده على ما بقي من الطلاق ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين.

۱۸٤٤ ــ راجع (۱۷۷۱ ــ ۱۷۷۵).

[١٨٤٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبد الرحيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسلم، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن علي وأبي بن كعب، قالا: هي عنده على ما بقي من الطلاق ولو تزوجت أربعةً.

١٨٤٥ ـ سبق الكلام في (١٧٧١) والخلاف في ذلك وقد أخرج البيهقي، حديث مزيدة من طريقتين، عن سعيد، عن الحكم، عن مزيده، وعن شعبة، عن الحكم، عن مزيدة بتمام الإسناد والمتن.

\*\*\*

[١٨٤٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن مزيدة بن جابر، عن أبيه، عن علي، قال: هي على ما بقي من الطلاق الأول.

١٨٤٦ ـ سبق (١٧٧١)، (١٨٤٥).

\*\*\*\*

[١٨٤٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس بن الربيع، عن أشعث، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي وأبي، قالا: هي على ما بقي.

\*\*\*\*

[۱۸٤٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن إبراهيم بن محمد، عن أحمد بن مفضل، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية، عن علي، في رجل يطلّق تطليقة أو تطليقتين، ثم يتزوجها في عدّتها، قال: هي على ما بقى .

١٨٤٨ \_ وأخرجه البيهقي من طريق أبي القاسم البغوي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية بلفظ: في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج فيطلقها زوجها، قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت إئتنف الطلاق، وإن تزوجها في عدّتها كانت عنده على ما بقي، وقال عقبه: الرواية الأولى عن علي أصح، وروايات عبد الأعلى، عن ابن الحنفية ضعيفة عند أهل الحديث.

وقد أخرج البيهقي عن أبيّ وعمران بن حصين نحو حديث علي وعمر.

[١٨٤٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن مـزيـدة بن جـابـر، عن علي، قـال: لا يهـدم الـزّوج إلا الثلاث.

[ ۱۸۵۰] وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن أبي بردة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس وابن عمر أنهما قالا، في الرجل يطلّق امرأته واحدة أو ثنتين فتزوج غيره ويدخل بها، ثم يطلّقها أو يموت، ثم يتزوجها الأول، قالا: يهدم دخول الآخر طلاق الأول.

۱۸۵۰ ــ وحكـاه في (البحـر) عن النخعي وأبـي حنيفـة وأبـي يــوسف. راجـع ما سبق (۱۷۷۱).

\*\*\*\*

#### باسب

# من قال: لا طلاق قبل نكاح سمي أو لم يسمَّ

[١٨٥١] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: لا عتاق ولا طلاق إلا ما ملكت عقدته .

السلام، قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح وهو من رواية الحسن البصري، عن السلام، قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح وهو من رواية الحسن البصري، عن علي عليه السلام، وقد سمع منه، وقال بعده ورواه مبارك بن فضالة، عن الحسن أن رجلاً سأل علياً، قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال علي عليه السلام: تزوجها ولا شيء عليك، قال ابن حجر في الفتح: وقد روي مرفوعاً أيضاً. أخرجه البيهقي وأبو داود من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن قيس أنه سمع خاله عبد الله بن أبي أحمد بن جحش يقول: قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله على ورواية أبي داود بعد نكاح، ولا يتم بعد احتلام. الحديث لفظ البيهقي ورواية أبي داود مختصرة، وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر، عن علي مطولاً وأخرجه مختصرة، وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر، عن علي مطولاً وأخرجه

ابن ماجة مختصراً. وفي سنده ضعف. اه. وأخرج الدارقطني من طريق زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام: أن رجلًا أتى النبي على، فقال: يا رسول الله إنَّ أمي عرضت على قرابةً لي أتزوّجها، وإن تزوجتها فهي طالق ثلاثاً. فقال على: هل كان قبل ذلك من ملك؟ قال: لا، قال على: لا بأس.

وأخرج البيهقي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله على: لا طلاق قبل نكاح، ومن طريق مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: لا طلاق فيما لا تملك ولا عتق إلا فيما تملك، قال: ورواه أبو داود. وأخرج البيهقي بإسناده، عن جابر بن عبد الله يرفعه، قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك وأخرجه أبو داود، وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناده، عن جابر مرفوعاً بنحوه وأخرج البيهقي، عن جابر من طرق أخر وصححه الحاكم من حديث جابر، وقال: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه، وقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة، وابن عباس ومُعاذ بن جبل، وقد تكلم على طرقه، وأخرج البيهقي من طريق ابن جريح بإسناده، عن معاذ بن جبل، قال البيهقي: وروينا ذلك في الكتاب الذي كتبه رسول الله على لعمرو بن حزم، وقد روى الطبراني نحوه من طريق الذي كتبه رسول الله الله المسور بن مخرمة. اه. راجع (الروض ١٥٩ – ١٦٠)، وسيأتي ذكر الخلاف.

\*\*\*\*

[۱۸۵۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبد الله بن موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، قال: قال رسول الله على: لا طلاق لمن لم ينكِح، ولا عتاق لمن لم يملك.

[١٨٥٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عليّ، قال: لا طلاق ولا عتاق إلّا ما ملكت عقدتُه.

۱۸۵۳ ـ هذا موقوف وما قبله مرفوعين.

[١٨٥٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبـوكريب، عن حفص، عن ليث، عن عبد الملك، عن النزال بن سَبَرَة، عن علي، قال: لا طلاق قبل نكاح.

١٨٥٤ – وأخرج البيهقي من طريق النزّال بن سبرة ومسروق بن الأجدع أن عليّاً قال: لا طلاق إلاّ بعد نكاح (روض ١٥٨).

\*\*\*\*

[١٨٥٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر العلوي، قال: حدثني محمد بن جعفر، عن أبيه، عن جده، قال: كان علي بن الحسين يقول: لو وضع بده على رأسها ما كان شيئاً للذي يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق.

\*\*\*\*

[١٨٥٦] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن حفص بن غياث، عن سليمان بن أبي المغيرة، قال: سمعت علي بن الحسين وسئل عن الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقرأ هذه الآية: ﴿يَا أَيْهَا الذِّينَ آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن﴾.

\*\*\*\*

[١٨٥٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن إبراهيم، عن أبي خالد سليمان بن حيان، عن سليمان، عن علي بن الحسين: في رجل قال لامرأة:

يوم أتزوَّجُك فأنت طالق، قال: ليس بشيءٍ وتلا هذه الآية.

\*\*\*\*

[١٨٥٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن إبراهيم، عن يحيى بن يعلى، عن الأجلح، عن حبيب بن أبي ثابت، عن علي بن الحسين في رجل، قال: يوم أتزوجُ فلانة فهي طالق وسَمَّاهَا باسمها واسم أبيها، قال: بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق وقرأ: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهُنَّ﴾.

\*\*\*\*

[١٨٥٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبّاد، عن محمد بن فضيل، عن الأجْلَح، عن حبيب بن أبي ثابت، عن علي بن الحسين في قول الرجل كُلّ امرأةٍ أتزوجها فهى طالقٌ، قال: ليس بشيء.

\*\*\*\*

[۱۸٦٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر وسأله رجل، فقال: إنَّ لي ذات قرابة وهي تعرض علي، وقد قلتُ يوم أتزوجها فهي طالق، فقال: أقلت هذا وأنت تملكها، قال: لا، قال: فتزوجها.

١٨٦٠ سبق في (فغ) على (١٨٥١) رواية الدارقطني عن زيد بن
 علي، عن آبائه بنحوه.

\*\*\*\*

[١٨٦١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: أكرهه وليس بحرام.

[۱۸٦٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن إدريس، عن أشعث، عن عطاء، عن ابن عبّاس، قال: إنما الطلاق بعد النكاح وتلا: ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَّ ﴾.

المراح وسبق كلام الحاكم وتعجبه من الشيخين لإهماله، وقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس. راجع (١٨٥١)، قال في الروض وقد رواه البخاري، عن علي عليه السلام وابن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعيد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي، فقالوا: لا تطلق، وذكر في الفتح أسانيد هذه الأقوال مفصلاً وهو مذهب الهدوية وجمه ور العلماء وكَذا ابن حزم وممن روى عنهم ابن حزم غير من هنا الحسن بن علي عليه السلام وقتادة وذهب ابن منبه وعلي بن الحسين وسفيان بن عينة وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق وأبي سليمان وأصحابه.

\*\*\*\*

[١٨٦٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني ابن أبي فديك، عن عبد العزيز الدراوردي، قال: سألت محمد بن عمر بن علي، فقال: ليس بشيء.

\*\*\*\*

[١٨٦٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبـو الطاهـر، قال: حـدثني رجل ثقـة عن عبد الله بن موسى، قال: ليس بشيء.

[١٨٦٥] وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: وكتبت إلى أحمد بن عيسى بن زيد أسأله عما يأخذ به فيمن طلق قبل أن يملك فكتب إليَّ وعرفت خَطَهُ، سألت إجابتك حفظك الله وأنه لا طلاق ولا عتاق إلاَّ بعد ملك والذي نأخذ به من ذلك بقول أصحابنا وما أسندوا من ذلك إلى النبي عَلَيْ، وقد ذكر الكوفيون وما عليه الناس من أنه إذا وقت أو سمى وقعت الفرقة إذا ملك، غير أني لا أوثر على الأخذ بقول أصحابنا إذا صحّ عنهم القول فيه فاعْلَمْ ذلك.

والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى ومالك في المشهور عنه وهو مذهب والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى ومالك في المشهور عنه وهو مذهب أصحابه، وفي رواية عنه الوقف وكذا عن الثوري وأبي عبيد، ورواه ابن حزم عن الشعبي، والنخعي، وعطاء، والحكم بن عتيبة، والحسن بن صالح، وروي عن ابن مسعود، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الوقوع مطلقاً، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود》، والتعليق في عقد التزمه بقوله وربطه بنيّته، فإن وجد الشرط نَفَذَ، ولقوله تعالى: ﴿يوفون بالنذر》 وبِمَشروعية الوصية وكل ذلك لا حجة فيه لأن الطلاق ليس من العقود والنذر يتقرّب به إلى الله بخلاف الطلاق فإنه أبغض الحلال إلى الله، والوصية إنما يتفذ بعد الموت ولو علق الحيّ الطلاق بما بعد الموت لم ينفذ.

أمًّا ما نُسب إلى ابن مسعود فقد أخرج الحاكم عن ابن عباس، قال: ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ﴿ الروض ١٦٠ /٤). وروى ابن حزم هذا القول عن عمر بن الخطاب والزهري والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز. اه.

[۱۸٦٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: سمعتُ أحمد بن عيسى وَسئل، عن رجل يقول: يوم أتزوج فلانة أو من قبيلة كذا ووقّت لها وقتاً، فقال: ليس بشيء حتى يملك، قال إسماعيل: فقلت له: العتق مثل ذلك؟ قال: نعم.

\*\*\*\*

[۱۸٦۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، أو متى يتزوج امرأة فهي طالق، أو يقول: إن تزوج إلى كذا وكذا فهي طالق: ذُكِرَ عن علي أنه قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك وإن سمّاها، ويروى أن رَجُلاً من الأنصار لاقى ابن أخيه ونازعه فحلف ابن أخيه بالطلاق، لا يتزوج ابْنته فإن تزوجها فهي طالق، فسأل الأب النبي على فأمره بنكاحِهَا، ولم يلزمه بطلاقِهَا قبلَ ملكها.

١٨٦٧ ــ سبق حديث الدارقطني من طريق زيد بن علي عليه السلام في الرجل الذي أتى النبي رفح الله في عرضت علي قرابة لي . . . إلخ . رواه ابن حزم من طريق الحسن بن علي ، عن علي عليه السلام .

\*\*\*\*

[١٨٦٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك الجُنْبِي، عن جويبر، عن الضحاك، قال: كان أصحاب النبي على كلهم لا يرون الطلاق قبل النكاح شيئاً إلا أنَّ عبد الله كان يقول: إذا وقّ أو سمّى.

۱۸٦٨ ـ سبق قريباً أسماء من كان لا يـراه شيئاً وسبق كـلام ابن عباس وعبد الله بن مسعود. قريباً.

#### باب طَلاق المُكره

[١٨٦٩] وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أبوهشام الرفاعي، عن يحيى بن يمان، عن هشام، عن الحسن، قال: قال رسول الله على: إنَّ الله عزَّ وجلَّ تجاوز لأمتي عن خطئها ونسيانها، وما استُكْرهت عليه وما حدثت به أنفسها مما لم تعمله.

۱۸٦٩ – أخرج الجزء الأول منه أحمد وابن ماجة عن أبي ذر رضي الله عنه، والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك عن ابن عبّاس، والطبراني عن ثوبان، بلفظ: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه. والجزء الأخير منه أخرجه البخاري وأحمد والنسائي، عن أبي هريرة بلفظ: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وَسْوَسَت به صدُورُهَا ما لم تعمل أو تتكلّم (فك).

وراجع (۱۸۸۰)، (۱۸۸۱).

\*\*\*\*

[۱۸۷۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبي، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن علي، عن علي، قال: جاء إليه رجل، فقال: إنَّ المرأتي دخلت عليَّ المغتسل وفي يدها سيف، فقالت طلقني وإلَّا ضربتك بهذا السيف فطلقتها ثلاثاً، فقال: أشدد يدك بمر أتك وأحسن أدبَها، قال محمد: المُكْرَهُ ليس عليه شيء.

۱۸۷۰ \_ وأخرج البيهقي عن علي عليه السلام، قال: لا طلاق لمكره وهذا خلاف ما ورد في (المجموع)، عنه عليه السلام، قال أبو خالد: وسألتُهُ عن طلاق المكره، فقال: حدثني أبي، عن أبيه، عن أمير المؤمنين علي عليه

السلام أنه قال: ثلاث خطأهن وعمدهن وهزلهن وجدهن سواء سواء، الطلاق والعتاق والنكاح، إذْ يصدِق عَلَيْهِ أنه تعمّد لفظ الطّلاق وإن كان مكرهاً عليه، وقد قيل: إنَّ ما ورد عن علي عليه السلام لا يناني ما روي عنه أنه كان لا يجيز طلاق المكره، إذ ذلك عام مخصوص بهذا أو لأنه محمول على أنه عليه السلام عرف أنه نواه مع الإكراه وهويقع مع النية، ومما يدل على أن طلاق المكره لا يقعُ ما روي عن عائشة: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد والحاكم وصححه البيهقي، وفي رواية أبي داود في غلاق بحذف الهمزة، والإغلاق: الإكراه ومما احتجوا به قوله تعالى: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾، قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر ممن تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر لأن الأعظم وأسقط سقط ما هو دونه بطرق الأولى.

واحتجّ أيضاً بقوله تعالى : ﴿لا إكراه في الدين﴾.

والقائلون بعدم وقوعه: علي عليه السلام وعمر وابن عبّاس وابن عمر وابن النزبير والحسن البصري وعطاء والنزهري وطاووس وشريح والأوزاعي ومجاهد والحسن بن صالح والمؤيد بالله ومالك والشافعي وأطلقه في (البحر) و (الأزهار) للمذهب. رواه عن القاسمية والناصر محتجين بما سبق.

وحكي في البحر عن النخعي وابن المسيب والثوري وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة وأصحابه، وهو مذهب زيد بن علي أنه لا يصح طلاقه لحديث ثلاث هَزْلُهُنَّ جد. . . إلخ، وأورد في (المحلى): لهم أدلة أخرى ردها كلها.

[۱۸۷۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن عن معمّر الجزري، عن حجاج، عن عبد الجبار، عن أبيه، قال: استكره

رجلُ امرأةً على عهد النبي على فضربه رسول الله على الحدُّ ولم يقم عليها.

[۱۸۷۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: سألتُ أحمد بن عيسى قلتُ: الرجلُ يتحلّفه السلطانُ على اليمين الغليظة فيها الطلاق وغيره يكره على ذلك ويحلف على حفظ الغلّة وغيرها مما يحلف السلطان عليه، قال: فلينوِ غير ما يحلف عليه، قلتُ: فإن لم ينوِ غير ما يحلف عليه، ولم يهتدِ له، قال: فلا شيء عليه ما أراه إلاَّ مكرهاً.

۱۸۷۲ \_ وقد قسَّم الإكراه في (البحر) إلى قسمين: إلجاء وهو ما بلغ به داعي الحاجة إلى الفعل حَداً لا يقابله صارفٌ كمن جرد عليه السيف أو أجّجت له نار لا يمكنه دفعها إلا بفعل ما أمر به والثاني إكراه لا إلجاء فيه وهو ما أزال الاختيار كالتوعد بالضرب المبرح والتخليد في الحبس ونحو ذلك. وقد أفاض في (البحر) في بيان أدلّة كُلّ وما رده به عليها فليراجع. وليراجع (البحر) ونيل الأوطار.

\*\*\*\*

[۱۸۷۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني على ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما أنه سئل عن طلاق المكره، فقال: لا أرى للمكره طلاقاً، إذا كان مظلُوماً وأرى عليه طلاقاً إذا كان ظالماً في ذلك بعينه.

\*\*\*

[۱۸۷٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، قال: حدثنا إسماعيل ابن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه عن علي قال: ليسَ طلاق المكره بشيء.

١٨٧٤ \_ سبق ما أخرجه البيهقي، لاَ طَلاَقَ لمُكْره.

#### ا ----

### الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إذا كان وقت كذا وكذا

[۱۸۷٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسحاق بن صبيح، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر محمد بن علي: في رجل قال لامرأته: إذا حملت فأنتِ طالق، قال: إن تبين حملها اجتنبها وأجلها أن تضع حملها، فإن كان طلاقه إيّاها ثلاثاً فليس منها في شيء حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها، قلت: رحمك الله إن تزوجت زوجاً غيره، فمات قبل أن يقربها أو طلقها قبل أن يقربها، قال: لاحتى يذوقها وتذوقه، ولكن إن كان طلق واحدة أو اثنتين فأجلها أن تضع حملها، ثم هو خاطب كغيره: إن شاءت تزوجته وإن شاءت تركته.

وقال عطاء إذا قال الرجل لامرأته: إذا حملت فأنت طالق أعجبني أن يجتنبها ساعة تطهر فإن المرأة ربما تعلقت يومها وأما طاووس فتابع أبا جعفر وعبد الله بن بريدة، قال محمد: قول أبي جعفر نفس الحكم، وقول عطاء احتياط وتوقى.

الإمام المدة: حكي في (البحر) عن القاسمية والفريقين، قال الإمام يحيى، وهو إجماع الصدر الأوّل ويتقيّد بالشرط الممكن فيقف عليه لقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ وقوله على: المؤمنون عند شروطهم، وحكي عن الإمامية أنه لا يقع بمجرد الشرط إذ لا علاقة بينهما ولا بمجرد الجزاء إذ هو معلّق بالشرط ولا بمجموعهما إذ لا يجتمعان لعدم الشرط عند حصول الجزآء ولا بأمر خارج إذ لا يعقل فبطل، قال الإمام المهدي: بل يقع بمجموعهما إذ هو معلّق بحدوث الشرط وقد حدث وكسائر المشروطات

﴿إِن ينتهوا يغفر لهم﴾ ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها﴾ ونحوه، قالوا: عند حصول الشرط عدم لفظ الطلاق فكيف يقع وقد عدم، قال: قلنا عند وقوع الشرط كأنه تجدد اللفظ بإيقاع الطلاق وهو فائدة التعليق.

وحكي في (البحر) عن الإمام القاسم بن إبراهيم، قال: فإن قال: متى حملت فأنت. . . كذا كفّ عنها بعد وطئها حتى يتبين بالقرائن ولا يطؤها في كل طهر إلا مرة فقط (قال صاحب البحر): قلت: حيث ظن الحمل إذ لا يبطل حقه بالشك.

\*\*\*\*

#### باسب

### المرأةِ تملك من زوجها شيئاً

[۱۸۷٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل عن عاصم، عن شريك، عن عطاء، عن ميسرة، عن عليّ أنه قال: إذا أملكت المرأة من زوجها شيئاً بانت منه.

١٨٧٦ ـ قال في (البحر): إذا اشترت الحرة زوجها انفسخ النكاح لما مر، قال في (البحر): فإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه نافذاً انفسخ النكاح، إذ ملك رقبتها كملك العين المستأجرة. اه.

#### باسب

# فيمن يحلف بالطلاق ليجامعَنَّ في رمضان نهاراً أو ليصومن يوم الأضحى والرجل يتسرى جاريته ولا يعتقها ثم يتزوجها

[۱۸۷۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ رجلًا أتى عليّاً بالكوفة ، فقال : يا أمير المؤمنين إني حلفت على امرأتي أن أطأها في شهر رمضان نهاراً بطلاقها، قال: سافر بها إلى المدائن، ثم طأها نهاراً، فقد حلّ لك الطعام والشراب والنكاح.

\*\*\*\*

[۱۸۷۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: في رجل قال لامرأته: أنتِ طالق ثلاثاً إن لم أصم يوم الأضحى، قال: إن صامه لم تطلّق امرأته والله ولي عقوبته، ويعزره الإمام، قال محمد: هذا الحديث قوة لقول أبي يوسف، قال أبو يوسف في رجل حلف ليصومن يوم الأضحى، قال: هو صائم، وقد أساء، وقال نفر: ليس بصائم لأن رسول الله على قد حَرّمه.

۱۸۷۸ ـ قال في (البحر): وإن لم، للتراخي إن لم يعين وقتاً، وقال المؤيد بالله وأبو طالب وأبو حنيفة: وكذا إذا لم، وقال الإمام يحيى وأبو يوسف ومحمد: بل هي للفور إذ هي زمانية كمتى، قال الإمام المهدي: قُلْتُ: قد غلب عليها معنى الشرط كإن. (٢/١٩٨).

\*\*\*\*

[١٨٧٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال:

وحدّثنا يونس بن بكر، عن محمد بن إسحاق، قال: كنت عند أبي جعفر، فقال: جائني رجل من الكوفيين، فقال: إنَّ امرأتي حلّفتني بطلاقها إن لا أتسرى جاريتي ولا أعتقها وأتزوجها وإني سألت الفقهاء فأعيوني، قال أبو جعفر: قلتُ لكنني لا أُعييك كاتبها مكاتبة لا تدالس فيها، فإذا أدّت مكاتبتها فتزوجها، قال محمد: هذا لا يؤخذ به، يقولون هو حانث.

1009 – هذا الخلاف عند من يجعل الحلف بالطلاق لازماً واقعاً وأمّا من لم يعتبره ولا يعتبر التعليق فلا يقع كابن حزم، وقد روى ابن حزم، عن طاووس أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئاً وحكاه عن علي عليه السلام وشريح وقال: ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف، أما من جعل الحلف بالطلاق ملزماً أو جاز تعليق الطلاق فالمسألة محل نظر، ولظاهر كلام محمد بن منصور: فكأنها حلّفته على أن لا يقع على هذه الجارية المعينة بأي صورة.

\*\*\*\*

### الرَّجُلِ يُطَلِّق امرأته في نفسِهِ ويعزم على ذلك

[۱۸۸۰] وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي معاوية، عن إسماعيل، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي أوفى، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: إنَّ الله قد عفا لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به.

۱۸۸۰ \_ الحديث في (المحلى) لابن حزم استدل به على أن من طلق في نفسه، لم يلزمه الطلاق، قال: برهان ذلك الخبر الثابت عن

رسول الله ﷺ: عُفِيَ لأمتي عما حدثت به أنفسَهَا ما لم يخرجه بقول أو عمل. اه. وراجع (١٨٦٩).

\*\*\*\*

[۱۸۸۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسماعيل، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: إنَّ الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. ما لم تعمَلُه أو تحدَّث به أو تكلَّم به.

\*\*\*\*

#### بالب

### الاستئذان على المطلقة وما للمبتُوتة والتي لم تبن من السكني وأين تعتد المتوفى عنها زوجها

[۱۸۸۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس، عن جابر، عن عامر، عن علي، قال: المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت.

السكنى عدم السكنى والحديث والحديث الثالث منه دليلٌ على عدم السكنى إذْ لم تذكر مع العدّة وحكاه في (البحر)، عن علي عليه السلام وعمر وعثمان وابن مسعود وعائشة والعترة وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي: إنه لا سكنى لها. وقد حمل ما رواه في (المجموع) عن زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: المطلقة واحدة واثنتين وثلاثاً لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهاراً حتى يحِل أجلها. والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار ولا تبيت إلاً في بيتها ليلاً ولا تقرب واحدة منهن زينةً ولا طيباً إلا أن يكون طلقها تطليقة أو تطليقتين، فلا بأس أن تطيب وتزين، حمل على أنه لم يصرّح بوجوب

السّكنى، بل ذكر من أحكام عدّتها أنها لا تبيت إلّا في منزلها، يعني وإن كان لها أن تعتدّ حيث شاءت إذ لا تنافي بينهما، وهو صريح قول الهادي ويُرْوى عن زيد بن على عليه السلام.

وفي مصنف عبد الرزاق بسنده إلى ابن عبّاس، قال: إنما قال الله: ﴿تُعتُـدُ أُربِعةً أَشْهِرُ وعشراً ﴾، ولم يقل تعتد في بيتها فلتعتد حيث شاءت، وروى عن عبروة، قال: وكانت عائشة تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدَّتها. وروى أيضاً بـإسنـاده إلى الشعبـي، قـال: كـان علي يـرِحِلَهن يقـول ينعلُهُنَّ، وروى أيضاً بسنده: أن علياً انتقل بابنته أم كلثوم في عدتها لما قُتِلَ عنها عُمَرُ، وروى أيضاً بسنده إلى أبـي الزبير: أنه سمـع جـابر بن عبـد الله يقول: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت وأخرج نحوه، عن الزهري وطاووس وعطاء، قالوا: والاستدلال بالآية لا يكون نصاً في المطلوب ولا ظاهراً فيه مع وجود الاحتمال بل غاية ما فيه قياس المتوفى عنها على المطلقة مع وجود الفارق، وحكي في (البحر): عن ابن عمر وأم سلمة، وعن عمر، وعن ابن مسعود والثوري ومالك والإمام يحيى وقول للشافعي: بـل يلزم لقولـه تعالى: ﴿غيـر إخراج، ولحديث الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري حيث قال لها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتابُ أجلَهُ)، أخرجه الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي نحوه، وفي رواية أخرى له: اعتدي حيث بلغك الخبر. وفيه أنه مخالف للقياس لأنها قالت: لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، فأمرها بالوقوف فيما لا يملكه زوجها. وللمقبلي بحث نفيس نقل ملخصه صاحب الرُّوض، فَلْيُرَاجع ص (١٢٤).

وحكي في (البحر): عن علي عليه السلام وابن عباس وعائشة وجابر والقاسمية: أن لها الخروج من موضع عدّتها لقوله تعالى: ﴿يتربصن﴾، ولم يخصّ مكاناً دون مكان والبيان لا يؤخر عن الحاجة وحكى زيد بن ثابت وابن مسعود والفريقين: لا لحديث الفريعة، ورد بنقل علي عليه السلام عن

ابنته أم كلثوم كما سبق وبأن عائشة نقلت أختها أم كلثوم بعد قتل زوجيهما، قال في (البحر): ولها الخروج نهاراً ولا تبيت إلاَّ في منزلها إجماعاً.

\*\*\*\*

[۱۸۸۳] وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أبوهشام، عن يحيى بن آدم، قال: حدثني زهير، قال: حدثني الحكم: أنَّ الحر، قال: حدثني الحكم: أنَّ المطلقة وهي حامل ينفق عليها، فإن لم تكن حاملًا فلا نفقة لها. ولها أن تسكن. كان على وعمر يسكنانها.

البحر)، عن الهادي والمؤيد بالله وأحمد أن لها النفقة والسّكن إجماعاً لقوله تعالى: (وبعولتهنَّ أحقّ بودهنَّ ، حكاه في (البحر) وأمَّا الْبَائِنُ فحكى في (البحر)، عن الهادي والمؤيد بالله وأحمد أن لها النفقة لعموم قوله تعالى: (ولا تضارّوهنَّ » وإذْ حبست بسببه كالرّجعية ولا سكن لها لقوله تعالى: (من حيث سكنتم »، فأوجب أن يكون حيث الزوج وذلك لا يكون في البائنة كما في (البحر)، وحكي عن ابن عبّاس والحسن البصري وعطاء والشعبي والقاسم وابن أبي ليلي والأوزاعي والإمامية أنهما لا يجبان لما روي عن فاطمة بنت قيس أنه طلّقها زوجها في عهد النبيّ ، وكان أنفق عليها نفقة دوناً فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله ، فإن كانت لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم يكن لي نفقة لم آخذ منه شيئاً، فذكرت ذلك لرسول الله ، فقال: لا نفقة لك ولا سكني، هذه إحدى روايات حديث أخرجه مسلمٌ وغيره، وزاد في بعض الروايات، عن عمر أنه قال في ذلك: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا، لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسبت لها السكني والنفقة وروايات الحديث وأطرافه كثيرة كما في تخريج (البحر).

وقيل: يجبان معاً، وقيل: يجب السكني فقط، وأمَّا الحامل فحكى في

(البحر)، عن علي عليه السلام وابن مسعود وأبي هريرة وابن أبي ليلى وشريح: إنها تجب للحامل لا للحائل.

راجع (۱۹۰۸)، (۱۸۹۱)، (۱۹۲۹).

[١٨٨٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبيه، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن علي، قال: إذا توفي الرجل عن امرأته تعتـد بأرض الحجاز وغيرها.

\*\*\*\*

[۱۸۸٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي مالك، عن الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: تحج المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثاً في عدّتها.

١٨٨٥ ــ وفي مصنف عبد الرزاق، عن عطاء أن عائشة حجت أو اعتمرت بأختها بنت أبي بكر وقتل عنها طلحة بن عبيد الله (روض).

[۱۸۸٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي مالك، عن أبي خالد، عن عامر، قال: كان علي يرحل المتوفى عنها إلى بيتها متى شاءت.

۱۸۸٦ – سبق حديث أن عليًا عليه السلام نَقَلَ ابنتَه أم كلثوم والحديث رواه الشافعي والبيهقي من حديث فراس، عن الشعبي ورواه الثوري في جامعه، عن فراس، وزاد لأنها كانت في دار الإمارة، والشافعي من وجه آخر، عن الشعبي، وروى عبد الرزاق في مصنفه بإسناده إلى الشعبي، قال: كان عليه السلام يرحلهن، وقد سبق، وروي أيضاً عن عائشة.

[۱۸۸۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي، قال: المطلّقة والمتوفى عنها زوجُها لا تبيت في غير بيتها.

۱۸۸۷ \_ سبق نقل حدیث (المجموع) (۱۸۸۲).

[۱۸۸۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، قال: لا تخرج في عدّتها إلى حج ولا عمرة، إلا أن تخرج إلى حاجة وترجع إلى بيتها. قال محمد: تخرج للحج وحده.

١٨٨٨ \_ سبق أن عائشة حجت أو اعتمرت بأختها، وسبق حديث المجموع.

\*\*\*\*

[۱۸۸۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في امرأة طلقها زوجها، قال: إن كانت له عليها رجعة فلا يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة، فإن حرمت عليه وليس له مسكن غير بيت واحد ف لا يلج عليها. إلا بإذن إذا كانت في البيت ولا تلج هي عليه إلا بإذن إذا كان في البيت ويتخذا بينهما ستراً.

\*\*\*\*

[١٨٩٠] وبه قال علي في امرأةٍ طلقت، فأرادت الاعتكاف في المسجد، فمنعها أن تخرج حتى يحل أجلها.

\*\*\*\*

[۱۸۹۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن المعلق الله عن أفقه جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: أتيت المدينة فسألت عن أفقه

أهلها، فرفعت إلى سعيد بن المسيب، فقلت: المطلقة ثلاثاً أين تعتدً؟ قال: في بيت زوجها، قلت: إنَّ فاطمة ابنة قيس أخت الضحاك طلّقها زوجها ثلاثاً، فأمرت أن تعتد عند ابن أم مكتوم، قال: كانت تلك امرأةً لسنة، فوضعت على يدي ابن أم مكتوم.

وبه قال محمد: وضعها على يديه النبي على .

١٨٩١ \_ سبق الإشارة إلى حديث فاطمة بنت قيس في إحدى روايات مسلم، وعن الشعبي أنه حدّث بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله عليه لم يجعل لها سكنى ولا نَفَقَة فأخذ الأسود بن يزيد كفأ من حصى فحصبه به، وقال: ويلك تحدث بمثل هذا: قال عمر لانترك كتاب الله وسنَّة نبينا لقول امرأة، لا ندري لعلُّها حفظت أو نسيت، وعن عبيـد الله بن عبد الله بن عتبـة، قال: أرسل مروان بن قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبى حفص بن المغيرة، وكان النبي على أمر الإمام على بن أبى طالب رضي الله عنه على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليه بتطليقة كانت بقيت لها. وأمر عيَّاش بن أبى ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقـال: والله ما لها نَفَقَـة إلّا أن تكـون حـامـلًا . فـأتت النبـي ﷺ فقـال : لا نفقـة لـك إلّا أن تكوني حاملًا . واستأذنت في الانتقال ، فأذن لها فقالت : أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال: عِنْـدَ ابن أم مكتوم وكـان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تـزل هناك حتى مَضت عـدّتها فـأنكحهـا النبـي ﷺ أسـامـة فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله: ﴿ فطلقوهن لعدتهن لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ﴾، فأي أمر يحدث بعد الثلاث، رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومسلم بمعناه.

راجع نيل الأوطار (٧/١٠٥).

[۱۸۹۲] وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا أبوهشام الرفاعي بن إدريس، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن ابن عبّاس، قال: «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، قال: هو أن تعدو على أهله.

المسيب أن سبب إخراجها كونها لسنة بذية على أحمائها، وقد قال ابن عبّاس فيما رواه البيهقي عنه في قوله تعالى: ﴿إِلّا أَن يَأْتِن بِفَاحِشَة مبينة ﴾، قال: أن تبذو على أهلها فإذا بذت عليهم فقد حلّ لهم إخراجها. اه. وكما رواه عنه هشام. وقد ورد في رواية لمسلم أنها قالت: قلت: يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثاً فأخاف أن يقتحم علي، فأمر فتحولت. وفي رواية للبخاري من حديث عروة، قال: لقد عابت ذلك عائشة أشد وفي رواية للبخاري من حديث عروة، قال: لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب، يعني حديث فاطمة، وقالت: إنها كانت في مكان وحش مخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي على العيب، يا من الها النبي الله النبي الله النبي المناه النبية الله النبية المنه المناه النبية النبية الله النبية النبية الله النبية النبية الله النبية النبية الله النبية الله النبية الله النبية الله النبية النبية النبية النبية الله النبية النبية النبية النبوا النبية الله النبية النبوا الن

\*\*\*\*

[۱۸۹۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن يعلى، ويزيد بـن هارون، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن عبّاس مثله، وزاد فيه فإذا فعلت ذلك حـلّ لـه إخراجها.

١٨٩٣ ـ والحديث رواه البيهقي عنه كما سبق قريباً.

في هامش الروض: قال في زاد المعاد بمعنى كلامه: إن كان خروج فاطمة لما يقال من شرّ في لِسَانها فيكفيك ما بين يحيى بن سعيد بن العاص وما بين امرأته من الشر. اه.

\*\*\*\*

[۱۸۹٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو هشام، قال: حدثنا يحيى بن آدم يقولون: إنما أُخْرجت فاطمة بنت قيس بهذا الوجه.

١٨٩٤ – وفي رواية للبخاري أن يحيى بن سعيد بن العاص طلّق ابنة عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة إلى مروان، فقالت: اتق الله يا مروان، واردد المرأة إلى بيتها، فقال مروان: إن عبد الرحمن غلبني، وقال في رواية: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، فقالت عائشة: لا عليك أن لا تذكر من شأن فاطمة، فقال: إن كان إنما بك لشر فحسبك ما بين هذين من الشر.

وعن محمد بن إبراهيم أن عائشة كانت تقول: اتَّقي الله يا فاطمة ، فقد علمتِ في أي شيء كان ذلك: قال الشافعي فعائشة ومروان وابن المسيب يعرفُون أن حديث فاطمة في أن النبي الله أمرها أن تعتد في بيت ابن أم كلثوم كما حدثت ويذهبون إلى ذلك إنما كان للشر وهو استطالتها على أحمائها ويكره لها ابن المسيب وغيره أنها كتَمَتْ في حديثها السبب الذي به أمرها النبي أن تعتد في غير بيت زوجها. وثم روايات أخرى، وقد روي أنها ردّت الشعير على وكيله وأنها كانت تتسلط على أحمائها وتؤذيهم بطول لسانها، وروي أنها لم تكن تلبث عند بني مخزوم وهم رهط زوجها. وكل ذلك يدل على نشوزها، وإذا نشزت المرأة زوجها () وهي في حبالته لم تستحق النَّفقة وذلك آكد من كونها في عدّته فالحري أن تمنع من النفقة والسكنى مع العلل التي ذكرناها. اه.

راجع الروض (١٢١ ، ١٢٢/٤)، وفيه زيادة تفصيل.

<sup>(</sup>١) ظ: عن زوجها.

### ما للمطلقة المدخول بها والتي لم يدخل بها من المتعة وما تَجْتَنِب المطلّقة والمتوفى عنها زوجها من الزينة

[١٨٩٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن عمرو بن شمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، قال: طلّق الحسن بن علي عليهم السلام عائشة ابنة خليفة فوفًاها صداقها كاملاً ومتّعها عشرة آلاف درهم.

١٨٩٥ \_ راجع (١٩٠٩).

\*\*\*\*

[۱۸۹٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله: إن امرأةً مات زوجها فتأذن لها في الكحل، فقال عليه السلام: قد كنتن قبل أن آتيكنَّ إذا توفي زوجُ المرأة منكنَّ أخذت بعرة، فرمَتْ بها خَلْفها، ثم تقول: لا أكتحل حتى تحول هذه البعرة، وإنما جئتكنَّ بأربعة أشهر وعشر.

المُنتَقى، عن أم سلمة أن امرأةً توفي زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله على فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكتحل كانت إحداكن تمكثُ في شر إحلاسها أوشربيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرٌ، متّفق عليه، قال الشوكاني: إنَّ امرأةً هي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله كما أخرجه ابن وهب، عن أم سلمة والطبراني أيضاً.

[۱۸۹۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن سعيـد بن عثمان، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تختضب.

۱۸۹۷ – وعن أم سلمة، عن النبي على المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وعن أم عطية في رواية، قالت: قال النبي على : لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْب ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أصفار، متفق عليه، وقال فيه أحمد ومسلم: ولا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة فإنها تحد أربعة أشهر وعشراً، وفي الباب عن أم عطية أيضاً وأم سلمة وجابر. اه. (نيل)، وقوله: إلا ثوب عصب بمهملتين مفتوحتين ثم ساكنة وهو بالإضافة برود اليمن، يعصب غزلها أي يربط، ثم يصبغ، ثم ينسج معصوباً فيخرج موشّى لِبَقاء ما عصب فيه أبيض يربط، ثم يصبغ وإنما ينصبغ السّدى دون الّلحمة. اه. (نيل ٨٩٨٨).

والإحداد إنما يجب على المتوفى عنها ولا خلاف في عدم وجوبه على المطلقة رجعياً إلا ما حكاه في (البحر)، عن أبي ثور. بل يندب لها عند الهادي لبس ثياب الزينة ليكون باعثاً لها وله على الرجوع إلى الألفة ولا خلاف في وجوبه على المتوفى عنها إلا ما يروى عن الحسن البصري أنه قال: المطلقة ثلاثاً، والمتوفى عنها زوجها يكتحلان ويمتشطان ويتطيبان ويختضبان وينتقلان ويصنعان ما شاءا، ومثله عن الحكم بن عتيبة، وعن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد، قال أحمد: ما كان بالعراق أشد تَبحراً من هذين، يعني الحسن والشعبي، وخفي عليهما، وأمًّا المطلقة بائناً فذهب علي عليه السلام وزيد بن علي وتخريج أبي العباس للهادي والمنصور بالله.

وأبوحنيفة وأصحابه وأبوعبيدة وأبوثور، وفي (البحر) الثوري والحسن بن صالح وبعض الشافعية والمالكية إلى وجوبه عليها قياساً على المتوفى عنها ولنهية المعتدة أن تختضب. وذهب الجمهور، وهو قول الهادي والمؤيد بالله والإمام يحيى والشافعي ومالك وربيعة ورواية عن أحمد أنه لا إحداد عليها، واحتجوا بمفهوم حديث أم عطية لا تحد امرأة على ميت فالتقييد به لإخراج الحي راجع الروض (١٤٧/٤) (البحر).

\*\*\*\*

[۱۸۹۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: لا تكتحل المتوفى عنها زوجها ولو أنفقت عيناها، قال محمد: إذا كان من علة فلا بأس به إذا لم يكن في الكحل طيب.

الماء الله الماء الماء

#### إ ----

### ما قيل في التشاور وعدّة الحرة التي تحيض والتي لا تحيض وعدّة الأمة والصبية

[۱۸۹۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن آدم، عن مندل، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبَّاس: ﴿فَإِن أَرَادَ فِصَالاً عن مندل، مِنْهُمَا وتشاور﴾، قال: التشاور قبل الحولين.

١٨٩٩ \_ وفي مجمع البيان: ﴿ فإن أرادا فِصَالاً ﴾ ، أي قبل الحولين ، عن مجاهد وقتادة وهو المروي عن أبي عبد الله ، وقيل: قبل الحولين أو بعدهما ، عن ابن عبّاس . اه .

#### \*\*\*\*

الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: الحر والعبد للحرة ثلاث تطليقات وأجلها أجل الحرة وإن كانت تحيض فأجلها ثلاث حِيض لا يحلّها إلاهنّ، وإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاث الحر والعبد للأمّة تطليقتان أيّما طلق وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.

۱۹۰۰ ـ سبق وراجع باب من قال: الـطلاق والعدّة بـالنساء (۱۸٤٠ ـ ۱۸۶).

#### \*\*\*\*

[۱۹۰۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أسباط، عن مطرّف ، عن عمرو بن سالم ، قال : لما نزلت عدَّة المتوفى عنها والمطلقة في سورة البقرة، قال أبيّ : يا رسول الله، إنَّ أناساً يقولون : قد بقى

من النساء ما لم يذكر، فنزلت: ﴿واللائي يَئِسْنَ من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهُنَّ ﴾.

المعلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، قيل: فما عدّة اللائي لم يحضن فنزلت: ﴿واللائي لم يحضن فنزلت: ﴿واللائي لم يحضن فنزلت: ﴿واللائي لم يحضن ﴿. اه. في هامش شفاء العليل في شرح الخمسمائة الآية ، للنّجري: قوله تعالى: ﴿واللاّئي يَئِسن من المحيض ﴾ ، قيل لما نَزلَتْ في سورة البقرة: عدَّة النساء ذوات الأقراء والمتوفى عنها زوجها ، قال أُبَي بن كعب: يا رسول الله إنَّ ناساً يقولون: بقي من النساء ما لم يذكر الصغار والكبار وذوات الحمل فنزلت ، وقال مقاتل: لما نزل قوله تعالى: ﴿والمطلقات يَتربصن بأنفسهن ﴾ ، قيل يا رسول الله: ما عدّة الآيسة من الحيض والحبلى فنزلت . اه. ومثله في (الثمرات) .

\*\*\*\*

باسب

### المؤيسة من الحيض تعتد بالشهور ثم تحيض بعد والمتوفى عنها زوجها تخرج من بيتها بالنهار وترجع بالليل

[۱۹۰۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه أنَّ رجلًا أتى علياً فقال له: إنه كانت لي زوجة، فطالت صحبتُها ولم تكُ تلد فطلقتُها، ولم تكُ تحيض فاعتدت بالشهور وكانت ترى أنها من القواعد فتزوجت زوجاً فمكثت عنده ثلاثين شهراً، ثم حاضت فأرسل إليها وإلى زوجها فسألهما عن ذلك فأخبرت أنها اعتدت بالشهور من غير حيض، فقال للأخير: لا شيء بينك وبينها ولها المهر

بدخولك بها، وقال للأوّل: هي امرأتك فلا تقربها حتى تنقضي عدّتها من هذا الأخير، قالت: فيم أعتدُّ يا أمير المؤمنين؟ قال: بالحيض، قال: فهلكت قبل أن تقضى عدّتها فورثها الزوج الأول ولم يكن بينها وبين الآخر شيء.

أتاه. . . إلخ، كما هنا إلاّ أن آخره: فورثها الزوج، ولم يرثها الأخير. أه. قال في الروض: قال صاحب التخريج: لهذا الأثر، عن علي عليه السلام، عاضد عند البيهقي بإسناده إلى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبَّان أنَّه قال: كان عند جدِّه حبان امرأتان له: هاشمية وأنصارية فطلَّق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة، ثم هلك عنها، ولم تحض، فقالت: أنا أرثه لم أحض فاختصما إلى عثمان رضى الله عنه فقضى لهما عثمان بالميراث فلامت الهاشمية عثمان، فقال عثمان: ابن عمك هو الذي أشار إلينا بهذا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اه. ثم قال: ورواه البيهقي من طريق ابن جريج، عن عبـد الله بن أبـي بكر أخبـره أن رجـلًا من الأنصار يقال له: حبان بن منقذ طلِّق امرأته وهو صحيح وهي ترضح ابنته، فمكثت سبعة عشر شهراً لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبّان بعد أن طلّقها بسبعة أشهر أو ثمانية، فقيل له: إنّ امرأتك تريد أن ترث، فقال لأهله: احملوني إلى عثمان فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده على وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فقال لهما عثمان: ما تريان، فقالا: نرى أن ترثه إن مات ، ويرثها إن ماتت ، فإنها ليست من القواعد اللائي قد يأسن من المحيض ، وليست من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدّة حيضها ما كان من قليل أو كثير فرجع حبّان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفى حبّان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدّت عدّة المتوفى عنها زوجها، وورثّته. وأخرج نحوه عن ابن مسعود في امرأة علقمة بن قيس. اه. وراجع بحث من فقدت زوجها، وسيأتي (١٩١٤).

وفي الحديث دليل على أن منقطعة الحيض تتربص حتى يعود أو تمضي مدة الأياس فتعتد بالأشهر، وقوله: لم تكن تحيض، أي: لم يستمر حيضها بعد أن كانت من ذوات الحيض وإلا لكان عدتها بالأشهر، وقد انقضت وفيه دليل على أن نكاح المعتدة باطل ولاحد عليها للجهل وقوله: لا يقربها حتى تنقضي عدّتها يعني إذا أراد مراجعتها لكونها قد طلّقت ويدل على أنه يلزمها الاستبراء من الثاني والعدة من الأول ويدل ثبوت التوارث في عدّة الرجعي وهو إجماع أهل العلم. اه. (روش)، ثم حكى كلام الجلال في ميراث المطلّقة رجعياً وعدم وجوده مستنداً لدعوى الإجماع. راجع الروض

وفي (البحر) وإذا انقطع الحيض لعارض معلوم كالرضاع أو تباعدت النوبة كفى السّنة حيضة. انتظرت عوده إجماعاً، لقوله تعالى: ﴿واحصوا العدّة﴾، ولحكم على وزيد وعثمان في امرأة حبّان ولم يخالف، وإذا انقطع الحيض لا لعارض معروف، فعن على عليه السلام وعثمان وزيد وابن مسعود وثم العترة وأبي حنيفة والشافعي تتربص حتى يعود فتبني أو تيأس فتستأنف بالأشهر لقوله تعالى: ﴿واللائمي يئسن من المحيض. . ﴾ الآية. فعين الأشهر للريسة والصغيرة ولا غيرهما، وعن عمر وابن عبّاس ومالك وأحمد وقول للشافعي: بل تتربص تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها بمضي معتاد مدة الحمل، ثم تعتد بالأشهر تعبداً كالآيسة، وعن الشافعي: بل تتربص أكثر مدة الحمل لتعلم البراء، ثم تعتد بالأشهر، وقال الإمام يحيى تتربص أكثر مدة الحمل لتعلم البراء بمضي أكثر العدة المشروعة، ثم تعتد كالآيسة اتقاء للأضرار لنعلم البراء بمضي أكثر العدة المشروعة، ثم تعتد كالآيسة اتقاء للأضرار بانتظار الأياس، قال الإمام المهدي: وهذه الأقوال الثلاثة مبنية على الضهياء المرسل إذ لم تستند إلى نص ولا إلى أصل معين والأقرب قياسها على الضهياء إذ قوله تعالى: ﴿واللاَّئي لم يحضن﴾ كالمصرح باعتدادها بالأشهر وليست آيسة. والعلة عدم الحيض لا على جهة تراخي النوبي النوبة، وكذلك من انقطع

حيضها لحصول العلة الجامعة ومن قال: تتربص الضهياء محجوج بالآية وحكي في (البحر)، عن الصادق والباقر وقول للناصر لا تربص، بل تعتد بالأشهر من فورها، قال الإمام المهدي: لعلهم يعنون بعد مضي وقت عادتها وإلا فلا وجه له.

والضهياء، قال المؤيد بالله، والفريقين: هي التي لا ترى الحيض، وقد بلغت بالعدد، تعتد بالأشهر لقوله تعالى: ﴿واللّائي لم يحضن﴾، وهي كذلك وحكي في (البحر) عن القاسمية أنها غير آيسة فتنتظر اليأس كذات الحيض، وقال محمد: إذا لم تحض بنت الثلاثين اعتدت بالأشهر ورد بعدم الفرق بين الثلاثين وغيرها، لكن العمل بالآية أولى من القياس. وإذا زوجت الضهياء، ثم ولدت فعدتها بالأشهر عند الإمام يحيى وأحد قولي الشافعي: ما لم تحض إذ لم تفصل الآية وفي أحد قولي الشافعي: الولادة كالحيض فتربص.

والحديث هنا يدلُّ على أنها ضهياء ويصلح دليلًا للقاسميَّة.

\*\*\*\*

[۱۹۰۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن كثير، عن مجاهد: أن نسوة قتل عنهن أزواجهن يوم أحد فسألن النبيّ على فقلن: إنا في دار وحشة، فقال: اجتمعن بالنهار فتحدّثن، فإذا كان الليل فلترجع كلُ امرأةٍ إلى بيتها.

۱۹۰۳ – وأخرج الشافعي وعبد الرزّاق عن مجاهد مرسلاً: إن رجالاً استشهدوا بأحد، فقال نساؤهم: يا رسول الله إنّا نستوحش في بيوتنا أفنبيت عند إحدانا؟ فأذن لهنّ النبي يتحدثن عند إحداهن، فإذا كان وقت النوم تأوي كلّ واحدة إلى بيتها. (نيل ۲۰۲/۷) و (بحر). وسبق ذكر الخلاف في المسألة.

#### إحب

### المرأة تدَّعي أنها قد اعتدّت في شهر ومتى تعتد المغيبة بالوفاة والطلاق

[۱۹۰٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن ابن أبي خالد، عن عامر، قال: جاءت امرأة إلى علي قد طلّقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كلّ قرء وصلّت، فقال علي لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت بينة من بطانة أهلها مِمّن يُرْضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثَلاث حيض تطهّرت عند كلّ قرء وصلّت فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة، قال: فقال عليّ: قَالُونْ، بالرومية أصت.

[١٩٠٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن هاشم، عن أبي خالد، عن عامر، عن علي وشريح نحوه.

الطهر وعليه يمكن أن تحيض ثلاث حيض في شهر، والخبر رواه ابن حزم في الطهر وعليه يمكن أن تحيض ثلاث حيض في شهر، والخبر رواه ابن حزم في المحلّى من طريق وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب قد طلّقها زوجها فادّعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر، فقال علي لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت بيّنة ممن يرضى دينه وأمانته من بطانة أهلها أنها حاضت في شهر ثلاثاً طهرت عند كل قرء وصلت فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون \_ يعني أصبت بالروميَّة \_ ومن طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، قال: إن امرأة طلقت فحاضت في نحو من أربعين ليلة ثلاث حيض، فاختَصَمُوا إلى شريح فرفعهم إلى علي بن أبي طالب، فقال علي: إنَّ شهد أربعة من نسائها أن

حيضها كان هكذا أبانت منه، وإلا فتعتد ثلاث حيض في ثلاثة أشهر راجع المحلى (٢٧٢/ ١٠) وروى القول بموجب هذا الخبر عن النخعي، ورواه بأسانيده عن مسروق، وعن أبي بن كعب، وعن عمير بن عمير: من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها وروى عن سليمان بن يسار أنه ذكر عنده النساء فقال: لم نؤمر بفتحهن، وقد اختار هذا المذهب، ثم ذكر الخلاف.

\*\*\*\*

[۱۹۰٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر.

19.7 وفي (البحر)، عن علي عليه السلام والحسن البصري وقتادة والهادي والناصر والمرتضى وهي من حين العلم لعاقلة الحائل، ومن الوقوع لغيرها لقوله تعالى: ﴿يتربصن﴾ وإذا مضت بغير علمها فهي غير متربصة فتستأنف ولا تبني، وعن القاسم والمؤيد بالله والإمام يحيى والفريقين ومالك بل من الوقوع إذ هو السبب ولا تأثير للعلم والجهل فتبني، قلت: وقوله تعالى: ﴿يتربصن﴾ يعني ينوين، إذا علمن وإلا فلا كالمجنونة والصغيرة، وعن عمر بن عبد العزيز: إن ثبت الموت أو الطلاق بالبينة فمن الوقوع وإن ثبت بالسماع فمن العلم إذ البينة تشهد على السبب وكانت من وقته بخلاف السماع فهو العمدة فكانت من وقته، قلنا: ليس هذا بطريق شرعي والآية أولى. اه. (بحر ٢١١).

\*\*\*\*

[١٩٠٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبشر بن القاسم،

عن أشعث، عن الحكم، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجذ، قال: قال على غلى المغيبة المتوفى عنها زوجها أو يطلقها: تعتدّ يوم مات أو طلّق.

\*\*\*\*

#### با \_\_\_\_

# نفقة المُتوفّى عنها زوجُهَا وهي حامل ومتعـة المطلّقة

[١٩٠٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن ابن فضيل، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي وعبد الله وشريح، قالوا: نَفَقَتها من جميع المال.

المطلقة، وراجع (١٨٨٣)، قال في (البحر): مسألة: ابن عُمر والهادي المطلقة، وراجع (١٨٨٣)، قال في (البحر): مسألة: ابن عُمر والهادي والقاسم والناصر والحسن بن صالح ولها النّفقة، لقوله تعالى: ﴿متاعاً إلى الحول﴾، ونسخ المدة لا يوجب نسخها، المؤيد بالله والفريقين ومالك لا نفقة إذ الاستمتاع ووجوبها لأجله في المحبوسة إذا حبسها بسببه، قالوا: لا كالمستبرأة، قلنا: حبس المستبرأة غير مستند إلى عقد فضعف علي وابن مسعود وأبو هريرة وشريح وابن أبي ليلى تجب للحامل لا للحائل لقوله تعالى: ﴿وإن كنَّ أولات حمل﴾. اه. (بحر)، وذهب إلى مثل قول علي عليه السلام في الحامل المُتوفي عنها النخعي والشعبي وحماد وسفيان وأصحابه، قالوا: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع، وقال ابن عباس: وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. نقله الشوكاني في الفتح القدير واختار المذهب الأخير. اه.

\*\*\*\*

[١٩٠٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن أبي أسامة، عن

أبي العميس، عن الحسين بن سعد، عن أبيه أن الحسن بن علي متَّع بعشرة آلاف.

١٩٠٩ \_ سبق (١٨٩٥).

\*\*\*\*

[۱۹۱۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن سفيان، عن إسماعيل بن أميّة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: أرفع المتعة الخادم، ثم دونها الكسوة، ثم دونها النفقة.

\*\*\*\*

[۱۹۱۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوهشام، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عبّاس، قال: من طلّق ولم يفرض ولم يدخل فليس عليه إلاّ المتعة. سميس

1911 — راجع (١٤٨٤) في النكاح، وقد سبق الكلام على الخلاف. وفي مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع﴾، قال: اختلف فيه، فقال سعيد بن جبير وأبو العالية والزّهري أن المراد بهذا المتاع: المتعة وأن المتعة واجبة لكل مطلقة، وقال أبوعلي الجبّائي: المراد به النفقة، وهو المتاع الممذكور في قوله تعالى: ﴿متاعاً إلى الحول》، وقال سعيد بن المسيب: الآية منسوخة بقوله: ﴿فنصفُ ما فرضتُم》، وحكي في (البحر)، عن علي وعمر والحسن بن علي وابن عمر والشافعي أنها تجب لعموم قوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف》، (قال المهدي)، قلت أراد النفقة أو التي لم يسم لها ولم تُمس جمعاً بين الأدلة، قالوا: ﴿فتعالين أمتعكن وأسرحكنٌ﴾؟ قلنا أراد نَفَقة العدّة لذلك. وحكي في (البحر) أيضاً: عن أبي طالب قوله: المطلقات ثلاث: فالتي لم يسم لها ولم تمس لها المتعة إجماعاً ولا متعة لمن المطلقات ثلاث: فالتي لم يسم لها ولم تمس لها المتعة إجماعاً ولا متعة لمن سمي لها وطلقها قبل المس إجماعاً والخلاف في التي مست سمّى لها

أولم يسم لها، ثم قال المهدي: قلت في دعوى الإجماع نظر إذ قد مر خلاف الشافعي. اه. وراجع (البحر).

\*\*\*\*

[۱۹۱۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جَبلَة، عن محمد بن جَبلَة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر، عن متعة المطلقة، هل لهاحدٌ فإن الله يقول: ﴿على الموسع قدره، وعلى المُقْتِرِ قدْره﴾، قال: ما لهاحدٌ غير أن الحسن بن علي كان مما يمتع بالخادم والوصيف.

١٩١٢ ــ راجع ما سبق عن الحسن بن علي (١٩٠٩) و (١٨٩٥).

#### إ

# 

[١٩١٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن يحيى بن يمان، عن منهال، عن حجاج، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي أنه فرض لامرأة وخادمها على زوجها اثني عشر درهماً في كلّ شهر أربعة للخادم وثمانية للمرأة منها درهم للقُطْن والكتّان.

1917 — لعل حالته تناسب ذلك، فالآية تقول: ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾، وهي تدل على أنها بقدر حاله قاله أبو حنيفة وقول للشافعي، وقال قاضي القضاة: بل بقدر حالهما، وأشار إلى ذلك القاضي شمس الدين، قال: كسوة مثلها من مثله، وقال أبو حنيفة والناصر: درع وملحفة وخمار. اه. (شرح الخمسمائة آية).

[۱۹۱٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن علي بن حكيم، عن ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: كان جَدّي حبّان تزوج امرأة من بني هاشم، وامرأة من الأنصار، فطلق الأنصاريّة فحاضت حيضة، ثم ارتفع حيضُهَا فمكثت سنة، ثم مات فاختصموا إلى عثمان فسألوا عليّاً، فقال: أقسم الميراث بينهما، فقال عثمان: هذا رأى ابن عمك.

١٩١٤ \_ سبق قريباً في (١٩٠٢).

# 

[۱۹۱۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: أجل أم الولد والسُّرِية إذا أعتقها سيدها ثلاث حيض إذا كانت تحيض فإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة أشهر.

[١٩١٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن مصبح، عن محمد بن أبان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: إذا أعتقت أم الولد أو مات سيدها فلتعتد بثلاث حيض لأنّ المرأة لا تعتد أقلّ من ثلاث حيض.

[١٩١٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، عن فضيل، عن حجاج، عن أبي عامر الخراساني، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، قال: إذا مات الرجل عند أمّ ولده وأعتقها اعتدت ثلاثة قروءٍ له.

[١٩١٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن عبد السلام، عن أبي خالد، عن حجاج، عن الشعبي، عن علي، قال: تعتد أم الولد إذا مات عنها سيدها ثلاث حيض.

[١٩١٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبي خالمد، عن حجاج، بن عامر الهمداني، عن الشعبي، عن الحارث، عن عليّ في أم الولد إذا أعتقها سيدها اعتدت ثلاث حيض.

١٩١٥ - ١٩١٩ - في هذا الباب، كما ترى أربع روايات عن علي، عليه السلام، وواحدة عن الباقر، وهي الثانية في الباب، ففي الأولى في أم الولد السرية إذا أعتقها سيدها والثانية عن الباقر: إذا أعتقت أم الولد أو مات سيدها، والشالثة: إذا مات عن أم ولده أو أعتقها، الرابعة: إذا مات عنها سيدها، الخامسة: في أم الولد إذا أعتقها سيدها. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن الحكم بن عتيبة، عن على، عليه السلام، قال: عده السرية ثلاث حيض وعزاه السيوطي في جامعه الكبير إلى الضياء في المختارة، وروى نحو ما في الأمالي عبد الرزاق بأسانيده عن عطاء وعمرو بن دينار وإبراهيم النخعي، وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه والثوري، ويروى عن ابن مسعود وذهب الأوزاعي وإسحق والإمام يحيى والظاهريّة، وهو قول للناصر، ويروى عن ابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين أن عدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر، وحجتهم ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم عن عمرو بن العاص، قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشر، وأجيب بأن في الحديث مقالًا فأعله الدارقطني بالانقطاع، قال أحمد بن حنبل: لا يصح، وقال البيهقي: إنه منكر، وضعفه أبو عبيد، وقال الميموني: رأيت أحمد بن حنبل يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أي سنّة للنّبي في هذا، وقال: أربعة أشهر وعشر إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية، وذهب مالك والشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة إلى أن عدتها حيضة، وبه قال ابن عمر. وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والزهري، وقال مالك: فإن كانت ممن لا تحيض اعتدت بثلاثة أشهر، وذهب المحقق الجلال إلى قول الشافعي ومن معه، وقال: قد تعارضت الروايتان عن علي، عليه السلام، فتساقطتا، «يريد بالرواية الثانية رواية خلاس عن علي بمثل قول عمرو بن العاص»، ووجهه أنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة ولا مطلقة فتعتد عدة ثلاث حيض، فلم يبق إلا استبراء رحمها، وذلك يكون بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها، وأجيب بأن رواية خلاس لا تقاوم رواية غيره، فقد قال البيهقي: رواية خلاس عن علي روى حديث خلاس وقد تأوله بأن معناه، إذا مات عنها زوجها بعد سيّدها، وقال قوم: تعتد نصف عدة الحرة، وبه قال طاووس وقتادة، وهو ضعيف. اه.

وراجع (١٨٤١).

\*\*\*\*

## باب استبراء الحامل وغيرها

[١٩٢٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي مالك الجبنى، عن الحجاج، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن علي، عن النبي قلل، قال: ليس منا من وطيء حبلي حتى تضع.

\*\*\*\*

[١٩٢١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: تستبرأ الأمة إذا استبريت بحيضة، فإذا كانت لا تحيض فبخمس وأربعين ليلةً.

1971 – ولم يذكر في (البحر)، أنها تستبرأ بخمس وأربعين ليلة، بل جعل الآيسة تستبرأ بشهر إذا كانت آيسة لقيامه مقام الحيضة في العدة، أما من انقطع حيضها لعارض فبأربعة أشهر وعشراً، إذ هي أكثر العدة المفروضة، فيعلم بها براءة الرحم. حكي هذا القول في (البحر)، عن المؤيد ونسبه للمذهب. وحكي عن القاسمية والإمام يحيى: بل إلى الآياس كالمعتدة وسيأتي عن علي، عليه السلام، في الرجل يشتري الأمة وهي لا تحيض. راجع (٢٢٦١).

\*\*\*\*

[۱۹۲۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: إذا بيعت الجارية وهي حائض أجزت البائع والمبتاع، قال محمد: هذا لا يؤخذ به حتى تستبرأ بحيضة مستقبلة.

1977 \_ وهو مذهب الناصر، عليه السلام، حكاه في (البحر) عنه، أما قوله: قال محمد: هذا لا يُؤخذ به...إلخ. وهو مذهب القاسمية وأبي حنيفة وأصحابه، حكاه في (البحر)، أي أنها لا تعتد بالحيضة التي استبرئت فيها، بل بحيضة مقبلة.

[۱۹۲۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: إذا ابتاع الجارية أصاب منها ما دونَ الفرج ما لم يستبرءها.

الاستمتاع في غير الفرج، ولا اللمس والتقبيل لشهوة في التي يجوز فيها الاستمتاع في غير الفرج، ولا اللمس والتقبيل لشهوة في التي يجوز فيها الحمل لعموم قوله على: لا توطأ، وهو استمتاع فأشبه الوطء. ابن عمر والحسن البصري: يجوز إذ لم يحرم إلا الوطء إلا في الحامل، قلنا: ومقدّماته مقيسة، قلت: فيه نظر. مسألة العترة وأبو العباس وأبو طالب: فأما التي لا يجوز حملها لصغر أو كبر، فله الاستمتاع لعموم ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾، فلا يخرج إلا ما خصه دليل كالتي يجوز حملها المؤيد بالله والإمام يحيى والفريقين لا لعموم الخبر، قلت: معارض بعموم الآية، وهي أرجع للقطع بمتنها لكن الترك أحوط. (فرع) أما المستبرىء للبيع، فله الاستمتاع إذ لا يخشى محظور إذ له الوطيء. اه. (بحر) بلفظه.

\*\*\*\*

### · · · · · ·

## الرجل يطلق امرأته ثلاثاً في كلمة

[۱۹۲٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي، قال: جاء رجلان من قريش إلى النبي على فقالا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا مائة تطليقة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أباكم عصى ربه فلم يجعل له مخرجاً بانت أمكما من أبيكما بثلاث وسبع وتسعون معصية .

١٩٢٤ ـ لفظه في (المجموع) بسنده المعتاد، عن علي، عليه السلام،

أن رجلًا من قريش طلق امرأته مائة تطليقة، فأخبر بذلك النبي على الله ، فقال: بانت منه بثلاث وسبع وتسعون معصية في عنقه اله .

\*\*\*\*

[۱۹۲۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن هاشم، عن صدقة، عن أبي عمران، عن إبراهيم بن داود بن عبادة بن الصامت، أن رجلًا طلق امرأته ألفاً فسأل بنوه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن أباكم لم يتق الله فلم يجعل الله له مخرجاً بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه.

1970 ـ وحديث عبادة رواه مجمع الزوائد ولفظه، قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلقت إلى النبي على فسألتُه: فقال: أما اتّقى الله جدك. أما ثلاثة فله وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وفي رواية عن عبادة، قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفاً فانطلق بنوه إلى رسول الله عني، فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمّنا ألفاً فهل له من مخرج، فقال: إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجاً، بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه. رواه كله الطبراني وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي وهو ضعيف. اه.

\*\*\*\*

[١٩٢٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن هاشم، عن عبيد الله الوصافي، عن إبراهيم بن داود، عن النبي على مثله.

1977 ـ وأورده في المحلى من طريق وكيع ، عن الأعمش بتمام سنده ومتنه. وأخرجه البيهقي، ورواه عن عبادة عبد الرزاق بلفظ: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، وهو بمعنى حديث الأصل. راجع نيل الأوطار.

[۱۹۲۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا إسماعيل بن أميّة القرشي، قال: حدثنا عثمان بن مطر، عن عبد الغفور، عن أبي هاشم، عن زادان، عن عليّ بن أبي طالب، عليه السلام، قال: سمع النبي على رجلًا طلق ألبتة فغضب، وقال: أتتخذون آيات الله هُـزُواً أو لعباً، من طلق أمرأته ألبتة ألزمناه ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

وعن ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي على بذلك، فقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله على: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله على، والله والله على وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب، والثّالثة في زمن عثمان. رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني، وقال أبو داود: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أيضاً الترمذي وصححه، وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم، وقد تكلم فيه وفي الزبير بن سعيد الهاشمي أحد رواته. راجع نيل الأوطار. وسيأتي باب من طلق امرأته البتة (١٩٩٠).

\*\*\*\*

[۱۹۲۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن هاشم، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن رجل من أصحاب علي، عليه السلام، أنه قال له: طلقت امرأتي ألفاً، قال: ثلاث تحرمها عليك أقسم سائرهن بين نسائك.

١٩٢٨ – وأخرجه البيهقي والمحلى. وسبق. وأخرج عبد الرزاق بسنده

إلى زيد بن وهب أنه رُفع إلى عمر بن الخطاب رجلٌ طلق امرأته ألفاً، فقال له عمر: أطلقت امرأتك ؟ قال: إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة، وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. وأخرجه البيهقي أيضاً بتمام سنده ومتنه. وروي في المحلى من طريق عبد الرزاق بسنده إلى سعيد بن جبير، قال: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي ألفاً، فقال له ابن عباس: ثلاث تحرمها عليك وبقيتها وزر عليك اتخذت آيات الله هُزُؤاً.

وأخرجه البيهقي أيضاً عن ابن عباس، وروى البيهقي عن مجاهد، عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة، قال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً، ثم قرأ: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾.

\*\*\*\*

[۱۹۲۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي أنه كان يقول في الخليّة والبرية والباينة والبتة والحرام نوقفه. فيقول: ما نويت؟ فإن قال: نويت واحدة كانت واحدة باين وهي أملك بنفسها، وإن قال: نويت ثلاثاً كانت حراماً، حتى تنكح زوجاً غيره.

۱۹۲۹ ـ لفظه في (المجموع) بسنده عن علي، عليه السلام، في المخلية والبرية والبتة والبائن والحرام نوقفه. فنقول: ما نويت؟ فإن قال: نويت واحدة، كانت واحدة بائناً وهي أملك بنفسها، وإن قال: نويت ثلاثاً كانت حراماً حتى تنكح زوجاً غيره، ولا تحل للأول حتى يدخل بها الشاني ويذوق من عسيلتها وتذوق من عسيلته. اه. وأخرج البيهقي في سننه من طريق أبي نعيم، عن علي، عليه السلام، قال: الخلية والبحرية والبتة والبائن والحرام، إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث، وروى أيضاً بسنده عن عامر، قال: كان

على يجعل الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثاً، قال البيهةي: وهذه الرواية أصح إسناداً من الأولى وبين السبب. وقال في المحلى صحّ عن علي، عليه السلام، أنه قال في الباينة والبتة والخلية والبرية: هي ثلاث. اه. راجع (الروض ١٤٦/٤). وستأتي روايات أخرى في الأمالي قريباً من باب الخلية والبرية. . . إلخ . (ح ١٩٩٧).

\*\*\*\*

[۱۹۳۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد أن رجلًا جاء إلى علي بن أبي طالب، فقال: طلقت أهلي عدد النجوم، فقال: أخطأت السنة وفارقت أهلك يؤخذ بثلاث ويترك ما سوى ذلك.

۱۹۳۰ ـ سیأتي (۱۹۶۳)، عن ابن عباس مثله.

[۱۹۳۱] وبه قال: حدثنيا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني يعني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه، أن عليًا عليه السلام كان يقول: إذا طلق الرجل امرأةً ثلاثاً ولم يدخل بها لم تحل له، حتى تنكح زوجاً غيره.

19٣١ \_ حكي في (البحر)، عن علي، عليه السلام، وابن مسعود وزيد بن ثابت، ثم العترة والفريقين أن الثلاث ألفاظ على غير المدخول بها واحدة لبينونتها بالأولى، وعن مالك والليث وعن الشافعي والأوزاعي بل يتثلث، إذ هو كالكلمة الواحدة كأنت كذا ثلاثاً. اه. وسيأتي عن عبد الله (١٩٦٥)، وعن غيره. راجع (١٩٦٦).

والباب إلى آخره، عن علي، عليه السلام، وعبد الله وزيد وأحاله ابن الزبير مسائلة على عائشة (١٩٦١)، (١٩٦٧).

[۱۹۳۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن علي، كان يقول: حرّم عليه ما أحل له وخليّة وبريّة وحبلك على غاربك ثلاثاً إلّا أنه كان يديّنه في حبلك على غاربك.

19٣٢ — حكي في (البحر) عن القاسم بن إبراهيم، فإن قال: ما أحل الله للمسلمين فهو عليه حرام دخل الطلاق إن نواه لاحتماله، وهو بمعنى ما في الأصل وهذه الألفاظ كلها عدها في (البحر) كنايات طلاق. وسيأتي الكلام على التحريم. وراجع باب الخلية والبرية... إلخ.

\*\*\*\*

[۱۹۳۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن مطرّف، عن الشعبي، قال: جاء رجلٌ إلى علي فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها رجلٌ آخر، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول؟ قال: لا، حتى يهزها. وأشار على بيده

19٣٣ \_ يحتمل أن يكون طلقها ثلاثاً متخللات الرجعة وأن يكون بلفظ أو ألفاظ متكرّرة في وقت واحد دون تخلل الرجعة. وسيأتي الكلام على حكم من طلق ثلاثاً بكلمة واحدة.

\*\*\*\*

[١٩٣٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، في رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

[۱۹۳۹] ويه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، قال: حدثني أبو ضمرة عن جعفر، عن أبيه، أن علياً كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ولم يدخل بها لا تحل له حتى تنكح رجلاً غيره.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: لا تحل له حنى تنكح زوجاً غيره.

الصحابة والتابعون والفقهاء والعترة، أما الصحابة فعن علي، عليه السلام، الصحابة والتابعون والفقهاء والعترة، أما الصحابة فعن علي، عليه السلام، وزيد بن ثابت وأبي هريرة، قالوا: يقع به التثليث، وقال أبو بكر وعائشة وابن مسعود: بل يمين لا طلاق، وقال عمر: طلقة رجعية، وقال عثمان: ظهار، وقال ابن مسعود: فيه كفارة يمين وليس يميناً، وأما التّابعون فحكي عن مسروق وأبي سلمة: أنه لا شيء فيها، وعن حماد أنها طلقة باينة، وعن الأوزاعي والزهري أنها يمين. أما الفقهاء فحُكِيَ عن أبي حنيفة: إن نوى الطلاق أو الظهار أو طلقة بائنة أو ثلاثة فله نيته، ووقع ما نوى وإن نوى طلقتين لم يقع إلّا واحدة، وإن لم ينو شيئاً فإيلاء، فإن فاء في المدّة كفّر وإن لم يفيء حتى انْقضت المدّة بانت منه.

وحكي عن الشافعي إن نوى الطلاق أو الظهار وهو أن ينوي تحريمها كتحريم ظهر أمه وقع ما نوى، وإن نوى تحريم عينها أو طئها أو فرجها فيمين وعنه لا شيء. وحكي عن أحمد أنه ظهار مطلقاً، وحكي عن مالك إن فيها كفارة يمين وليست يميناً وأما العترة فعن أبي العباس وأبي طالب والإمام يحيى أنه صريح يمين كناية طلاق أو ظهار.

قال المهدي رضي الله عنه: وهو المذهب، وحكي عن القاسم أنه كناية طلاق وإلاّ ففيه كفارة، وإن لم يكن يميناً إذ اليمين عنده إنما هي بالله، وحكي عن الناصر أنه لا شيء بل كذبةً كذبها.

قال الإِمام المهدي: لنا لفظ محتمل للظهار والطلاق فيصح وضعه عليه،

وإلَّا فيمين الآية التحريم وقصّتها مشهورة ولا دليل على سائر الأقوال. وسيأتي باب ما روي في الحرام. وأوله حديث (١٩٧٠).

\*\*\*\*

[۱۹۳٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أسباط، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، وأبي حسان الأعرج، عن علي، قال: إذا قال الرجل لامرأته أنت مني برية وأنت مني خلية وأنت مني باين، وأنت بتة، وأنت علي حرام، وأنت طالق، طلاق الحرج فكل واحدة منهن ثلاث: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

١٩٣٦ ـ سبق ذكر بعض ألفاظ الكناية، ولألفاظ الكناية صور: كأنت حرّة، خليّة، بريّة، بتّة، بتلة، بائن، حرام، مقطوعة، منقطعة، انطلقي، اخرجي، الزمي أهلك، الطريق إلى بلدك، اجمعي ثيابك، تزوجي غيري، اختاري لنفسك زوجاً، انفقى على نفسك، اذهبى، ابعدى، اعتدى، تقنّعي، استبرئي رحمك، ذوقي، استفلحي حبلك على غاربك، رفعت يمدي عنك، انصرفت عنك، أنت الآن أعلم بشأنك، وهبتك لأهلك، وذكر ذلك في (البحر)، وضابط ذلك أن كل كلام أفهم الفرقة من اللفظ ولو مع وقته يقع بــه الطلاق مع النية فأمّا إذا لم يفهم فلا يقع الطلاق، ولو قصد إليه كما لوقال: كلى وأشربي ونحو ذلك. وقدْ خالف بعض الظاهرية في وقوع الطلاق بغير لفظه، ولفظ السَّرَاح والفراق لذكرها في الكتاب العزيز، وقال: لم يرد في ألفاظ الكناية شيء من السنة إلا ما يروى عن بعض الصحابة والتابعين وتأول ما ورد في ذلك، وقد توسع في (الروض) في بيان حججهم وردها. وحكى في (البحر) عن الإمام يحيى والمذهب والشافعي إنها تعتبر النية ولا تكفي القرينة، وعن أبى حنيفة: بل القرينة تُلْحِقُهَا بالصريح كقول عند طلبها الطلاق، أنت بائن، قُلْتُ: وهو قريب وقد حكى الإمام يحيى عن القاسمية، واختاره أحمد بل القرينة الحاليّة كافية. اه. ثم أورد في (البحر) ألفاظاً فيها

خلاف في كونها كناية ثم حكى عن القاسمية والفريقين بأنّ له نيته في الكناية ظاهراً وباطناً لاحتمالها، قال أبوطالب: ويستحلف إذا اتّهم إذْ حلّف رسول الله على ركانة.

وحكي في (الرّوض) نقلاً عن زاد المعاد، عن علي، عليه السلام، وابن عمر أن الخلية ثلاث، وقال عمر: هي واحدة، وقال علي، عليه السلام وابن عمر وزيد في البرية: إنها ثلاث، وقال عمر: واحدة، وقال علي في الحرج: هي ثلاث، وقال عمر: واحدة.

قال في (الروض): شرحاً لحديث (المجموع) الذي سبق نقله (١٩٢٩)، وحديث الباب يدل على أن المعتبر في التثليث والواحدة والاثنين هو النية، وعليه يحمل ما ورد عنه مطلقاً عن ذكرها ويدل عليه ما تقدم من حديث ركانة لما طلق امرأته البتة فاستحلفه رسول الله على أراد إلا واحدة! فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع. ووجهه بعضهم بأن أصل الطلاق كله البينونة، إلا ما خصه الدليل، ولم يخص إلا لفظ الطلاق، لقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، ويدل أيضاً على أن ألفاظ الكناية طلاق بائن ولو نوى واحدة وهو مذهب أبي حنيفة إلا في اعتدي واستبرئي وأنت حرة فرجعية. ومذهب الشافعية والحنفية: إن الكنايات كلها رجعية إلا أن يريد اثنتين أو ثلاثاً فعلى ما نوى لحديث: إنما الأعمال بالنيات. ونقل في (البحر)، عن العترة إنها كالصريح في انقسامها إلى رجعي وبائن، إذ لم يفصل الدليل. اه. راجع

\*\*\*\*

[۱۹۳۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن السـري بن عبد الله السلمي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في رجل قال لامـرأته: أنت عليّ حـرام، قال: لا تحل لـه حتى تنكـح زوجاً غيره.

[۱۹۳۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، عن حسن بن عطية، عن حسن بن أبي حبيب، عن علي بن الحسين، قال: من طلق امرأته ثلاثاً في مقعد، بانت منه امرأته، وخالف السنة.

#### \*\*\*\*

[۱۹۳۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن عبد الله بن جريس، قال: سألت محمد بن عميسر بن علي بن أبي طالب عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

\*\*\*\*

[١٩٤٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر محمد بن علي في رجل قال: كلَّ حل عليه حرام، فقال: أنويت في ذلك امرأتك؟ قال: لا، قال: فلا شيء، كذبة كذبتها، وإن نويت امرأتك كانت تطليقة باينة وليس لك عليها رجعة وأنت خاطب من الخطاب.

قال: سألت أبا جعفر وزيد بن علي وجعفر بن محمد، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في كلمة، قالوا: بانت منه لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

\*\*\*\*

[۱۹٤۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني محمد بن جعفر، أبو الطاهر، قال: حدثني حسين بن زيد، عن محمد بن عبد الله بن الحسن، قال: من طلق امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

\*\*\*\*

[١٩٤٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني محمد بن علي بن جعفر، قال: حدثني محمد بن جعفر، عن أبيه، عن أبي جعفر أن رجلًا سأله، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: قد أخطأت ويلزمك خطأك.

[١٩٤٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني محمد بن جعفر، عن أبيه، قال: من طلق ثلاثاً فهي ثلاث.

\*\*\*\*

[1988] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد عن عبد الكريم، قال: سألت جعفر بن محمد، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، قال: أنتم يا أهل الكوفة تقولون هي واحدة، قال: قلت: أهل الكوفة يقولون: إنك تزعم أنها واحدة، قال: معاذ الله، من طلق ثلاثاً بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

198٤ – وروى البيهقي بسنده إلى مسلمة بن جعفر الأخمسي، قال: قلت لجعفر بن محمد: إن قوماً يزعمون أن من طلق ثلاثاً بجهالة، رد إلى السنة يجعلونها واحدة يرونها عنكم، قال: معاذ الله ما هذا من قولنا من طلق ثلاثاً فهو كما قال. اه.

وهذه إحدى عشرة رواية عن الصادق إلى (ح ١٩٥٣) أنه يـرى أن من طلق ثلاثاً بلفظ واحد فقد بانت منه ولا تحل لـه حتى تنكح زوجاً غيره.

\*\*\*\*

[۱۹٤٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن حنان بن سدير، قال: سمعت رجلًا يسأل جعفر بن محمد، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، قال: بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

\*\*\*\*

[۱۹٤٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن عمران بن فاید، قال: كنت عند جعفر فسأله إسحاق بن عمار، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، قال: ویفعل هذا أحد ما یمنعه أن یطلق كما أمره الله، قال: نعم یفعله كثیر، فما تقول فیه إذا فعله، قال: بانت منه لا تحل له حتى تنكح زوجاً غیره.

[۱۹٤۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عبد الكريم، قال: سألت جعفر بن محمد، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، قال: بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

\*\*\*\*

[۱۹ ٤٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن معلّى بن موسى، قال: سألت جعفر بن محمد، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، قال: بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

\*\*\*\*

[۱۹٤۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن عمرو بن شبیب، قال: سألت جعفر بن محمد، قلت: رجلاً له امرأة وهي ابنة عمه وله منها ولد، يأمرها بالأمر فتعصيه، ويغضب فيطلقها ثلاثاً، قال: بانت منه، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

\*\*\*\*

[۱۹۵۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوهشام الرفاعي، قال: سألت محمد بن جعفر بن محمد، أي شيء كان يقول أبوك فيمن طلق امرأته ثلاثاً؟ قال: كان يقول: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

\*\*\*\*

[۱۹۰۱] وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: سمعت حسن بن حسين، يقول: حدثني عشرة، عن جعفر بن محمد، فيمن طلق امرأته ثلاثاً أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

\*\*\*\*

[١٩٥٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، قال:

حدثني مسلمة بن جعفر، قال: سألت جعفر بن محمد عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، قال: هي ثلاث لا تحل لـه حتى تنكـح زوجاً غيره.

\*\*\*\*

[۱۹۰۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص بن غياث، قال: سمعت جعفر بن محمد، يقول: من طلق ثلاثاً فهي ثلاث، وهو قولنا أهل البيت من طلق ثلاثاً فهي ثلاث.

\*\*\*\*

[١٩٥٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ولم يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

١٩٥٤ ــ سبق، وسيأتي في باب آخر.

[١٩٥٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الحسن بن يحيى العلوي، عن نصر بن مزاحم، عن أبي خالد، عن محمد بن علي أن رجلًا سأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، قال: أخطأ السنة وعصى ربه وطلقت منه امرأته ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولها السكنى والنفقة حتى تنقضي العدة.

\*\*\*\*

[۱۹۰٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا قاسم بن أحمد، قال: حدثني عمي عبد الله بن عبد الله الحسني، قال: سألت عبد الله بن عبد الله الحسني، قال: سألت محمد بن جعفر بن محمد وعلي بن موسى الرضى عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فقال: يلزمه.

[١٩٥٧] وبه قال محمد بن منصور، سألت أحمد بن عيسى بن زيد، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فقال: بانت منه، لا نقول قول الرافضة.

\*\*\*\*

[۱۹۰۸] وبه قال: سألت عبد الله بن موسى، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فقال:فارق امرأته وعصى ربه.

\*\*\*\*

[١٩٥٩] وبـه قـال: وسألت محمـد بن علي بن جعفر، عن رجـل طلق امرأتـه ثـلاثـاً، فقال: أنا أشدد فيه، يعني يـوجبها.

\*\*\*\*

[١٩٦٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الحسن بن يحيى العلوي، عن أبيه، أنه كان يقول في الطلاق ثلاثاً في كلمة أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

من ١٩٢٤ حتى ١٩٦٠ - في الباب فيمن طلق ثلاثاً، أربع وثلاثون أثراً عن علي، عليه السلام، وعلي بن الحسين والباقر والصادق وزيد بن علي وأحمد بن عيسى، وعلي بن موسى الرضى ومحمد بن عبد الله بن الحسن وعبدالله بن موسى ومحمد بن علي بن جعفر ويحيى العلوي في بعضها بكلمة واحدة وفي البعض مطلقاً، وألفا ومائة وعدد النجوم. سبع روايات عن علي، عليه السلام، مرفوعاً وموقوفاً وعبادة بن الصامت مرفوعاً وابن عباس. وسبق ما نقلناه من حديث (المجموع) وحديث ركانة، وما أخرجه النسائي عن محمود بن لبيد، وما روي عن ابن عباس في غير الأمالي.

قال في (الروض): والحديث يريد حديث (المجموع)، وهو بمعنى حديث الأصل الأول في الباب، قال: والحديث يدل على وقوع الطلاق بائناً بلفظ واحد وهو مذهب جمهور أهل البيت، كما حكاه محمد بن منصور في الأمالي عنهم بأسانيده (يشير إلى ما هنا). وروي في الجامع الكافي عن

الحسن بن يحيى، قال: روينا عن النبي على وعن على، عليه السلام، وعلى بن الحسين وزيد بن على ومحمد بن على الباقر ومحمد بن عمر بن على وجعفر بن محمد وعبد الله بن الحسن ومحمد بن عبد الله وخيار آل رسول الله على أنه قال الحسن أيضاً: أجمع آل الرسول على أن الذي يطلق ثلاثاً في كلمة واحدة، أنها قد حرمت عليه، وسواء كان قد دخل بها الزوج أولم يدخل. ورواه في (البحر)، عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبي هريرة، وعن على، عليه السلام، والناصر والمؤيد بالله وتخريجه والإمام يحيى والفريقين ومالك وبعض الإمامية، قال ابن القيم، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة وذهب إليه ابن حزم في المحلى، وأطال عليه في الاحتجاج والحجة على ذلك في وجوه منها حديث الباب وشواهده، وهي متعاضدة ومنها ما أخرجه المرشد بالله في أماليه والبيهقي في سننه واللفظ له. والطبراني وغيرهم عن سويد بن غفلة، عن الحسن بن على في قصة أنه قال: سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول: أيما رجل طلَّق امرأته ثلاثاً عند الإقراء وثلاثـة مبهمة لم تحـل لـه حتى تنكـح زوجاً غيره، ومنها حـديث عويمـر العجلاني في الصحيحين أنـه طلق امرأتـه ثلاثــاً بحضرة رسول الله على حين لاعن زوجته، ولم ينكره، ولا يخلو طلاقها أن يكون قد وقع في مدة الزوجية أو بعد تحريمها باللعان: فعلى الأول الوجه ظاهر في الاحتجاج على البينونة بذلك، وعلى الثاني: فقد طلقها وهو يظن أنها امرأته فلوكان حراماً لبين لـ النبي ﷺ بطلان ظنه وإن كـان قد حرمت عليه، إذ لا يقر أحداً من أصحابه على اعتقاد باطل ومنها ما أخرجه البخاري من حديث القاسم بن محمد، عن عائشة أن رجلًا طلق امرأته ثـ لاثاً فتـزوجت فطلق فسأل رسول الله ﷺ أتحل لـلأول؟ فقال: لا، حتى يـذوق عسيلتها كمـا ذاق الأول. فلم ينكره، ثم ذكر حديث ركانة بن عبد يزيد، وقد سبق.

ووجه الاستدلال أن النبي ﷺ حلَّفه أنه أراد بالبتة واحدة فدل على أنه

لو أراد أكثر لوقع ما أراده ولولم يفترق الحال لم يحلفه، ثم قال: ويؤيد ذلك ظواهر الآيات كقوله تعالى: ﴿فإن طلّقها فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ﴾، ولم يفرق بين إرسال الثلاث مجموعة أو مفرقة، وقوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم إنْ طلقتم النساء ما لم تمسوهُنّ ﴾، وقوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف ﴾.

ومن جهة القياس إنّ الطلاق ذو عدد يملكه الزّوج فله الجمع والتفريق، كما لـه أن يجمع نساءه في طلاق واحد، وأن يخص كـل واحدة ولأنـه مالـك لبضعها فلـه أن يزيله بلفظ واحد كبيـع الأمة (روض).

ثم قال صاحب (الروض)، وذهب ابن عباس، فيما رواه أبو داود عنه وطاووس وعكرمة. وحكاه في (البحر)، عن أبي موسى الأشعري، وعطاء وجابر بن زيد والقاسم بن إبراهيم والهادي إلى الحق، ورواه القاسم عن زيد بن على، وحكاه ابن القيم عن شيخه ابن تيمية واختاره لنفسه وبسط الاحتجاج عليه في كتابه زاد المعاد أن يقع به واحدة رجعية والحجة، قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾، ومعناه التطليق الشرعى تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال فهو بيان وتعليم لكيفية الطَّلاق، ثم خيّرهم بين الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، وقيل: معناه الطلاق الرجعي مرتان لأنه لا رجعة بعد الثالثة فإمساك بمعروف، أي: رجعة أو تسريح بإحسان بـأن لا يراجعهـا حتى تبين بالعـدة أو بأنّ لا يـراجعها مراجعة يريد بها تطويل العدة ومن السّنة حديث ركانة في رواية ابن عباس، قال: طلق ركانة امرأته ثلاثاً في مجلس واحدٍ فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله رسول الله ﷺ: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثـ لاثاً، فقـ ال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت فراجعها. أخرجه البيهقي وأحمد وأبو داود وأبو يعلى وصححه وكان ابن عباس إنما يرى الطلاق عند كل طهـر فتلك السّنة التي عليهـا الناس، ومـا أخرجـه الحاكم وصححـه عن أبـي

مليكة أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس، فقال: أتعلم أن ثلاثاً كن يُردَّنَّ إلى عهد رسول الله على إلى واحدة، قال: نعم. وأخرج عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي، عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله على وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ويقرب منه حديث أبي الصهباء، وقوله لابن عباس: هاتِ من هَناتِك.

وروى الهادي، عليه السلام، في المنتخب، عن جده القاسم بن إبراهيم، عن أبي هارون العبدي، عن أبيه، عن جده، عن علي، عليه السلام، فيمن طلق امرأته ثلاثاً في كلمة واحدة إنها تطليقة واحدة. ومن جهة القياس إن الطلاق لمجرده مانع من الوطء فضم ذكر العدد إليه، غير مؤثر لعدم قابليّة المحل، كما في الظهار والعتاق والإيلاء والإنشاءات ذكر معناه القاضي زيد وقد بسط في (الروض)، ما رد به أهل القول الثاني أدلة أهل القول الأول . فيراجع (ص ١٤٠ إلى ١٤٣ ، ج/٤) . وراجع (البحر) ونيل الأوطار وإتماماً للفائدة ننقل ما جاء في (البحر). حكي عن الصادق والباقر وأحمد بن عيسى والهادي والقاسم والحسن البصري وطاووس وجابر بن وراد، فإن قال: أنت كذا ثلاثاً فواحدة أيضاً، كالألفاظ إذ قوله: ثلاثاً متصل فوقع واحدة بما قبله. وحكى علي، عليه السلام، وابن عباس وابن عمر فوقع واحدة بما قبله. وحكى علي، عليه السلام، وابن عباس وابن عمر والفريقين ومالك: بل بتثلث أيضاً، إذ قوله: ثلاثاً تفسير لطالق وهو يحتملها، والفريقين ومالك: بل بتثلث أيضاً، إذ قوله: ثلاثاً تفسير لطالق وهو يحتملها، قلنا: ينبني على أن الطلاق يتوالى وقد أبطلناه سلمنا. فطالق وحده قلنا تحتملها. اه.

\*\*\*\*

[١٩٦١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، وعلي بن منذر، عن محمد بن

فضيل، عن جويبر، عن الضحاك، قال: اجتمع عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

۱۹۶۱ ــ راجـع (۱۹۳۱)، وما يأتي . \*\*\*\*

[١٩٦٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني علي بن منذر، عن مصبح بن الهلقام، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سألت جعفر بن محمد عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فقال جعفر بن محمد: عصى ربه وخالف السّنة وبانت منه امرأته.

[١٩٦٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن محمد بن فضيل، قال: حدثنا مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: طلق رجل امرأته عدد النجوم، فقال ابن عباس أخطأ الطلاق وحرمت عليه امرأته وبانت بثلاث تطليقات.

197٣ – وروى عبد الرزاق والبيهقي من حديث ابن مسعود، أنه قال لمن طلق امرأته عدد النجوم: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم، قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم، قال: هو كما قلت، ثم قال: قد بين الله أمر الطلاق، فمن طلّق كما أمره الله فقد بين له ومن لبّس على نفسه جعلنا به لبسّه؟ والله لا تلبّسون على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون (روض ١٤٠/٤).

وروى الدارقطني عن سعيـد بن جبير، عن ابن عبـاس أنه سئـل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، فقـال: أخطأ السّنـة، وحرمت عليـه امرأتـه اه. نيل الأوطار (٧/١٤). وراجع الحديث السابع في هذا الباب عن علي، عليه السلام (١٩٣٠).

#### \*\*\*\*

[١٩٦٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل؛ عن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: سأله رجل عن رجل طلق امرأته مائة في كلمة، فقال ابن عباس: أمَّا ثلاث فتحرمها عليك وأمَّا سبع وتسعون فمعصية.

#### \*\*\*\*

[١٩٦٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهي بمنزلة المدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

۱۹۳۵ ــ سبق (۱۹۳۱).

#### \*\*\*\*

[۱۹۶۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن حسن بن صالح، عن مطرِّف، قال: سألت الحكم، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا قال: أنت طالق قبل أن يدخل بها بانت الأولى. قال: قلت: عمن قال؟ عن أصحاب محمد على وعبد الله وزيد.

#### \*\*\*\*

[۱۹٦۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن معاوية بن أبي عياش، قال: كنت عند عبد الله بن الزبير، وعاصم بن عمر فجاء

محمد بن أياس يستفتيه في رجل طلق امرأته ثـلاثاً قبـل أن يدخـل بها، قـال: ما لي بها علم ولكني تركت أبا هريرة وابن عباس عند عائشة، فانطلق فسلهما ثم ارجع إلينا فأخبرنا فسألهما، فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره، فتابعه ابن عباس وعائشة على قوله.

197٧ ـ الحديث أخرجه مالك وأبوداود والبيهقي عن معاوية بن أبي عيّاش الأنصاري وساقه إلا أن فيه بعد قوله فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة أفْتِهِ يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة... إلخ. ومكان فتابعه ابن عباس، وقال ابن عباس: مثل ذلك، ولم يذكر موافقة عائشة. اه. (روض ١٤٠).

وعن يونس بن يزيد، قال: سألت ابن شهاب عن رجل جعل أمْر امْرأته بيد أبيه قبل أن يدخل بها، فقال أبوه: هي طالق ثلاثاً كيف السنة في ذلك؟ فقال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لوىء أن محمد بن أياس بن بكير اللَّيثي، وكان أبوه شهد بدراً، أخبره أن أبا هريرة، قال: بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وأنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال مثل قول أبي هريرة وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال: مثل قولهما رواه أبو بكر البرقاني. اه. (منتقى)، (نيل ١٣/٨).

وسبق نقل الخلاف عن البحر (١٩٣١)، ومن يقول بوقوع الثالاث في المدخول بها يقول به في غير المدخول بها كما سبق الإشارة إليه

\*\*\*\*

[۱۹۶۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، عقدة كانت بيده أرسلها جميعاً ولو كانت تترى بانت بالأولى.

[١٩٦٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن أبي بكر، عن أبي الجهم أنه دخل على فاطمة ابنة قيس فحدثته أن النبي على لم يجعل لها سكنى ولا نفقة حين طلقها زوجها ثلاثاً.

١٩٦٩ \_ سبق الكلام عليه (١٨٩١ ـ ١٨٨٣).

\*\*\*\*

### باسب

### ما روي في الحرام

[١٩٧٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبي، عن أبي، عن أبي، عن علي أبه كان يقول: يحرّم ما أحلّ له ثلاثاً ثلاث.

الموايات، على عليه السلام أنها ثلاث من طريق الباقر وعمر بن على وفي بعض عن على عليه السلام أنها ثلاث من طريق الباقر وعمر بن على وفي بعض طرق الباقر إذا أراد الطلاق فهي ثلاث وفي رواية أحمد بن عيسى من طريق زيد بن علي إنْ نوى واحدة فواحدة ولَيْسَ له مراجعتها وهو خاطب إلا أنه أولى بها وإن نوى ثلاثاً حرمت وإن لم ينو شيئاً فرجعية واحدة. والروايات الأخرى عنه من طريق الحسن بن صالح والحسن البصري ومنصور، وفي رواية من طريق الشعبي لا يحلها ولا يحرمها وفي أخرى من طريقه في كل حل حرام إذ لم ينو الطلاق فيمن يكفّر عنها، ويمكن الجمع بأن يحمل المطلق على المقيد وأمًا ابن عباس فيرى أنها يمين، فتأمل. قال الفقيه يوسف في الثمرات: إنَّ أهل المذهب لم يصححوا الرِّواية عن على عليه السلام في أنها ثلاث. اه.

#### \*\*\*\*

[۱۹۷۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي،

عن أبيه، عن جده، عن عليّ، قال: إذا قال الرجل لامرأته أنت عليّ حرام، فقد حرِّمت عليه. ولَسْت بمحلّ له ما حَرَّمَ على نفسه فإن إسرائيل حرم عليه من الطعام ما حرم على نفسه، وإذا قال الرجل لامرأته: قد تبرّأت منك، فقد برئت منه كما قال.

#### \*\*\*\*

[۱۹۷۱/م] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن حاتم بن إسماعيل وإبراهيم بن أبي يحيى والسرّي بن عبد الله، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في رجل قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

#### \*\*\*\*

[۱۹۷۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر، عن علي في الرجل يقول لامرأته: أنت حرام إذا أراد به الطلاق فإنها ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

#### \*\*\*

[١٩٧٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن أبي ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن عليًا كان يقول في قول الرجل لامرأته: أنت عليّ حرامٌ، إنها ثلاث.

#### \*\*\*\*

[١٩٧٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي أنه كان يقول في الحرام: يُوقِفه فيقول: ما نويت؟ فإن قال: نويت واحدة كانت واحدة بائنة وهي أملك بنفسها وليس له عليها رجعة وهو رجل من الخطاب ولا يخطبها في العدّة أحد غيره لأنها

تعتد من مائه، وإن قال: نويت ثلاثاً كانت حراماً حتى تنكح زوجاً غيره، وإن قال: لم أنو شيئاً كانت واحدة يملك الرجعة.

#### \*\*\*\*

[۱۹۷۰] وبه قال محمد بن منصور: سأل رجل أحمد بن عيسى بحضرتي عن رجل يقول الأمرأته: أنت عليّ حرام، قال: قول علي عليه السلام ثلاث كأنه يقول: يعنى بيده أقوى وأومَى بيده مقبوضة.

#### \*\*\*\*

[۱۹۷٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن بن صالح، عن جابر، عن علي في كل حلّ عليه حرام، قال: تحرّم عليه امرأته، ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ويكفر عن يمينه من ماله.

#### \*\*\*\*

[١٩٧٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد عن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن الحسن البصري، عن عليّ أنه كان يقول: الحرام ثلاث.

#### \*\*\*\*

[۱۹۷۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال جعفر بن محمد الهمداني: عن إسحاق بن منصور، قال: حدثنا الحسن بن صالح، قال: سمعت ابن أبي ليلي يقول: قضيت فيها بثلاث في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام، قال: ليس له نية في قول علي.

#### \*\*\*\*

[۱۹۷۹] وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر، عن يحيى بن فضيل، عن حسن بن صالح، قال: قلت لمنصور: ثبت لكم عن علي أنه جعل الحرام ثلاثاً؟ قال: نعم.

[١٩٨٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، عن محمد بن جعفر يرفعه إلى أبي جعفر في الحرام ثلاث: قال: لا يديّنه فيها.

\*\*\*\*

[۱۹۸۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن بن صالح، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: إذا قال أحدكم: امرأته أوْ مَنْ قال لامرأته: إنها حرامٌ فلا تصلح له حتى تنكح زوجاً غيره.

\*\*\*\*

[۱۹۸۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حاتم بن إسماعيل، عن عيسى، عن الشعبي أنه ذكر عنده أَنَّ رسول الله ﷺ حَرَّم جاريته عليه فأنكر ذلك، وقال: إنما كان تحريمه إيَّاها أنه كان أقسم قسماً.

19۸۲ ــ وقد اختلف في سبب نزول قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا النَّبِيُّ لَمُ تَحْرِمُ مَا أَحُلُ اللَّهِ لَكُ ﴾، فقيل إنه ﷺ خلى بمارية القبطية في حجرة حفصة ونَوْبَتَها فعاتبته حفصة فحرَّم مارية رضاً لحفصة، عن الحسن ومسروق وقتادة والشعبي وزيد بن أسلم والضحاك وابن زيد.

وقيل خلى بمارية في يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة، فقال: اكتُمي علي، وقد حرمت مارية على نفسي.

وقيل: أنه على شرب عسلاً في بيت زينب بنت جحش فتواطأت عائشة وحفصة، فقالت له: إنّا نجد منك ريح المغافير، وهو صمغ العرفط كريه الرائحة، وكان على يكره التفل من أجل الملك فحرم العسل، وقد أخرج البخاري عن عائشة أنه على كان يمكث عند زينب ويشرب عندها لبناً أو عسلاً. وقيل كان ذلك مع حفصة وأنه لما دخل عليها سَقته العسَلُ فغارت عائشة وأرسلت إلى نسائه إذا دخل عليهن قُلن: ريحك ريح المغافير. فلما دخل

عليهن قُلْن له ذلك حتى دخل على عائشة أخذت أنفها وقالت: أجد منك ريح المغافير أكلتها؟ قال: بل سقتني حفصة عسلاً وحرّمه على نفسه.

وفي رواية ابن عبّاس عند ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه، وصححه السيوطي أنه شرب من شراب عند سودة وقيل الذي سقته العسل أم سلمة في رواية ابن سعد، قالت: كانت عندي عكة من عسل أبيض وكان النبي يلعق منها وكان يحبه، فقالت عائشة: نَحْلَتُهَا تجرس عرفطاً فحرّمَها، وقيل: التحريم في شراب كان يعجبه، وقيل: كان في المرأة الّتي وهبت نفسها وهي أم شريك فلم يقبلها لأجل امرأته وضعّفه السيوطي وصحّح أن التحريم لمارية لأنه الذي ذكره أكثر المفسرين. راجع الثمرات أول سورة التحريم والفتح القدير.

\*\*\*\*

[١٩٨٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبّاد عن ابن فضيل، عن إسماعيل، عن أبي خالد، عن عامر، عن علي أنه قال في الذي يحرّم امرأته، يقول: هي عليّ حرام، قال: كان يقول: ما أنا بِمُحِلّها ولا محرّمِها عليه إن شاء فليتقدم وإن شاء فليتأخر.

\*\*\*\*

[۱۹۸٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي مُحَيّاة، عن محمد بن سالم، عن عامر أن عليّاً كان يقول: في كلّ حلّ عليه حرام ولا ينوي به الطلاق فهي يمين يكفرها.

\*\*\*\*

[١٩٨٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك، عن عبد الله بن عطاء، قال: قلت لأبي جعفر: إنَّ قتادة سئل عن رجل قال لامرأته: ذكري اللَّيْلَة عليك حرامٌ، فقال: قد حرمت عليه

امرأته، قال أبو جعفر: محمد بن علي أصاب وأحسن قتادة، إذا حرمت عليه ليلة واحدة فقد حرمت عليه.

\*\*\*\*

[۱۹۸٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي مالك، عن حجَّاج، عن أبي جعفر، قال: حَرَّمَ رسولُ الله ﷺ جاريته ريحانة، أفكان طلاقاً، وقال أبو جعفر: المملوكة ليس لها طلاق.

19۸٦ \_ وأخرج النسائي والحاكم وصححه، وابن مردويه عن أنس أن رسول الله ﷺ كانت لـه أَمَةٌ يطؤها فلم تزل عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماً. فأنزل إليه هذه الآية، الفتح القدير.

\*\*\*\*

[۱۹۸۷] وبـه قال: حـدثنا محمـد، قال: حـدثنا سفيـان، عن أبيه، عن إسـرائيل، عن جابر، عن مجاهد وعطاء، قالا: حرّم جاريته يعنيان النبـيّ ﷺ.

\*\*\*\*

[۱۹۸۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أسباط، عن أبي بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب أن ابن عبّاس، قال: الحرام يمين يكفرها، قال محمد: إذا قال يمين فهي يمين.

\*\*\*\*

[۱۹۸۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنامحمد بن عبيد، عن أبيه، عن إسرائيل، عن منصور، عن سعيد، قال: أراهُ عن ابن عبّاس، قال: النذر والحرام يمين مغلظة تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً نصف صاع لكل مسكين.

### ----

# من طلَّق امرأته البتَّة

[۱۹۹۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي في البتّة، إنه كان في البتّة يوقفه، فيقول ما نويت؟ فإن قال: نويت واحدة كانت واحدة بائن وهي أملك بنفسها وإن قال: نويت ثلاثاً كانت حراماً حتى تنكح زوجاً غيره. وإن قال: لم أنو شيئاً كانت واحدة يملك الرجعة.

مَنْ طلّق امرأته البتة ألزمناه ثلاثاً لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره والحديث من طلّق امرأته البتة ألزمناه ثلاثاً لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره والحديث الذي من طريق زيد بن علي في الحَلِيّة والبريّة . . إلخ ، وفيه البّتة وفي هذا الحديث اعتبر النيّة أمّا في الأحاديث الآتية في هذا الباب فمطلّقة فتحمل على اعتبارها ثلاثاً إذا نوى بها الطلاق وهو ما ورد عن أبي جعفر في الحديث الذي يلي هذا . وهو مبني على القول بأن الطلاق يتبع الطلاق وأنَّ الثلاث تقع بلفظ واحد وسبق الكلام على الخلاف في المسألة والبتة من قولهم بته بتاً في بابي: ضرب وقتل ، قطعه وفي المطاوع فانْبت كما يقال: فانقطع وانْكَسَر وبت الرجل طلاق امرأته فهي مَنْتُوتة والأصل مَبتُوت طلاقها، وطلقها بتّة وبتّها بتّة إذا قطعها عن الرجعة وأبت طلاقها بألفٍ لُغَةٌ كما في المصباح .

ونقل ابن حزم في المحلى في البتّة ستة أقوال: الأول عن علي عليه السلام وعبد الله بن عمر والزهري ونقل عن الزبيدي أنه قال: وقال الخلفاء مثل ذلك هذا منقطع ورواه منقطعاً عن عمر بن الخطاب وابن عبّاس والقاسم بن محمد، وربيعة ومكحول والحسن، قالوا: إنها ثلاث، قال ابن حزم: ولا يصح شيء من ذلك إلاً عن علي وابن عُمرَ.

والثاني: ما صحّحة ابن حزم عن الزهري وقتادة وعروة بن الزبير وعمر بن

عبد العزيز، وروي عن سعيد بن المسيب، وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي وأبي عبيد، وقول ثانٍ لعمر بن الخطاب إنها واحدة وهو أحق بها، قال: وصح هذا عن أبان بن عثمان وسعيد بن جبير وأبي ثور وأبي سليمان أن أبا سليمان، قال: إن لم ينو طلاقاً فليس طلاقاً فإن نوى ثلاثاً أو اثنتين فهي واحدة رجعية.

الثالث، عن شريح والشافعي وأصحابه أن ينوي فله ما نوى.

الرابع: عن إبراهيم النخعي إن نواها طلقة فواحدة باثنة وإن نواها ثلاثاً فهي ثلاث.

الخامس: إن قال ذلك لِمَدْخُول بها فهي ثلاث ولا بُدّ وَإِن قالها لغير مدخول بها فهي على ما نَوى إن واحدةً فواحدة ، وإن اثنتين فاثنتين ، وإن ثلاثاً فثلاث ، وإنْ لم يَنْو عدداً فهي ثلاث وهو قول مالك ، قال ابن حزم: ولا يعرَف هذا عن أحد من السَّلف قبله يعنى هذا الفرق.

السادس: إِن قال ذلك في ذكر طلاق فإن نـوى واحدة أو اثنتين أو لم ينـوِ عدداً فهي واحدة بائنة، فإن قال: لم أنـوِ طلاقـاً صُدِّقَ. وهـو قول أبـي حنيفـة وأصحـابه، إلاَّ زفـر بن الهذيـل فوافقهم في كـل ذلك، إلاَّ أنـه قال: إن نـوى اثنتين فهي اثنتان باثنتين. اه. ص (١٩٠ ـ ١٩١/١٠).

فأنت ترى أن الرواية عن شريح خلاف ما هو واقتصر على روايةٍ واحدةٍ عن على عليه السلام.

#### \*\*\*\*

[۱۹۹۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن أبي مالك، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر، في الرجل يقول لامرأته: بَتَّة إذا أراد بها الطلاق إنَّها ثلاث لا تحل له حتى تنكحَ زوجاً غيره.

[١٩٩٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبد السلام، عن أبي خالدٍ الأحمر، عن أشعث، عن الشعبي، عن الرياش الطائي أن رجلاً طلّق امرأته ألْبتّة فجعلها على ثلاثاً.

#### \*\*\*\*

[١٩٩٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبّاد، عن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن الحسن البصري أنه كان يقول في البتّة إنها ثلاث.

#### \*\*\*\*

[١٩٩٤] وبه قال: حـدثنا محمـد، قال: حـدثنا محمـد بن إسماعيـل، عن وكيـع، عن سفيان، عن عبد الله بن عطاء، عن أبـي جعفر أن عليًا كان يجعل البتّة ثلاثاً.

[۱۹۹۰] قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن إسماعيل، عن أبي خالد، عن عامر، قال: قال ابن أخي الحارث بن أبي ربيعة: إن خرجت من الدار فأنت طالق البتّة، قال: وخرج في حاجة فمر بعروة الثقفي، فقال عروة: أزائر جئتنا مع فلانة، قال: وما شأن فلانة، قال: هي في المنزل، قال: فافتني فيها فإني قلت: إن خرجت من الدار فأنت طالق البتّة فأرسل إلى عبد الله بن شدّاد، فقال: أشهد على عمر أنه جعل البتّة تطليقة، ثم أرسلوا إلى رجل من أصحاب عليّ، فقال: أشهد على علي أنه كان يجعل البتة ثلاثاً، ثم أرسلوا إلى شريح، فقال: أمّا قوله: طالق فتطليقة، وأمّا قوله البتّة فبدعة. نقفه عند بدعته ما نويت؟ قال: نويت ثلاثاً.

#### \*\*\*\*

[۱۹۹٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن أشعث، عن عامر، قال: قال رجل من قريش لامرأته: إن أنت خرجت فاستعديت علي سلطاناً فأنت طالق البتّة، فأتت امرأته امرأة عروة بن المغيرة فشكت زوجها إليه فقالت: كما أنت حتى يجيء فلما جاء قال: من هذه؟ قالت: امرأة فلان المعامرة فلان

جاءت تستعديك على زوجها فأمرها أن تُرجع حتى يروح زوجُها فيذكر له ذلك فلما راح زوجها ذكر ذلك له قال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، فقال: مالك؟ قال: قلت لها إن أنت خرجت فاستعديت عليّ سلطاناً، فأنت طالق البتّة، فقال: من سمع في هذا شيئاً، فقال الرمّاش بن عدي: طَلَق رجل امرأته البتّة فقضى علي بن أبي طالب إنها ثلاث، وقال عبد الله بن شداد: قضى فيها عمر أنها تطليقة بائنة، فقال: قد اختلف علينا أصحاب محمد، انطلق إلى شريح، قال: فانطلق فسأله، فقال شريح: أما قولك طالق فهي طالق، كما قال: وأقفه عند بدعته فسأله الأمير عن ذلك، فقال: نويت أن لا أعود إليها.

۱۹۹۲ ــ سبق وراجع (۱۹۷۰).

\*\*\*\*

#### villa A

## في الخليّة والبريّة والباينة وحبلك على غاربك

[۱۹۹۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: إذا قال الرجل لامرأته: قد برأت منك، فقد برئت منه.

199٧ – سبق في باب الرّجل يطلّق امرأته ثلاثاً الحديث السادس في الخليّة والبريّة والباينة والبتّة والحرام في الحديث التاسع في حرم عليه ما أحل له وخليّة وبريّة وحبلك على غاربك وكذا جاء في الحديث الثالث عشر، ذكر البرية، وسبق ذكر ما رواه البيهقي وابن حزم عن أمير المؤمنين علي عليه السلام يراجع (١٩٣٣) و (١٩٢٩).

[۱۹۹۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليّ، قال: كان يقول: خليّة وبريّة وحبلك على غاربك، ثلاث إلّا أنه كان يدينه في حبلك على غاربك.

١٩٩٨ ـ سبق بنفس السند والمتن إلا أن أوله كان يقول حرّم عليه ما أحلّ له . . . إلخ (١٩٣٢).

\*\*\*\*

[۱۹۹۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي أنه كان يقول في الخليّة والبريّة والباينة نوقفه، فنقول: ما نويت؟ فإن قال: نويت واحدة كانت واحدة وهي أملك بنفسها وإن قال: نويت ثلاثاً كانت حراماً حتى تنكح زوجاً غيره وإن قال: لم أنو شيئاً كانت واحدة يملك الرجعة.

۱۹۹۹ ـ سبق بلفظه متناً وإسناداً وليس فيه وإن قال: لم أنو شيئاً... إلخ، وفيه زيادة والبتّة والحرام بعد قوله الباينة. اه. راجع (۱۹۲۹).

\*\*\*\*

[۲۰۰۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي جعفر، عن علي في محمد، عن أبي مالك، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر، عن علي في الرجل يقول لامرأته خلية أو برية أو بتة إذا أراد بها الطلاق أنَّ كل واحدةٍ منهن ثلاث: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

۲۰۰۰ ـ سبق. راجع (۱۹۹۰).

[۲۰۰۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن يحيى بن فضيل، عن حسن، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر محمد بن عليّ، قال: إذا قال أحدكم لامرأته أو من قال: هي خليّة أو طالق البتة أو هي بريّة أو هي باينة فلا تصلح له حتى تنكح زوجاً غيره.

٢٠٠١ ـ ظاهره الإطلاق نوى ثلاثاً أو لم ينو وإذا كانت هذه الألفاظ تعتبر من ألفاظ الكناية، فيحمل على أنها ثلاث مع النية كما ورد في بعض الروايات.

#### \*\*\*\*

[٢٠٠٢] وبسه قسال: حدثنا محمد، قبال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن الحسن البصري، عن علي، إنه كمان يقول في الخليّة والبريّة والبائن والبتة والحرام: كل واحدة منهن ثلاث.

#### \*\*\*\*

# الرجل يطلق امرأته طلاق الحرج أو يطلقها بغير اسمها

[٢٠٠٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو وأبي حسان الأعرج، عن عليّ، أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق طلاق الحرج إنها ثلاث.

٢٠٠٣ ـ قال في المحلَّى وأما الحرج فصح عن علي، عليه السلام، أنه قال: إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث وصح عن الحسن أيضاً

وعن الزهري في أحد قوليه، وهو قول ثان عن عمر بن الخطاب هي واحدة، وهو أحد قولي الزهري وقول ثالث، قال سفيان الثوري: له نيته وهو قول إسحنق بن راهويه. اه. ثم بين مذهبه أنه لا حجة في قول أحد غير رسول الله على وأنه لا يقع.

\*\*\*\*

[٢٠٠٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، قال: حدثنا عبد الملك بن مسلم الحنفي، عن عيسى بن حطّان، عن الريان بن صبرة الحنفي، أنه كان جالساً في مجلس قومه فأخذ نواة، فقال: نواة طالق، نواة طالق، نواة طالق؛ فرفع إلى عليّ فقال: ما نويت؟ قال: نويت امرأتي، ففرق بينهما، قال أبو جعفر: كان اسم امرأته نواة.

\*\*\*\*

## شهادة النساء في الطلاق وطلاق النائم والصبـي والمجنون

[۲۰۰۵] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن الزنجي بن خالد، قال: سمعت جعفر بن محمد، يذكر عن أبيه، عن عليّ، قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء إلّا الحدّ.

۲۰۰٥ وقد روي عن عمر أنه كان يجيز شهادة النسوة في الطلاق ففي المحلى بسنده إلى يحيى بن عبيد، عن أبيه، أن رجلًا من أهل عمان، كان ثملًا من الشراب فطلق امرأته ثلاثاً فشهد عليه نِسْوة، فكتب إلى عمر بذلك فأجاز شهادة النسوة وأثبت عليه الطلاق وفيه بسنده إلى أبى لبيد أن رجلًا طلق

امرأته وهو سكران، فرفع إلى عمر بن الخطاب وشهد عليه أربعة نسوة ففرق عمر بينهُمَا. وقيد روى ابن حزم عن عمر بن الخطاب أنّ مكان كل شاهد رَجُل امرأتان وذلك حيث يقبلن منفردات، فلا يقبل فيما يقبل فيه رجلان إلا أربع نسوة، قال: وعن على بن أبى طالب مثل ذلك، وهو قول الشعبى والنخعي في أحد قوليهما وعطاء وقتادة في قوله جملة، وابن شبرمة والشَّافعي وأصحابه وأبي سليمـان وأصحابـه إلّا أنهم قالـوا: تقبـل في الـرّضـاع امـرأةٌ واحدةً، وقال عثمان البتي: لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات، إلَّا ثلاث نسوة لا أقل، وقالت طائفة: تقبل امرأتان في كل ما يقبل فيه النساء منفردات وهو قول الزهري إلا في الاستهلال خاصة فإنه يقبل فيه القابلة وحدها، وقال الحكم: يقبل في ذلك كله: امرأتان وهو قول ابن أبي ليلى ومالك وأصحابه وأبى عبيدة، وقالت طائفة: تقبل امرأةً واحدة، روينا عن على بن أبى طالب أنه أجاز شهادة القابلة وحْدَها. وروينا ذلك عن أبي بكر وعمر في الاستهلال وأن عمر وَرَّث بذلك، وهو قول الزهري والنخعي والشعبي في أحد قوليهما. وهو قول الحسن البصري وشريح وأبى الزناد، وعن ابن سعيد الأنصاري وربيعة وحماد بن أبى سليمان، قال: وإن كانت يه ودية كلُّ ذلك قالوه في الاستهلال إلا الشعبي وحمّاد، فقالا: في كل ما لا يطلع عليه إلَّا النساء. . . إلـخ . فقد ذكر الخلاف في الرَّضاع، ومن قال تقبل واحدة .

راجع (۳۹۹/۹).

\*\*\*\*

[٢٠٠٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، قال: قال رسول الله على : رُفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ.

۲۰۰۱ ــ سبق تخریجه (۱۸۱۹ ــ ۱۸۲۰).

[۲۰۰۷] وبه قال: حدثنا محمد، عن وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: أتي عمر بامرأة مجنونة، قد فجرت فشاور الناس في رجمها فقال له عليّ: أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يعقل فخلى سبيلها.

٢٠٠٧ – سبق الحديث وهو في (المجموع) والكلام على من أخرجه
 سبق إلا أن الرواية عن عمرو عن وكيع، وراجع (١٨٢١).

باسب

## الخيار إذا اختارت المرأة نفسها واختارت زوجها، وما روي في ذلك

[۲۰۰۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن نوح، عن ابن أبي ليلى، قال: كل من حدثني عن عليّ، قال: إذا اختارت زوجها فلا شيء.

٢٠٠٨ ـ يؤيد هذا وما بعده رواية (المجموع) ولفظه: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، عليه السلام، قال: إذا خيرها فاختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فواحدة باين، وإذا قال لها: أمرك إليك فالقضاء ما قضت ما لم تكلم فإن قامت من المجلس قبل أن تختار فلا خيار لها.

ويؤيّده ما أخرجه عبد الرّزاق في مصنّفه، قال: أخبرنا الشّوري، قال:

أخبرني مخوّل عن أبي جعفر محمد بن علي، قال: قال علي بن أبي طالب في الرجل يخير امرأته إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة باينة، قال مخول: فقلت له: فإنا نحدث عنه بغير هذا، قال: إنما شيء وجدوه في الصحف، قال الثوري: هذا القول أعدل الأقاويل عندي وأحبّها إليّ. قال في (البحر) بعد نقل القول الثاني وهو: إن اختارت زوجها فواحدة، قال: الرواية الصحيحة عن على رضى الله عنه كقولنا.

\*\*\*\*

[۲۰۰۹] وبعه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن عاصم بن قيس، عن مخول بن راشد، عن أبي جعفر، قال: قال علي: إن اختارت نفسها فواحدة بائن وإن اختارت زوجها فلا شيء.

٢٠٠٩ ــ وقد أخرج رواية مخول عن أبي جعفر عبد الرازق في مصنفه، قال في التخريج بعد أن أورد هذه الرواية: وهذا الإسناد إلى أبي جعفر رجاله ثقات، ومخول قال فيه ابن حجر في التقريب: ثقة نسب إلى التشيّع. اه. (روض).

\*\*\*\*

[۲۰۱۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فهي تطليقة باينة، وهي أملك بنفسها، وإن اختارت زوجها أو سكت فلا شيء.

\*\*\*\*

[۲۰۱۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، قال: خيّر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه فاخترنه، أفكان ذلك طلاقاً، إنهن جلسن يوماً عند امرأة

منهن، فتذاكرن فقلن: إن يحدث بنبي الله حدث ولا نساء والله أرغب في عيون الرجال، ولا أرفع ولا أغلى مهوراً منا، فغار الله عزّ وجلّ فأمره: فاعتزلهن كذا وعشرين ليلة، ثم إنَّ جبريل قال: قد تم الشهر فأمره أن يخيرهن، فقال: ﴿يا أيها النبيّ قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً ﴿، فقلن: بل الله ورسوله والدار الآخرة أفكان طلاقاً؟

٢٠١١ ـ روي عن عائشة أنها قالت: خيرنا رسول الله عليه فاخترناه أفكان ذلك طلاقاً، كما في رواية البخاري في بعض الروايات، فلم يعدها شيئاً من العدد وفي رواية يَعْدُدُها بفك الإِدغام، وفي أحرى فلم يعتد بسكون العين، وفتح المثناة من الاعتداد، وفي رواية لمسلم فلم يعدّها طلاقاً. وفي رواية لأحمد والنسائي فهل كان طلاقاً وفيه إشارة إلى سبب نـزول الآية: ﴿يا أَيُّها النبي قل لأزواجك إن كُنْتُنّ تردن الحياة الدنيا. . . ﴾ إلخ. قال الواحدي: قال المفسرون إن أزواج النبي على سأَلْته شيئاً من عرض الدنيا وطلبن منه الـزيادة في النفقـة وآذينه بغيـره بعضهنَّ على بعض ِ فألى رسـول الله ﷺ منهُنَّ شهراً وأنزل الله آية التخير، وروى الواحدي بالإسناد عن سعيـد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله على جالساً مع حفصة فتشاجرا بينهما، فقال لها: هل لك أن أجعل بيني وبينك رجلاً؟ قالت: نعم، فأرسل إلى عمر، فلما دخل عليهما، قال لها: تكلّمي، فقالت يا رسول الله تكلّم، ولا تَقُلْ إلا حقاً، فرفع عمر يده فوجا وجهها ثم رفع يده فوجا وجهها، فقال له النبي على الله النبي كفّ، فقال عمر: يا عدوة الله النبي لا يقول إلّا حقاً، والذي بعثه بالحق لولا مجلسه ما رفعت يدي حتى تموتي، فقام النبي على فصعد إلى غرفة فمكث فيها شيئاً لا يقرب شيئاً من نسائه. يتغدى ويتعشى فيها فأنزل الله تعالى هـذه الأيات. وقـد أخرج أحمـد ومسلم والنسائي وابن مـردويه من طريق أبـي الزبير، عن جابر، قال: أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله والناس ببابه جلوس والنبي و جالس فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي و وحوله نساؤه وهو ساكت، فقال عمر: لأكلمن النبي في لعله يضحك، فقال عمر: يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد امرأة سألت عمر النفقة آنفاً فوجأت في عنفها، فضحك النبي و حتى بدت نواجذه، وقال: هن حولي يسألنني النفقة، فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها، وقام عمر إلى حفصة كلاهما يقولان: تسألان رسول الله و ما ليس عنده فنهاهما رسول الله و أنزل الله الخيار فنادى بعائشة، فقال: إني ذاكر لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت، ما هو؟ فتلا عليها: أختار الله ورسوله أسألك أن لا تذكر لنسائك ما اخترت، فقال: إن الله لن اختار الله ورسوله أسألك أن لا تذكر لنسائك ما اخترت، فقال: إن الله لن يعثني معلماً مبشراً لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها.

راجع (الروض) والفتح الكبير، ومجمع البيان و (البحر).

ابن زرارة، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن عايد بن حبيب، عن ابن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر: إن أهل الكوفة يزعمون أن علياً كان يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي واحدة، وهو أحق بها ما إذا اختارت نفسها فهي واحدة بائنة. قال أبو جعفر: هو شيء وجدوه في الصحف وقد خير رسول الله على: نساءه فجعل يسمي واحدة واحدة فيقول: يا فلانة اختاري فاخترنه كلهن فلم يعد ذلك طلاقاً فقلت له: أرأيت لو اخترن أنفسهن، قال: هي واحدة بائنة.

\*\*\*\*

[٢٠١٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثنا حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن أبي جعفر في رجل خير امرأته فاختارت زوجها، قال: قد خير رسول الله على نساءه فاخترنه فلم يك طلاقاً، قال: فإنها اختارت نفسها قال: هي مطلقة بائنة هي أملك بنفسها وليس عليها رجعة وهو رجل من الخطاب ولا يخطبها في العدة غيره، لأنها تعتد من مائه.

\*\*\*\*

[٢٠١٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن نصر بن مزاحم، عن شريك، عن جابر، عن عامر في قول علي وعبد الله وزيد أمرك بيدك واختاري سواء.

\*\*\*\*

[٢٠١٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع؛ عن سفيان، عن مخول بن راشد، عن أبي جعفر أنه أنكر قول علي في الخيار، وقال: إنما هذا شيء يجدونه عن علي في الصحف وكان علي يقول: إذا اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإذا اختارت زوجها فلا شيء.

\*\*\*\*

[٢٠١٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، أنه كان يقول في الخيار مثل قول عمر وعبد الله.

٢٠١٧ ـ أي أنها إذا اختارت نفسها فتقع واحدة رجعية وذهب إليه ابن أبي ليلى والثوري والشّافعي، وقيل: بل واحدة بائنة وهو قول علي، عليه السلام، وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن مالك، وقد روي عن علي، عليه السلام، إنها واحدة رجعية. حكاه الفتح القدير، وهو مذهب العترة. وسيأتي

<sup>(</sup>١) لعله سهو من المحقق رحمه الله في الترقيم (٢٠١٤).

عن زيد بن ثابت إذا اختارت نفسها فثلاث. وسيأتي الخلاف فيما إذا اختـارت زوجها.

\*\*\*\*

[۲۰۱۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاخترناه، فلم يحسبه طلاقاً.

۲۰۱۸ ـ سبق قريباً حديث عائشة (۲۰۱۱).

باسب

### من قال من خير فقد طلق

[٢٠١٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن علي بن أبي طالب، أنه قال: إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة وهو أحق برجعتها، فإن اختارت نفسها فواحدة وهي أملك بأمرها ويخطبها إن شاء.

۲۰۱۹ ـ تضمن هذا الباب تسع روايات عن علي، عليه السلام، كلها تدل على أن مجرد التخيير طلاق سواء اختارت نفسها أو اختارت زوجها: عن الشعبي من طريقين وعن محمد بن الحنفية ويحيى بن الجزار والسدي وإبراهيم من طريقين وزاذان الهزاز الرؤاسي، وهو يرى أنها إن اختارت زوجها فهي تطليقة وهو أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي بائنة أي واحدة، وهي أملك بأمرهاوإن ورد في بعض الروايات بائنة فالمراد بها بينونة صغرى، كما بينتها الروايات الأخرى وهذا خلاف ما ورد في الباب الأول عن الباقر، فإنه أنكر أن علياً يرى أنها إذا اختارت زوجها فتعتبر تطليقة رجعية ، بل يرى أنه لا شيء وهو ما يتفق مع رواية (المجموع) كما سبق

(۲۰۰۸)، وسبق روایــــة ابن أبــي ليلـى: كلّ من حــــدثني عن عليّ قـــال: إذا اختارت زوجها فلا شيء. اه.

نقل من (الروض)، وراجع (الروض). و ( نط ).

[۲۰۲۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن شريك، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي، قال: من خير فقد طلق.

[۲۰۲۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن عبد السلام، عن حرب، عن مطرف، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن على أنه كان يقول: إذا اختارت زوجها فواحدة وزوجها أحق بها.

\*\*\*\*

الحسن بن محمد بن فرقد الأسدي، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، قال: الحسن بن محمد بن فرقد الأسدي، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، قال: كانت عائشة تفتي في التخيير أن المرأة إذا اختارت زوجها فلا شيء، هي امرأته وإذا اختارت نفسها فهي تطليقة، وتقول: قد خيرنا رسول الله على فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقاً وكان عليّ يخالفها في ذلك، ويقول: إذا اختارت المرأة نفسها فهي تطليقة وهي أحق بنفسها وإذا اختارت زوجها فهي تطليقة وهو أحق بها.

\*\*\*\*

[۲۰۲۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عليّ، قال: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها.

\*\*\*\*

[۲۰۲٤] وبعه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن أبي خالد، عن الشعبي، قال: سألني عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن الرجل يخير امرأته. فقلت له: كان علي يقول: إذا اختارت نفسها فهي واحدة باينة، وإن اختارت نفسها وجها فهي واحدة، وهو أحق بها، وكان عبد الله يقول: إذا اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء، وكان زيد بن ثابت يقول: إذا اختارت نفسها فثلاث.

٢٠٢٤ \_ الخبر عن زيد رواه عنه الترمذي ( نط ).

[۲۰۲٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم الأسدي، عن زاذان، قال: سئل علي عن الخيار، فقال: سألني عنه عمر، فقلت: إن اختارت نفسها فهي واحدة باينة، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها، فقال لي عمر: ليس كما قلت، ولكن إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء قال علي: فلم أجد بداً من متابعة أمير المؤمنين فلما وليت الأمر، وأفتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف أو قيل له: رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، قال: فضحك، وقال: أما أنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت، فسأله فخالفني وإياه، فقال: إن هي اختارت نفسها فهي ثالاث وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها.

٢٠٢٥ ـ ورواه ابن أبي شيبة، عن زاذان، وأوله كنا جلوساً عند علي، عليه السلام، فسئل عن الخيار، فقال: سألني عنه عمر وساقه بالمعنى وأكثر اللفظ وليس فيه الجملة بعد، فلما وليت فأفتيت في الفروج وليس فيه فقلنا له. . . إلخ . (نط).

\*\*\*\*

[٢٠٢٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن الهزاز الرواسي، أن عدي بن فرس جعل له نعلاً وطيلسان على أن يخير امرأته ثلاثاً فخيرها فاختارته كل ذلك تختاره ففرق على بينهما.

\*\*\*\*

[۲۰ ۲۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم في التخيير، قال: كان علي يقول: إذا اختارت نفسها فتطليقة باينة، وإن اختارت زوجها فتطليقة يملك رجعتها، وكان عمر وعبد الله وعائشة يقولون: إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فتطليقة يملك الرجعة.

٢٠٢٧ ـ سبق في الباب الأول أن علياً عليه السلام يرى أنها إذا اختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنه أنها واحدة رجعية، ولعل الأول أرجح لما سبق عن الباقر عليه السلام من تضعيف الثاني وإنكار صحته.

ولنشر إلى الخلاف فيما إذا اختارت زوجها فالمروي عن علي عليه السلام على الأرجح وبه قال جمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أنه لا شيء وذهب إليه العترة.

وقيل: واحدة رجعية في القول المرجوح عن علي عليه السلام ورواه عبد الرزاق في المصنف عن الشعبي وعمر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت والحسن ووجه هذا القول أن التخيير كناية نوى بها الطلاق فوقع بمجردها كسائر كناياته وهو مردود بقول عائشة أن رسول الله على لما اختاره أزواجه لم يقل لكن طلقة ولم يراجعهن وهي أعلم بشأن التخيير وأيضاً معنى التخيير الترديد بين الشيئين، فلوكان اختيارها لزوجها طلاقاً لاتّحدا، فدلّ على أن اختيارها الترديد بين الشيئين، فلوكان اختيارها لزوجها طلاقاً لاتّحدا، فدلّ على أن اختيارها

لنفسها بمعنى الفراق واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في عصمته، والوجه في أن اختيارها لنفسها طلقة بائنة أنها اختارت حالة لا سبيل له عليها، لأنه لمنًا فوض الخيار إليها لم يتم اختيارها لنفسها إلا بذلك، قال مالك: معنى الخيار بتّ أحد الأمرين: إمَّا الأخذ وإمَّا الترك، فلو قلت: إذا اختارت نفسها يكون طلقة رجعية لم تعمل بمقتضى اللفظ، لأنها تعد في أسر الزّوج وتكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهما. اه. راجع الروض (١٧٩)٤).

واختلفوا في التخيير هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل وللشافعي فيه قولان: المصحح عند أصحابه بأنه تمليك وهو قول المالكية بشرط المبادرة منها حتى لو تراخت بمقدار ما ينقطع القبول عن الإيجاب، ثم طلقت لم يقطع في وجه لا يضر التأخير ما دام المجلس وبه جزم ابن القاص وهو الذي رجحته المالكية والحنفية والهادوية وهو قول الثوري والليث والأوزاعي، وقال ابن المنذر: الراجح أنه لا يشترط فيه الفور، بل متى طلقت نفذ وهو قول الحسن والزهري وبه قال أبو عبيدة ومحمد بن نصر من الشافعية والطحاوي من الحنفية واحتجوا بما في حديث عائشة، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قال الحافظ: ويمكن أن يقال: يشترط الفور إلا أن يقع التصريح من الزوج لأمر يقتضي ذلك فَيتراخى كما في قصة عائشة ولها يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك. راجع نيل الأوطار عائشة ولها يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك. راجع نيل الأوطار بيدها حتى تكلم . راجع نيل المسلام إذا جعل أمر امرأته بيدها فأمرها بيدها حتى تكلم . راجع تكلم بيدها حتى تكلم . راجع تكلم بيدها حتى تكلم . راجع تكلم بيدها حتى تكلم . راجع تكلم . رابع تكلم . راجع يكلم . راجع . يكلم . راع تكلم . راع تكلم

\*\*\*\*

### 

### الموهوبة لأهلها

[٢٠٢٨] وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا عبّاد بن محمد بن فضيل، عن مطرف، عن الحكم، عن يحيى بن الجزّار، عن على في رجل قال لامرأته: قد وهبتك لأهلك، قال: إن قبلوها فواحدة باينة وإن ردوها فواحدة وهو أملك برجعتها.

٢٠٢٨ \_ لأن الهبة تمليك، والتمليك كما في (البحر) صريح وكناية فالصّريح أن يملكه مصرّحاً بلفظه أو بأمرها أو عَيرها بـه مـع أن شئتِ أو إذا شئتِ ونحوه والكناية امركِ أو أمرها إليك . . . إلخ ، ثم قال : ويعتبر في التمليك اختيارها نفسها في المجلس وحكاه عن العترة والفريقين أمَّا الكناية فيعتبر فيها النية إذ تحْتَملُهُ وغيره 🦳

[٢٠٢٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن على بن غراب، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن مجاهد، قال: قال على: أربع ليس للرجل فيهن رجعة على النساء: المرأة تشتري نفسها بمالها والمرأة يخيرها زوجها فتختار نفسَهَا أو يهبها لأهلها أو يطلّقهَا قبل أن يدخل بهًا.

[٢٠٣٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم أن رجلًا جعلَ أمرَ امْرَأته بيدها، فقالت: قد طلقتك ثلاثاً، فقال ابن عباس: خطأ الله فوها فهلا طلّقت نفسها، قال محمد: يعنى نجمها.

٢٠٣٠ ـ قال في المحلى: روينا عن على عليه السلام من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس أن على بن أبي طالب قال في المرأة توهب لأهلها: إن قبلوها فواحدة باينة وإن ردّوها فواحدة وهو أحق بها [رأب الصدع/م٥٧]

وروى باسناده عن الحسن البصري، قال: إن رجالاً من أصحاب رسول الله على يقولون: إن وهب امرأته لأهلها فأمسكوها، فقد بانت منه وإن هم ردوها عليه فواحدة وهو أحق بها، ثم نقل عدّة أقوال أوصلها إلى اثني عشر قولاً منها قول آخر عن علي عليه السلام إن قبلوها، فواحدة وإن لم يقبلوها فليس بشيء، وعن ابن مسعود: إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فليس بشيء، وعن زيد بن ثابت إن قبلوها فهي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن ردوها فواحدة رجعية وهو قول الحسن... إلخ، ومن يرد الاستقصاء فليرجع إليه.

وروى عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن مجاهداً أخبره أنّ رجلًا جاء إلى ابن عبّاس، فقال: ملّكت امرأتي أمرها فطلّقتني ثلاثاً، فقال ابن عباس: خطأ الله نواها الطلاق لك عليها، وليس لها عليك طلاق، وقد روي هذا الخبر من طريق وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن عبّاس في رجل جعل أمر امرأته في يدها، فقالت: قد طلقتك ثلاثاً، قال ابن عبّاس خطأ الله نواها أفلا طلقت نفسها. راجع زاد المعاد (٤/٧٠).

وفي رواية المُحَلّى من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عبّاس أنه سُئِلَ عن رجل جَعَلَ أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فقال ابن عبّاس: خطأ الله نواها لا أدري ما الخيار، ثم قال هذا أصح ما روي في ذلك عن ابن عباس أما الزيادة التي رواها قوم في هذا الخبرمن أن ابن عباس، قال: لو قالت أنا طالق ثلاثاً لكان كما قالت، أو ألا طلقت نفسها ثلاثاً، فلا يصح، إنما رواها الحكم بن عتيبة وحبيب ابن أبي ثابت ومنصور وكلهم لم يلق ابن عباس، قال: وروينا هذا من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس: ألا قالت: أنا طالق أنا طالق، وهذا لم يسمعه عمرو من ابن عباس لأنه إنما رواه عن عكرمة بخلاف هذا عن ابن عباس. . إلخ . راجع (۱۲۲/۱۲۲).

### با ـــبـــ

## الرجل يجعل أمر امْرَأتِهِ بيدها أو بيد غيرها

[۲۰۳۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن علي، قال: إذا قال الرجلُ لامرأته أمرك بيدك فالقضاء ما قضت.

المراته: أمرك بيدك، فقال: قال عثمان وعلي رضي الله عنهما: القضاء ما قضت، قلت: بيدك، فقال: قال عثمان وعلي رضي الله عنهما: القضاء ما قضت، قلت قلت قلد فإن قالت قد طلقت نفسي ثلاثاً، قال: القضاء ما قضت، قلت: فإن قالت قد طلقتك ثلاثاً: قال المرأة لا تطلق، وقد جعله في (البحر) من ألفاظ التخيير ومن كنايات التمليك وحكي عن مالك أن أمرك إليك صريح وفرق بينه وبين لفظ التخيير وسبق حديث المجموع وآخره وإذا قال: أمرك إليك فالقضاء ما قضت. . . إلخ.

#### \*\*\*\*

[۲۰۳۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، عن علي: قال: من كانت بيده عقدة فجعلها بيد غيره فهو كما جَرّ عليه لسانه.

#### \*\*\*\*

[٢٠٣٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، قال، في قول علي وعبد الله وزيد اختاري وأمرك بيدك: سواء.

#### \*\*\*\*

[٢٠٣٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس،

عن جابر، عن عامر، عن علي، قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فهو بيدها ما لم تكلم.

#### \*\*\*\*

[٢٠٣٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن عليّ، قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فأمرها بيدها حتى تكلّم.

٢٠٣٥ \_ سبق (٢٠٣١) بنفس السند بلفظ إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فالقضاء ما قضت.

\*\*\*\*

#### باسب

### الظهار

الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدّي، عن ابن عبّاس في الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدّي، عن ابن عبّاس في قول الله سبحانه: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إلى آخر القصة: نزلت في امرأة من الأنصار يقال لها: خولة ابنة ثعلبة وكان لها زوج يقال له: أوس بن الصّامت فبينما هي تصلي إذ نظر إليها فأعجبته فأمرها أن تنصرف فأبت وتمت على صلاتها فغضب وقال: أنت علي كظهر أمي، وكان الظهار طلاقاً من طلاق الجاهلية فندم وندمت فأتت رسول الله في فذكرت له ذلك وقالت: أنظر هل ترى له من توبة ؟ فقال رسول الله في: ما أرى له توبة في مُرَاجعتك ورفعت يدها إلى الله عزَّ وجلَّ ، وقالت: أللهم أوساً طلقني حين كبرت سني ورقّ عظمي وذهبت حاجة الرجال مني، فرحمها الله عزَّ وجلً فأنزل الكفّارة، فدعاه رسول الله في فقال: أعتق رقبة، قال: لا أجدها هي تحيط بمالي إن أعتقت رقبة لم يكن

لي مال إلا شقص في دار، فقال له النبي على: صمْ شهرين متتابعين، فقال: إن لم آكل كلّ يوم ثلاث مرات لم أبصر، قال: فأطعم ستين مسكيناً، قال: ما عندي ما أتصدق به إلا أن يعينني الله ورسوله على بعرق من تمر، وهو الزنبيل فيه ثلاثون صاعاً (تمراً) كان عند النبيّ من الصدقة، فقال: يا رسول الله، ما بين لابتي المدينة أهل بيت أحوج إليه منا، فقال: انطلق فكله أنت وأهلك وقع على امرأتك، قال أبو جعفر: لا يصلح هذا لأحد بعد النبي على إن كان عنده وإلاً صام شهرين.

وقيل: خولة بنت تعلبة، عن قتادة ومُقاتل. اه. وهي ابنة تعلبة في حديث عائشة وقيل: خولة بنت تعلبة، عن قتادة ومُقاتل. اه. وهي ابنة تعلبة في حديث عائشة الآتي كما هنا وفي القصة عدّة روايات وفي مجمع البيان ساقها بمعنى ما هنا، وأخرج النحاس وابن مردويه والبيهقي، عن ابن عبّاس، قال: كان أول من ظاهر في الإسلام أوس. وكانت تحته ابنة عم له يقال لها: خولة بنت خويلد فظاهر منها فأسقط يده، وقال: مَا أراك إلا قد حرمت عليّ فانطلقي إلى النبي في فاسأليه، فأتت النبي فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته، فقال النبي في: ما أمرنا في أمرك بشيء، فأنزل الله عزّ وجلّ على النبي فقل، فقال: يا خولة أبشري، قالت خيراً، قال: خيراً فَقَرَاً عليها وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات. وأخرج البيهقي عن عائشة، قالت: تبارك الذي وسع سمعُه كلّ شيء إني لأسمع كلام خولة بنت تعلبة ويخفى علي بعضه (وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله في) وهي تقول: يا رسول الله علي بعضه (وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله في وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم أكل شبابي ونثرتُ له بطني حتى إذا كبر سِنّي وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك، قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها .

وأخرج أحمد وأبو داود وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: حدثتني خولة بنت ثعلبة، قالت:

فيّ واللّهِ وفي أوس بن الصّامت أنزل الله تعالى سورة المجادلة، قالت: كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه فدخل عليّ يوماً فراجعته بشيء فغضب وقال: أنتِ عليّ كظهر أمي، ثم رجع فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل عليّ، فإذا هو يريدني عن نفسي، قلت: كَلاّ والذي نفس خولة بيده لا تَصِلُ إليّ، وقد قلت ما قلتَ حتى يحكم الله ورسوله فينا، ثم جئت إلى رسول الله في فذكرت ذلك له فما برحت حتى نزل القرآن فتغشى رسول الله في ما كان يتغشاه، ثم سُرّي عنه، فقال لي يا خولة: قد أَنْزل الله نفك وفي صاحبك، ثم قرأ عليّ: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك》، إلى قوله تعالى ﴿عذابٌ أليم﴾، فقال رسول الله في: مُريه فليعتق رقبة، قلت: يا كبير ما به من صيام، قال: فليصم شهرين متتابعين. قلت: والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام، قال: فليطعم ستّين مسكيناً وسقاً من تمر، قلت والله ما خنده قال رسول الله في: فأنا ساعينه بعرق من تمر، فقلت: وأنا ما داك عنده قال رسول الله سأعينه بعرق آخر، فقال: قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي يا رسول الله سأعينه بعرق آخر، فقال: قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيراً، قالت: ففعلت. راجع الفتح القدير وجامع البيان والثمرات.

قلت: في هذه الرواية أنها تصدقت عنه بخلاف رواية الأصل فإنه على أمره أن يأكله هو وأهله ولذا قال محمد بن منصور: لا يصلح لأحد هذا بعد النبي على لأنه لم يروعن أحد جواز صرف الكفارة في نفس من لزمته. اه.

وقد روى ابن حزم جميع الأقوال إلاَّ الأخير، فقال: ولم يبق إلاَّ قولنا وهو أن يعود لما قال ثانية، ولا يكون العود للقول إلاَّ بتكريره، لا يعقل في اللّغة غير هذا، وبهذا جاءَت السنّة كما روينا من طريق سليمان بن حرب ومحمد بن الفضل كلاهما عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن جميلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت وكان به لمم فكان إذا اشتد لممه ظاهر بينها فأنزل الله عزَّ وجلَّ فيه كفارة الظهار، قال: هذا يقتضي التكرار

ولا بدّ ولا يصلح في هذا الظهار إلاَّ هذا الخبر وحده، والأخير نذكره فيما بعد ولعله ما رواه، عن ابن عبّاس في الذي جامع قبل أن يكفّر. اه.

### باسب المظاهر يحنث أو لا يحنث وما يجب عليه من الكفارة

[۲۰۳۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، قال: أخبرنا عيسى بن عبد الله، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: من ظاهر فعليه الكفارة فاء أولم يفِ لما قال من المنكر والزور، قال الله سبحانه: ﴿وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ﴾.

\*\*\*\*

[٢٠٣٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، قال: حدّثني عيسى بن عبد الله، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي في المظاهر: عليه الكفارة حنث أو لم يحنث لما قال من المنكر والزور.

7.٣٨ ـ ذهب الجمهور إلى أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار وإنما تجب بالعود المذكور في الآية في يعودون لما قالوا ، وروى الثوري، عن ابن أبي نجيح ، عن طاووس، قال: إذا تكلم بالظهار، فقد لزمه وحكي عن طاووس خلافه وحكى الناس عن مجاهد أنه تجب الكفارة بنفس الظهار وحكاه ابن حزم عن الثوري وعثمان البتي، قال ابن القيم وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في الكفارة ولكنّ العود عندهم هو العود إلى ما كان عليه في الجاهلية من التظاهر لقوله تعالى في جزاء الصيد: فومن عاد فينتقم الله عمّا منه ، أي عاد إلى الاصطياد بعد نزول تحريمه، ولهذا قال: عفا الله عمّا سَلَفَ، قالوا: ولأن الكفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من الزور

والبُهْتَان، وهو الظهار دون الوطء أو العزم عليه، قالوا: ولأن الله سبحانه لمَّا حرّم الظهار ونَهَى عنه كان العود هو فعل المنهي عنه كما قال تعالى ﴿عَسَى رَبُكُمْ أَن يرحَمكُمْ وإن عدتم عدنا﴾، أي إن عدتم إلى الذّنب عدنا إلى العقوبة، فالعود هنا: نفس فعل المنهي عنه، قالوا: ولأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية، فنقل حكمه من الطلاق إلى الظهار ورتّب عليه التكفير وتحريم الزوجة حتى يكفّر وهذا يقتضي أن يكون حكمه معتبراً بلفظه كالطلاق، ونازعهم الجمهور في ذلك، وقالوا: إنَّ العود أمر وراء مجرد لفظ الظهار، ولا يصلح حمل الآية على العود إليه في الإسلام لثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّ هذه الآية بيان لحكم من يظَاهِر في الإسلام ولهذا أتى فيها بلفظ الفعل مستقبلًا، فقال: يظاهرون وإذا كان هذا بياناً لحكم ظهار الإسلام فهو عندكم نفس العود فكيف يقول بعده: ثم يعودون وإن معنى هذا العود غير الظهار عندكم.

الثاني: أنه لو كان العود ما ذكرتم وكان المضارع بمعنى الماضي كان تقديره والذين ظاهروا من نسائهم، ثم عادوا في الإسلام لما وجبت الكفارة إلاّ على من يظاهر في الجاهلية ثم عاد في الإسلام، فمن أين يوجبونها على من ابتدأ الظهار في الإسلام غير عائد فإنَّ هنا أمرين: ظهار سابق وعود إليه وذلك يبطل حكم الظهار إذا بالكلية إلاّ أن تجعلوا يظاهرون لفرقة ويعودون لفرقة ولفظ المضارع نائباً عن لفظ الماضي وذلك مخالف للنظم، ومخرج عن الفصاحة.

الثالث: أن رسول الله على أمر أوس بن الصَّامت وسلمة بن صخر بالكفارة ولم يسألهما هل تظاهرا في الجاهلية أم لا فإن قلتم ولم يسألهما عن العود الذي تجعلونه شرطاً ولو كان شرطاً لسأل عنه.

قيل: أمَّا من يجعل العود نفس الإمساك بعد الظهار زمناً يمكن وقوع

الطلاق فيه فهذا جارٍ على قوله وهو نفس حجته ومن جعل العود هو الوطء والعزم، قال: سياق القصة بين في أن المتظاهرين كان قصدهم الوطء، وإنما أمسكوا له وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله تعالى وأمًّا كون الظهار منكر من القول وزورا فنعم، هو كذلك ولكن الله عزَّ وجلّ إنّما أوجب الكفارة في هذا المنكر والزور بأمرين: به وبالعود كما أن حكم الإيلاء إنّما يترتب عليه وعلى الوطء، لا على أحدهما. انتهى كلام زاد المعاد.

قال الأخفش تقدير الآية: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما قالوا، ثم يعودون إلى نسائهم، أي فعليهم تحرير رقبة، لما نطقوا به من ذكر التحريم، والتقديم والتأخير كثير في التنزيل. اه.

نَقله عنه في مجمع البيان.

وقد اختلفوا في العود ما هو ، فقال قتادة وسعيد بن جبير وأبوحنيفة وأصحابه والعترة أنه إرادة المس لما حرّم بالظهار لأنه إذا أراد فقد عاد عن عزم الترك إلى عزم الفعل سواء فعل أم لا ، وقال الشافعي: هو إمساكها بعد الظهار وقتاً يسع الطّلاق ولم يطلق إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها وإمساكها نقيضه، وقال مالك وأحمد: بل هو العزمُ على الوطء فقط، وإن لم يطأ، وقال الحسن البصري وطاووس والزهري، بل هو الوطء نفسه، وقال داود وشعبة: بل إعادة لفظ الظهار.

راجع (البحر) ونيل الأوطار والثمرات والروض وقد بسط في الثمرات حجج المذهب: وفي زاد المعاد بيان هده المذاهب وحجَجها وما ردّ به كلّ فريق على الأخر.

#### \*\*\*\*

[٢٠٣٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ، قال: ليس الكفارة في الكذب إنّما الكفارة في الحنث قال محمد: هذا لا يستعمل.

\*\*\*\*

### باسب

## المُظَاهر يَغْشى قبل أن يكفّر والرجل يظاهر من أربع نسوة

[۲۰٤٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي معاوية، عن إسماعيل، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عبّاس، قال: أتى النبي على رجل، فقال: إني ظاهرتُ من امرأتي وإني أعجبتني خلخالها في القمر فوقعت عليها، فقال عليه السلام: ألم يقل الله عزَّ وجلَّ: ﴿من قبل أنْ يتماسًا﴾، أمسك حتى تكفر، قال محمد: أراد به لم يأمره إلَّا بالكفارة الواحدة جرت به السنَّة عن رسول الله على الله على المواحدة جرت به السنَّة عن رسول الله على المواحدة عن رسول الله على المواحدة عن رسول الله المحمد المواحدة عن المحمد المواحدة عن رسول الله المحمد ا

٢٠٤٠ – رواه ابن حزم من طريق النسائي بسنده عن ابن عبّاس: أنَّ رجلًا أتى النبيّ عَيُّه، فقال: يا رسول الله إني ظاهرتُ من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفّر، فقال له رسول الله عَيْه: لا تقرّبها حتى تفعل ما أمر الله عزَّ وجلً.

\*\*\*\*

[٢٠٤١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عليّ بن هاشم، عن إسماعيل، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عبّاس، عن النبيّ ﷺ أنه قال: أَلَـمْ يقل الله عزَّ وجلَّ: ﴿من قبل أن يتماسا﴾، أمسك حتَّى تكفِّر.

النبيّ المظاهر يواقع قبل أن يكفّر، قال: كفارة واحدة، رواه ابن ماجة والترمذي وحسّنه، وعن عكرمة، عن ابن عبّاس أنَّ رجلًا أتى النبيّ على قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله إنِّي قد ظاهرت من امرأتي فوقعتُ عليها قبل أن أكفّر، فقال: ما حَمَلَكَ على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال:

فلا تَقْربها حتى تفعل ما أمرك الله، رواه الخمسة إلا أحمد وصحّحه الترمذي وأخرجه الحاكم وصححه وقد أخرجه البزار من طريق عطاء، عن ابن عبّاس: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إني ظاهرتُ من امرأتي فرأيت ساقها في القمر فواقعتُها قبل أن أكفِّر، فقال: كفّر ولا تَعُد، وهذا هو قولُ أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. (نيل).

قال في (البحر): قال ابن داعي: وهو المذهب فإن وطىء كف حتى يكفّر. للحديث آنف الذكر. وحكى المذهب أنها أداء. وحكي عن أصحاب الشافعي أنها قضاء، إذ وقتها قبل الوطء، وقال بعض الفقهاء: بل تسقط لفوات وقتها، وهو خلاف ظاهر الحديث. وحكي عن مجاهد أنها لا تسقط، بل يجب معها مثلها للوطء. وحكي عن المنصور بالله أنه قال: لا يكف، والكفّارة في ذمته اه. (بحر).

\*\*\*\*

[٢٠٤٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: كفارة وإحدة.

\*\*\*\*

[٢٠٤٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر في رجل ظاهر من أربع نسوة في مجلس، قال: كفارة واحدة إن كان حرّاً فعليه كفارة وإن كان عبداً فليس عليه من الكفارة إلّا صيام شهرين متتابعين لأن المملوك وماله لمولاه.

٢٠٤٣ ـ وفي (المجموع)، قال أبو خالد: وسألته عن رجل يظاهر من أربع نسوة، فقال: عليه أربع كفارات في كلمة، قال ذلك أو في أربع كلماتٍ. وماذهب إليه الباقر، قال به مالك ورواه البيهقي عن ابن عباس، عن

عمر فيمن ظاهر من أربع نسوة، قال: كفارة واحدة. وروي نحوه عن ابن المسيب، عن عمر. قال: وبه قال عروة بن الزبير والحسن البصري وربيعة وهو قول الشّافعي في القديم، ومذهب زيد ذهب إليه القاسمية وأبو حنيفة والشوري والحسن بن صالح، والأوزاعي، قالوا: فإن لم يجد من يعتق عن كلهن أعتق عن بعضهن وصام عن بعضهن، فإن عجز عن الصيام عن البعض أطعم مكانه عنه والوجه في لزوم الأربع الكفارات أن الظهار متعلق بكل واحدة منهن فلا يرتفع التحريم عن كل منهن إلّا بكفارة منفردة وقياساً على الطّلاق بجامع الحرمة فإذا طلق أربعاً في لفظٍ واحد حصل على كلّ واحدة منهن تطليقة وقد استدل بعموم الآية. اه.

وهذا الخلاف نشأ من كون الظهار يعتبر طلاقاً أو يميناً فمن قال بالأول رتب الحكم بالكفارة على كل واحدة، ومن قال بالثّاني كَفَى لها كفارة واحدة.

(روض ١٨٥/٤). وسيأتي بالكفارة (٢٥٤٣).

\*\*\*\*

## الرجل يظاهر من امرأته مراراً والمرأة تظاهـر مـن زوجـها

[٢٠٤٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في الرجل يظاهر من امرأته ثلاث تظهيرات أن عليه ثلاث رقاب إن كان له سعة مال، فإن لم يكن له سعة مال، فإن عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين صاع من طعام ولا تحل له حتى يقضى الكفارات كلهن.

٢٠٤٤ \_ وفي (المجموع)، في تمام الخبر السّابق نقله فيمن ظاهر من أربع نسوة مالفظه: وإن ظاهر من امرأته مراراً، فإنْ كان ذلك في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن كان ذلك في مجالس شتّى ففي كلّ مجلس كفارة. اه.

وقد روي عن علي، عليه السلام، من طريق عبد الرزاق بسنده عن خلاس عن علي، عليه السلام، قال: إذا ظاهر في مجلس واحد مراراً فكفارة واحدة، وإن ظاهر في مقاعد شتى فعليه كفارات شتى والأيمان كذلك. وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحد قولي الشافعي، ويروى عن قتادة وعمرو بن دينار، ووجهه أنه إذا كان في مجلس على شيْء واحد فإن الثاني تأكيد للأوّل، وأما في مجالس شتى فهو ابتداء ظهار يلزمه حكمه. وفي (البحر) عن القاسمية والأوزاعي ومالك وأحد قولي الشافعي، أنّها لا تكرار لكفارة بتكرر الظهار ما لم يكفر قياساً على الطلاق قبل الرجعة (وإن لم يسلمه القائلون بالتتابع)، وأمّا مع تخلّل التكفير فتعدد الكفارة متفق عليه، وكلام القاسمية مبني على أنّ الظهار في حكم الطلاق وعلى منع التتابع وما في الأصل مبني على القول بالتتابع. راجع (البحر)، والروض)، (١٨٥/٤)، وسيأتي (٢٥٤٣).

وما في الأصل يحتمل أن يكون في مجلس أو مجالس والاحتمال الأول أقوى.

\*\*\*\*

[٢٠٤٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر في الرجل يظاهر من امرأته أربع مرات، قال: يعتق أربع رقاب أو يطعم أو يصوم ثمانية أشهر.

\*\*\*\*

[٢٠٤٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى،

عن حصين بن المخارق، عن جعفر، عن أبيه، في امرأة ظاهرت من زوجها، فقالت: هو علي كظهر أبي فلم ير عليها كفارة.

۲۰٤٦ – وفي (المجموع): وسألته عن المرأة تظاهر من زوجها؟ قال: لا شيء عليها. اه. والحجج أن الخطاب في الآية للأزواج، وهومذهب العترة والحنفية والشافعية وجعلها البعض يميناً، فقال: تلزمها الكفارة لليمين، ونقل في (البحر) مذاهب أخرى، وقال: كلها تحكمات لا تقتضي العدول عن ظاهر الآية، قيل: والوجه في الخلاف اختلافهم هل الظهار كالطلاق أو كاليمين فمن جعله كالطلاق، قال: لا يصح ولا يلزم شيء به. وبه قال مالك والشّافعي ومن جعله كاليمين أوجب عليها كفارة الظهار ومنهم من أوجب عليها كفارة الظهار ومنهم من أوجب عليها كفارة يمين. راجع (الروض ١٨٤/٤)، و (البحر).

\*\*\*\*

## الرجل يظاهر من أمته

[٢٠٤٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حفص، عن غياث، عن ابن أبي عروبة، عمّن حدثه، عن عطاء، عن ابن عباس في الرجل يظاهر من أمته، قال: ليس بظهار.

عن ابن عباس بلفظ، قال: ليس من الأمة ظهار، ومن طريق ابن لهيعة، عن عطاء، عن ابن عباس بلفظ، قال: ليس من الأمة ظهار، ومن طريق أيوب السختياني عن أبي مليكة عن ابن عباس، قال: من شاء باهلته أنه ليس للأمة ظهار والقول بعدم صحة ظهار الأمة لجمهور السلف والخلف وإليه ذهب المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي وهذا فيما إذا كانت مملوكة أو أم ولد فإن كانت زوجة صحح ظهارها خلافاً للبستي من النّاصريّة محتجاً بأن المراد من النساء الحرائر.

وحجة من قال: إنه لا ظهار للأمة المملوكة ظاهر قول تعالى: ﴿يظاهرون من نسائهم﴾، إذ النساء عرفاً لا ينطلق إلاً على الزوجات، ولأنها لا يلحقها طلاق فلا يلحقها ظهار. وسيأتي (٢٥٤٣)، كلام القاسم، وسيأتي (٢٥٤٢).

\*\*\*\*

- [۲۰ ٤٨] وبـ قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، عن إسحاق بن منصور، عن حسين بن صالح، قال: سألت جعفر بن محمد، عن الرجل يظاهر من أمته، قال: يعتق.
- [٢٠٤٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن الحسن، عن جعفر، عن أبيه، في الرّجل يظاهر من أمته، قال: يعتق.
- [۲۰۵۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن نصر بن مزاحم، عن الحسن بن صالح، قال: سألت جعفر بن محمد، عن الرجل يظاهر من أمته، قال: عليه الكفارة مثل الحُرّة.
- [۲۰۰۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن، عن جعفر بن محمد في الرجل يظاهر من أمته، قال: عليه الكفارة كاملة إن شاء أعتقها كفارة عن يمينه ثم يزوجها.
- [۲۰۵۲] وبـ قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، عن إسحاق بن منصور، عن حسن بن صالح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: عليه كفارة يعتق.
- [٢٠٥٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن نصر بن مزاحم، عن الحسن بن صالح، عن جعفر بن محمد، في الرجل يظاهر من أمته، قال: قال أبو جعفر: يعتق.

٢٠٤٨ ـ ٢٠٥٣ ـ هـذه ست روايات عن الصادق والباقر يـقـولان بوجوب الكفارة عليه كالحرة وذهب إليه جماعـة من العلماء، قـال ابن حزم في

المحلى: صح ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وسليمان بن يسار، ومرة الهمذاني وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، والشعبي، وعكرمة، وطاووس، والزهري، وقتادة، وعمرو بن دينار، ومنصور بن المعتمر، وهو قول مالك والليث والحسن بن حي والثوري وداود وجميع أصحابهم، واحتج له ابن حزم بعدم تفريق الآية بين الحرة والأمة المملوكة وغيرها وكما لم يفرق في قوله: ﴿وأمهات نسائكم﴾، بين الإماء والحرائر فكذلك هنا، وسبق كلام من قال: ظهار الأمة ليس ظهاراً.

\*\*\*\*

## باسب من كفارة الظّهار

[٢٠٥٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: إذا كان على الرجل صوم كفارة الظهار فواقع أهله استأنف الصوم.

2005 — إذا وطيء نهاراً متعمداً استأنف إجماعاً، وأما إذا وطئها ليلاً قيل: فراغ الشهرين. فحكي في (البحر)، عن الحسن البصري والقاسمية وأبي حنيفة ومحمد والثوري، والليث وابن أبي ليلى والنخعي، أنه يجب عليه أن يستأنف لقوله تعالى: ﴿من قبل أن يتماسًا﴾، وكذا إذا وطئها نهاراً ناسياً عن الحسن والنخعي والليث والقاسمية وأبي حنيفة ومحمد الثوري، إذ لم يفصل الدليل وكالاعتكاف، وعن الناصر والإمام يحيى والشافعي لم يفسد الصوم فكذا التتابع ورد بعدم تسليم الأصل وكذا إذا أفطر متعمداً بلا عذر استأنف إجماعاً، فإن أفطر لعذر مأيوس بني، وإن زال عند القاسمية ومالك وأحمد وقول للشافعي: بل يستأنف

\*\*\*\*

[٢٠٥٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، عن حفص، قال: حدثني ابن جريج، عن إبراهيم بن فلان، عن علي، قال: لا يدخل ظهار في إيلاء ولا إيلاء في ظهار.

٢٠٥٥ ـ قال في الثمرات في سرد أحكام الإيلاء: إذا آلى ثم ظاهر أو عكس ذلك لم يتداخل عندنا والأكثر لثبوت كلّ حكم بدليله، وعند مالك يدخل الإيلاء على الظّهار، إذا كان مضارراً وهذا لازم على قول من شرط المضارة باليمين، وقيل: لا يدخل، ولفظ الموطأ، قال مالك: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره إلاّ أن يكون مضاراً لا يريد أن يفي من تظاهره اه.

\*\*\*\*

[٢٠٥٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين صاع من طعام.

۲۰۵٦ ـ قال في (البحر)، وهو صاع من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب أو نصفه من بر لإعانته سلمة بستين صاعاً تمراً. حكي هذا عن القاسمية والمؤيد بالله وأبى حنيفة وأصحابه والثورى.

\*\*\*\*

[رأب الصدع/م٧٦]

[٢٠٥٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال محمد بن أسماعيل، عن وكيع، عن ثور الشّامي، عن محمد بن عبد الرحمن، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إن لي غلامين أحدهما رشدة والآخر غية، وإني أريد أن أعتق أحدهما ، فأيهما ترى أن أعتق، قال: أكثرهما ثمناً بدينار.

٢٠٥٧ ــ عن عائشة أنّ رسول الله ﷺ سئل عن الرقاب أيها أفضل، قال: أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها. أخرجه الموطأ وقيل: هو مرسل.

\*\*\*\*

# 

[۲۰۵۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن جعفر بن حيان بن الأشهب، عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ المختلعات المتبرعات هنّ المنافقاتُ.

٢٠٥٨ ـ أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود، وأخرج الترمذي عن ثوبان المختلعات هن المنافقات (فك). وفي مجمع الزوائد عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله على: إنّ المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعبة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح.

\*\*\*\*

[٢٠٥٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء أو أيوب السختياني عن أبي قلابة، قال: قال رسول الله على أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم تَرُحْ رائحة الجنة.

٢٠٥٩ \_ وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وابن حبان والحاكم في المستدرك عن ثوبان بلفظ: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فَحَرَامٌ عليها رائحة الجنة ( فك ).

\*\*\*\*

[۲۰٦٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن مبارك، عن ابن جريج ، عن عطاء، قال: أتت النبي على امرأة فقالت: إني أبغض فلاناً، وأحبّ فرقته تعني زوجها، فقال: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، وأزده، قال: أما الزيادة من مالك، فلا، فقبل منها رسول الله على فبلغ ذلك زوجَها فأجازه.

٢٠٦٠ ـ وروى أبو داود في مراسيله وابن أبيي شيبة وعبد الرزاق واللفظ له أخبرنا ابن جريج عن عطاء: جاءت امرأة إلى رسول الله ويادة. قال: زوجها، فقال: أتردين عليه حديقته الّتي أصدقك، قالت: نعم، وزيادة. قال: أمّا الزيادة فلا. وأخرجه الدارقطني كذلك، قال: قد أسنده الوليد، عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس والمرسل أصح. راجع (الرّوض ١٦٨/٤).

وفي مجمع الزوائد عن عبد الله بن عمرو وسهل بن أبي حثمة، قال: كانت حبيبة تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فكرهته، وكان رجلاً دميماً فجاءت إلى النبي على، فقالت: يا رسول الله على إني لأراه فلولاً مخافة الله عز وجل لَبَزَقْتُ في وجهه، فقال رسول الله على: أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم، فأرسل إليه فردت عليه حديقته، وفرق بينهما فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام. رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وفيه أيضاً عن أنس بمعناه، وفيه فأرسل

النبي ﷺ إلى ثابت خذ منها ذلك أحسبه، قال: وطلقها. رواه البراء وفيه أبو جعفر الرازي وهو تقة وفيه ضعيف. اه.

\*\*\*\*

ال ٢٠٦١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبد الرحيم بن سليمان، قال: أخبرنا ابن أبي عروبة، عن أيوب السختياني، عن عكرمة أن امرأة أتت النبي على في زوجها، فقالت: والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق ولكن أكره كذا في الإسلام قال: تردين عليه حديقته، قالت: نعم، ففرق بينهما، وقال نبى الله على: لا تأخذ منها أكثر ممًا أعطيتها.

الى رسول الله على ، فقالت: يا رسول الله إني ماأعتب عليه في خلق ولا دين ولكنّي أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله على: أتردين عليه حديقته؟. ولكنّي أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله على: أتردين عليه حديقته؟ . قالت: نعم، فقال رسول الله على: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري والنسائي وعن ابن عباس أن جميلة أتت النبي على ، فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكنّي أكره الكفر في الإسلام: لا أطيقه بغضاً، فقال لها النبي على: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فأمره رسول الله على أنْ يأخذ حديقته ولايزداد. رواه ابن ماجة (نيل ٧/٣٤).

\*\*\*\*

[۲۰٦٢] وبه قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير أن امرأة أتت النبي عليه تشكو زوجها، فقال: تردين عليه حديقته وما أخذتِ منه؟ قالت: نعم، وأزيده، قال: أما الزيادة فلا.

۲۰۲۲ \_ لفظ حدیث أبی الزبیر، كما رواه الدارقطنی باسناد صحیح عن أبی الزبیر أن ثابت بن قیس بن شمّاس كانت عنده بنت عبد الله بن أبی بن سلول، وكان أصدقها حدیقة، فقال النبی علیه: أتردین علیه حدیقته

التي أعطاك؟ قالت: نعم، وزيادة، فقال النبي: أمّا الزيادة فلا، ولكن حديقته، قالت: نعم، فأخذها له، وخلّى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله على قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد، وأخرج حديث أبي الزبير البيهقي وإسناده قوي مع كونه مرسلاً (نيل).

#### \*\*\*\*

(۲۰۱۳) وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي مالك، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن حبيبة ابنة سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان دميماً، فقالت: يا رسول الله لولا مخافة الله لبصقت في وجهه حين يدخل عليّ، قال: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فردَّت عليه حديقته وفرق رسول الله عليّ بينهما.

۲۰۶۳ ـ أخرجه من طريق عمروبن شعيب ابن ماجة. وقد اختلف في امرأة ثابت بن قيس، قال ابن عبد البر: فالبصريون أنها جميلة بنت أبي، وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهل، وقد وهم ابن الجوزي فسمّاها سَهْلة بنت حبيب وقد ورد أن اسمها زينب وقد اختلف في اسم أبيها ففي بعض الر وايات اسمه عبد الله وفي بعضها سلول، وفي بعضها سهل والحديث أخرجه بأكثر اللفظ أحمد والبزار والطبراني كما في مجمع الزوائد راجع (٢٠٦٠).

#### \*\*\*\*

[٢٠٦٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عبد الله بن يحيى الحضرمي، عن عليّ، قال: يطيب للرجل الخلْعُ إذا قالت: والله لا أبر لك قسماً، ولا أطيْعُ لك أمراً ولا أغتسل لك من جنابةٍ ولا أكرم لك نفساً.

٢٠٦٤ \_ وسيأتي بمعناه قريباً (٢٠٧٠)، والخبر رواه ابن حزم، قال:

روينا عن علي، ولا يصح، يطيب الخلع للرجل إذا قالت: والله لا أبر لك قسماً... إلخ. كما هنا، قال: فيه إسرائيل، وهو ضعيف عن جابر، وهو كذاب، وعنه من طريق فيها إبراهيم بن يحيى، يحل خلع المرأة ثلاثاً إذا أفسدت عليك ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت أو خرجت بغير إذنك.

وروى ابن حزم أيضاً بسنده عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: لا يصح الخلع ولا يصح الخلع، حتى تقول المرأة: والله لا أطيع لك أمراً، ولا أغتسل لك من جنابة وروى بسنده عن عطاء ومجاهد، قال أحدهما: لا يصح الخلع حتى لا تغتسل له من جنابة، ولا تطيع له أمراً ولا تبرّ له قسماً، وقال الآخر: لو فعلت هذا كفرت، ولكن حتى تقول: لا أبر لك قسماً، ولا أغتسل لك من جنابة، ولا أطيع لك أمراً، وروى أيضاً بسنده عن الحسّن، قال: الخلع إذا قالت: والله لا أغتسل لك من جنابة. اه. من المحلى بتصرف فراجعه، وأقول الرواية عن علي، عليه السلام يؤيد الخبرين المخبر الآتي (٢٠٧٠).

\*\*\*\*

[٢٠٦٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السّدي، عن علي وابن عباس في الرجل تنشز امرأته وتطلب الفراق، فتقول: والله لا أبرُّ لَكَ قَسَماً ولا أطيع لك أمراً، إذا فعلت حل فراقها لزوجها أن يأخذ منها ولا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

\*\*\*\*

[٢٠٦٦] وبـ قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن ليث، عن الحكم، عن علي، قال: إذا خالع الرجلُ امرأته فلا يأخذ منها فوق الذي أعطاها.

\*\*\*\*

[٢٠٦٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، عن حفص، عن ليث، عن الحكم، عن على أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها.

۲۰۶۷ ــ وروى وكيع عن أبي حنيفة، عن عمار بن عمران الهمداني، عن أبيه، عن علي، عليه السلام، أنه كره أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها. وروى عبد الرزاق عن معمر، عن ليث، عن الحكم، عن علي، عليه السلام: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. (روض).

\*\*\*\*

\*\*\*\*

[٢٠٦٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن حفص، عن غياث، عن ليث، عن الحكم، عن علي أنه كان يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

٢٦٠٩ \_ سبق رواية عبد الرزاق قريباً.

\*\*\*\*

[۲۰۷۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: إذا قبل الرجلُ من امرأته فديةً فهي تطليقة واحدة وهي أملك بنفسها، فإن رجعت فلا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً، إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله وذلك أن تقول المرأة لزوجها: لا أقيم لك حدود الله أو تقول: لا أكرم لك نفساً ولا أطيع لك أمراً ولا أبر لك قسماً، ولا أغتسل لك من حيضة ولا أتوضا للصلاة، فإذا فعلت ذلك جاز له الفدية.

۲۰۷۰ \_ سبق (۲۰۶٤) وما بعده.

\*\*\*\*

[٢٠٧١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي مُحيّاه، عن منصور، عن الحكم، عن إبراهيم، قال: كان علي لا يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها.

\*\*\*\*

[٢٠٧٢] وبـ قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن ابن مبارك، عن أبـي حنيفة، عن رجل عن أبيه، عن علي، قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

\*\*\*\*

[۲۰۷۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت رجلًا يحدّث عن أبيه، عن علي، قال: لا يؤخذ منها أكثر مما أعطاها.

٢٠٦٥ ـ ٢٠٧٣ ـ هذه عدة طرق عن علي ، عليه السلام ، في عدم جواز الزيادة على ما أعطاها ، والقول بعدم جواز الزيادة وهو مذهب الهدوية . ويحكى عن عطاء وطاووس والزهري وأحمد وإسحق والأوزاعي . حكاه في (البحر) ، عن الناصر والحسن البصري وابن المسيب ومالك ، وداود ، واحتجوا بالآية الكريمة : ﴿ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ﴾ . وللأحاديث السالفة الذكر .

وحكي في البحر عن المؤيد بالله والإمام يحيى والحنفية والشافعية جواز الزيادة واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري. قال: كانت أختي عند رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، وكان بينهما كلام فارتفعا إلى النبي على، فقال: أتردين عليه حديقته ويطلقك ؟ ، قالت : نعم ، وأزيده ، قال : ردي عليه حديقته وزيديه ، أخرجه الدارقطني . قال في (البحر) : وهو أي الخلع: مباح ومختلف فيه ، ومحظور ، فالأول حيث كرهت خلقه

أو خلقه أو دينه أو خافت أن لا تؤدي حقه فافتدت بشيء من مالها، جاز ولــه أخذه إجماعاً، لقول عالى: ﴿ فَإِن خَفْتُم أَن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾. ولخبر زوجة ثابت بن قيس حيث قالت: لا أطيقه بغضاً والمختلف فيه ما وقع بالتراضي من غير كراهة ولا نشوز ولا خوف والمال منها فعند الهادي والقاسم والناصر والثورى والنخعى وعطاء والزهرى وداود ورؤبة عن مالك: لا يصح لقوله تعالى: ﴿لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله الآية، وقال المؤيد بالله والفريقين وعن مالك: يصح، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَبِنِ لَكُمْ عَنْ شَيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ﴾، ولم يفصل قال المهدي: وحجتنا أصرح وأرجح للحظر والقياس، إذ هو طلاق لا لخوف تعد فلا يحل العوض عليه كلو كان النشوز من الزوج بالتضرر، وأما المحظور فحيث يتضررها لتعطيه لقوله تعالى: «لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن»، فيقع الطلاق رجعياً. قال المهدي عليه السلام: قلت: في العقد لا في الشرط لتوقف وقوع المشروط على شرطه، ثم قال (فرع) فإن ركبت فاحشة فمنعها حقها فخالفته فوجهان أصحهما لا يصح، إذ هو عقد فلا يصح مع الإكراه، وقيل: يصح، لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بفاحشة ﴾، وقلنا منسوخة بقوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة ﴾، وقد جعل الله سبيلاً بالجلد والرجم. انتهى من (البحر)، باللفظ.

\*\*\*\*

[۲۰۷٤] وبه قسال: حدثنا محمد، قسال: حدثنا محمد، عن ابن مبارك، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: يأخذ منها حتى قرطها.

\*\*\*\*

[۲۰۷٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن ابن مبارك، عن الحسن، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: يأخذ منها كل قليل وكثير ولو عقيصتها.

٧٠٧٥ \_ حديث سعيد بن المسيب، احتج به في (البحر)، ولم يتعرض له ابن بهران، وأشار إليه في الثمرات، وسبق أن أخرجه الدارقطني، ورواه البيهقي كما في (نط) وليس فيه هذه الرواية وزيديه، وفيه وزادته.

\*\*\*\*

## با ب الخلع والطلاق بعد الخلع في العدة

[٢٠٧٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إبراهيم بن يزيد المكي، عن داود بن أبي عاصم الثقفي، عن سعيد بن المسيب، قال: جعل رسول الله على الخلع تطليقة بائنة.

٢٠٧٦ ــ لما سبق في رواية ابن عباس في قصة امرأة ثابت بن قيس. وراجع (٢٠٦١).

\*\*\*\*

[۲۰۷۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن عليّ، قال: إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي أملك بنفسها وهي تطليقة واحدة.

٢٠٧٧ \_ وفي (المجموع) حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، عليه السلام، قال: إذا قبل الرجل من امرأته فدية، فقد بانت منه. اه.

\*\*\*\*

[۲۰۷۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن عاصم بن عامر، عن قيس أو غيره، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، قال: قال علي: إذا اشترت المرأة نفسها من مالها من زوجها فهي تطليقة باين.

\*\*\*\*

[۲۰۷۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن غراب، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن مجاهد، قال: قال علي: ليس لرجل رجعة على امرأة تشترى نفسها بمالها.

\*\*\*\*

[۲۰۸۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا العلاء بن عتبة، عن علي بن أبي طلحة، قال: قال رسول الله على: للمختلعة طلاق ما دامت في عدتها.

حصين الحارثي، عن الشعبي أن علياً، قال: إذا أخذ الطلاق ثمناً فهي حصين الحارثي، عن الشعبي أن علياً، قال: إذا أخذ الطلاق ثمناً فهي واحدة. وروى ابن أبي شيبة، عن أبي إدريس، عن موسى بن مسلم، عن مجاهد، عن علي، قال: لا تكون طلقة بائنة، إلا في فدية أو إيلاء، قال ابن حزم: لا يصح، قال في (الروض): من حيث الانقطاع لأن مجاهداً لم يدرك علياً، عليه السلام، إلا أنه قد اتصل من غير طريقه. اه. فقد صح عن علي، عليه السلام، أن الخلع طلاق بائن هي أملك بنفسها والأحاديث المروية هنا عن النبي على، وعن علي، عليه السلام، تدل على أن الخلع طلاق بائن وليس بفسخ وهو مذهب علي وعمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن طلاق بائن وليس بفسخ وهو مذهب علي وعمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن المحلى عن الحسن وسعيد بن المسيب، وعطاء وشريح والشعبي وقبيصة ومجاهد وأبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والرهري ومكحول

وابن أبي نجيح وعروة بن الزبير والأوزاعي والثوري ومالك. وصريحه صريح الطلاق، كأن يقول: أنت طالق على كذا وإن قال: خلعتك على كذا، فكناية وقيل: بل صريح وحجتهم الآية وما في حديث ابن عباس آنف الذكر الذي فيه: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.

وذهب ابن عباس وعكرمة وطاووس وأحمد وإسحق وأبو ثور وأحد قولي الشافعي وابن المنذر إلى أنه فسخ: إذ هو فرقة لا رجعة فيها، فلا يقع به التثليث، ولا يدخله سنة ولا بدعة واحتجوا بما روى البيهقي عن ابن عباس، عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت أيتزوجها؟ قال ابن عباس: ذكر الله تعالى الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك فليس ذلك بطلاق، ولأنه لو كان طلاقاً لكان بعد ذكر الطلقتين، ثالثاً، وكان قوله: فإن طلقها بعد ذلك رابعاً دالاً على الطلاق الرابع، فيكون التحريم متعلق بأربع تطليقات، ورد الأولون بأنه تعالى ذكر التطليقتين بقوله: ﴿الطلاق مرتين﴾، وأراد بغير عوض، ثم ذكر الطلاق بالعوض فهذا تقسيم في التطليقتين، ثم ذكر الثالثة بقوله: فإن طلقها، أي بعد التطليقتين بعوض أو بغير عوض، فلا تحل الثالثة بقوله: فإن طلقها، أي بعد التطليقتين بعوض أو بغير عوض، فلا تحل له فسيقولون الآية بينت حكم الافتداء في الطلاق لأنه شيء غير الطلاق واحتجوا أيضاً بأن النبي على أمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت أن تعتد بحيضة ولو كان طلاقاً لاعتدّت بثلاث أقراء.

ورد باضطراب الحديث وإرساله فقد روي أنه جعل عدتها حيضة ونصفاً، وروى أحمد عن ابن عباس، قال: الخلع تفريق وليس بطلاق، وذهب أبو ثور إلى أنه إن كان بلفظ الطلاق فطلاق، وإن كان بلفظ المفاداة فهو فسخ وثمرة الخلاف: إن من قال: هو طلاق، فعدته عدة طلاق، وإن من قال: هو فسخ، فالعدة بحيضة ولا يقع به التثليث، إلا ما يروى عن أحمد فإنه يقول: لا بد من ثلاثة أقراء مع أنه يقول: الخلع فسخ، أما كونه بائناً، أو رجعياً ففيه خلاف واستدل من قال: إنه طلاق بائنً

فاستدلوا بظاهر قوله تعالى: ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ ، فسماه فدية ولو كان رجعياً لم يحصل من المرأة الافتداء بما بذلته للزوّج إذ فائدتها في تحمل العوض خلوصها عن سلطانه عليها فاستحقاق الرجعة ينافي العوض ولأنه معاوضة ولا يثبت في المعاوضات استبداد أحد المتعاوضين بكلا العوضين ضرورة ، وهذا مذهب الحسن والنخعي والأوزاعي والثوري والعترة والفريقين ومالك ، وذهب ابن المسيب والزهري إلى أنه يخير بين أخذ العوض ولا رجعة أو تركه وله الرجعة فمتى قبضه بطل خياره ، وقيل: إن وقع بلفظ الطلاق صحت الرجعة لعموم قوله تعالى: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن ﴾ ، وإن كان بلفظ الخلع وما في معناه فلا رجعة وقيل: يكون رجعياً مطلقاً وهو مذهب ابن حزم . راجع (الروض ١٦٩)).

\*\*\*\*

[٢٠٨١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثما محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: المختلعة يلحقها الطلاق ما كانت في العدة.

\*\*\*\*

[۲۰۸۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: المختلعة يلحقها الطلاق ما كانت العدة.

٢٠٨٢ ــ وهـو بناءً على أن الخلع طلاق، وهـويـروى عن أبـي حنيفة والثوري وهو بناء على أن الطلاق يتبـع الطلاق كما سبق الخلاف.

\*\*\*\*

[٢٠٨٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن أبي فضالة، عن علي بن أبي طلحة، عن أبي عون الأعور، عن أبي الدرداء، قال: للمختلعة طلاق في العدة.

\*\*\*\*

[٢٠٨٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: ليس الطلاق بعد الخلع بشيء.

٢٠٨٤ ـ بناءً على أنه فسخٌ وسبق روايات أحمد، عن ابن عباس أنه تفريق وليس بطلاق، وهو مذهب عروة بن الزبير، وهو قول العترة والشافعي وأحمد وإسحنق وعللوه بعدم قبول المحل إذا صارت بالمخالعة كالأجنبية والمطلّقة بائناً وسبق الخلاف.

#### \*\*\*\*

[٢٠٨٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن ابن مبارك، يعني علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن مسعود وعمران بن الحصين، قالا: التي تفتدي من زوجها يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة.

٢٠٨٥ ـ روى ابن حزم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة بن مصرف، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال: لا تكون طلقةً باينة إلّا في فدية أو إيلاء.

### عدة المختلعة ونفقتها

[٢٠٨٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن محمد بن الحنفية، عن علي، قال: عدة المختلعة عدة المطلقة.

#### \*\*\*\*

[۲۰۸۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، إنه كان لا يسرى للمختلعة نفقة ولا متعة.

٧٠٨٧ – وفي (المجموع) حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، عليه السلام، إنه قال: المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة ويلحقها الطلاق ما دامت في العدة. وأخرج أحمد في مسنده والطبراني في حديث طويل أن النبي على قال: إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة. وقد روي عن علي، عليه السلام، نحوه في المبتوتة فيما أخرجه عبد الرزاق أن عليًا قال: في المبتوتة لا نفقة لها، ولا سكنى.

\*\*\*\*

### باحبب الإيلاء والأيمان التي توجبه

[٢٠٨٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم، عن السدي في قول الله سبحانه ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ، قال: الإيلاء الحلف وهو الرجل يحلف أن لا يقع على امرأته، فقال فيها على بن أبي طالب: إذا مضت الأربعة الأشهر أوقف، فقيل: أمسك أو طلق. فإن أمسك فهي امرأته، وقد فاء إليها بالعطف إليها وإمساكها، وإن طلق فهي طالق وتستقبل ثلاث حيض منذ طلقها وإن غائباً انتظر حتى يقدم ثم يوقف.

١٠٨٨ – الإيلاء في اللغة الحلف بالله مطلقاً مشتق من الألية وهي اليمين، ويقال: آلى إيلاءً وائتلى ائتلاءً وتألى تألياً، وفي الشرع الحلف من الزوجة أربعة أشهر فأكثر وبعبارة أخرى الامتناع باليمين من وطء الزوجة وكان في الجاهلية تحريماً مؤبداً أو طلاقاً، قيل: وفي صدر الإسلام ثم فسخ والأصل فيه قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم ﴾. وفي (البحر):

وصريحه الحلف من جماعها بلفظ لا يحتمل غيره فلا يحتاج إلى النية والكناية لا جمعنا ثوب أو بيت واحد، ولا غشيتك ولا غايظتك بما تكرهين، ولا مسستك أو لا أفضيت إليك، عند المذهب وقول للشافعي ولا غشيتك ولا قربتك عند المذهب والإمام يحيى، وقد أخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد، وابن جرير والبيهقي عن علي، عليه السلام: إنه لا شيء عليه، إذا مضت أربعة أشهر حتى يوقف فيطلق أو يمسك. وأخرج ابن جرير مثله عن عمر وروي عن عثمان أيضاً، وعن ابن عمر مثله، وأخرج ابن جرير والدارقطني والبيهقي من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلًا من أصحاب النبي عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر في وقف، فإن فاء وإلا طلق. وأخرج البيهقي عن ثابت بن عبيدة مولى زيد بن ثابت، عن اثنى عشر رجلًا من الصحابة نحوه (فق).

\*\*\*\*

[٢٠٨٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن حماد بن يعلى، قال: سألت جعفر بن محمد، عن الإيلاء: قال: الإيلاء أن يحلف الرجل بالله الذي لا إلّه إلاّ هو لا يقرب أهله أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر خير.

\*\*\*\*

[۲۰۹۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفیان بن وکیع، عن سفیان بن عیینة، عن عمرو، قال: قرأ ابن عباس: ﴿للذین یؤلون من نسائهم﴾، یقسمون.
۲۰۹۰ ـ وروي عن ابن عباس أنه قرأ: آلوا.

\*\*\*\*

[۲۰۹۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: كل إيلاء دون الحد فليس بإيلاء. ۱۹۹۱ – وفي (المجموع) بسنده عن علي، عليه السلام، قال: الإيلاء القَسَم، وهو الحلف، فإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر من ذلك فهو مؤلي وإن كان دون الأربعة الأشهر فليس بمؤل. اه. فإذا كان دون الأربعة أشهر فليس بمؤل، وحنث بالوطء قبل مضيها ولزمته الكفارة، وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف وذهب ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى والحسن البصري وقتادة والنخعي وحماد والحكم بن عُتَيْبة إلى انعقاده بقليل الزمن وكثيره وحجتهم إطلاق قوله تعالى: ﴿يؤلون من نسائهم ﴾، وأما الأربعة أشهر فإنما هي قيد للتربص وجنح إليه ابن حزم ونقله عن جماعة وأسلف.

\*\*\*\*

[۲۰۹۲] وبه قال محمد: هذا أحبّ إلينا من قول حسن وابن أبي ليلي وإبراهيم والشعبي .

\*\*\*\*

[٢٠٩٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن أبي خالد الأحمر، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي، وابن عباس، وابن مسعود، قالوا: لافيء في الإيلاء إلاّ الجماع إلاّ أن عبد الله، قال: فإن حال بينها وبينه أمر لا يخلص إليها معه سفر أو كبر أو مرض ففاء بقلبه أو بلسانه فهو فيءً.

۲۰۹۳ ـ قال ابن المنذر وأجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن الفيء الجماع لمن لا عذر له مرض أو سجن فهي امرأته فإذا زال العذر وأبى الوطء فرق بينهما إنْ كانت المدة قد انقضت قاله مالك. وقالت طائفة: إذا أشهد على فيئه بقلبه في حال العذر أجْزَاهُ وبه قال الحسن وعكرمة والنخعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل، وقد أوجب الجمهور إذا فاء بجماع امرأته الكفارة وقال الحسن والنخعي: لا كفارة عليه (فق). وحكى في الثمرات

[رأب الصدع/م٧٧]

الإجماع على صحته. الفيء باللسان للعاجز. وحكي عن إبراهيم إنه يصح الفيء باللسان في جميع الأحوال وإذا فاء بالفعل في مدة اليمين هل تلزمه الكفارة، فمذهب الأئمة وأبو حنيفة، وقول للشافعي وهو مروي عن ابن عباس وقتادة إنها تلزمه والوجه إنه حالف حنث في يمينه كالحالف في غير هذه الصورة ويدخل في عموم قوله تعالى، في سورة المائدة: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾.

وذهب الشافعي أحد قوليه والحسن وإبراهيم إلى إنه لا كفارة عليه لقوله تعالى: ﴿ فَإِن فَاوًا فَإِن الله غَفُور رحيم ﴾، أما إذا فاء باللسان للعجز كما سبق فلا كفارة إذ لم يحنث إذ يمينه تعلق بالوطء وقال المنصور بالله: عليه الكفارة لقيام القول مقام الوطء. اه. راجع الثمرات.

\*\*\*\*

[٢٠٩٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيدة، عن حفص، عن غياث، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، قال: اختلف الموالي والعرب فقالت الموالي: الفيء هو ما دون الجماع، وقالت العرب: الفيء الجماع. فقال ابن عباس: غلبت الموالي.

٢٠٩٤ \_ ذكرنا الأقوال بالتفصيل في الحديث السابق.

\*\*\*\*

[ ٢٠٩٥] وبه قال: محمد بن منصور: لا يكون في تُ إلا باللسان، والقلب لا نعرفه ولكن إذا قال: اشهدُوا أني قد فئت إلى فلانة وأبطلتُ إيلائي منها فهو في ، إذا كان لا يستطيع وكذلك إنْ كان غائباً فإذا كان يستطيع فلا يكون إلا في تُ بالجماع في الفرج جماع يوجب الحدّ والرجم .

\*\*\*\*

[٢٠٩٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن

عامر، عن قيس، عن محمد بن سالم، عن عامر، قال: كان عليّ عليه السلام، يقول: الفيء الجماع.

\*\*\*\*

[٢٠٩٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن وكيع، عن شريك، عمَّن سمع الشعبي، عن علي، قال: الفيء الجماع.

٢٠٩٧ \_ وأخرج عبد بن حميد، عن علي، قال: الفيء الجماع وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي من طرقٍ عن ابن عباس مثله. وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود مثله (فق).

\*\*\*\*

[۲۰۹۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن المسعودي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: الفيء الجماع.

\*\*\*\*

[۲۰۹۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيدة، عن قبيصة، عن مطرف، عن عامر، عن ابن عباس، قال: الفيء الجماع.

\*\*\*\*

[٢١٠٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن القاسم، قال: الفيء الجماع فإن لم يقدر على الملامسة لمرض أو علة أو سفر فاء بلسانه.

\*\*\*\*

[۲۱۰۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في رجل أقسم أن لا يجامع امرأته حتى تفطم

ولدها خشية أن يفسد لبنها ولدها فلبث معها سنين فقضى على أن ذلك ليس بإيلاء ولا بأس عليه في ذلك.

۱۹۰۱ – روي في المحلى من طريق سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا داود بن أبي هند، عن سماك بن حرب، عن أبي عطية الأسدي، قال: قلت لعلي بن أبي طالب: تزوجت امرأة أخي وهي ترضع ابن أخي، فقلت: هي طالق إن قربتها حتى تفطمَهُ، قال علي: إنّما أردت الإصلاح لإبْن أخيك، فلا إيلاء عليك، إنّما الإيلاء ما كان في الغضب.

#### \*\*\*\*

[٢١٠٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن زبيد، عمّن حدّثه، عن عليّ، قال: إنّما الإيلاء في الغضب.

٢١٠٢ \_ وأخرج عبد بن حميد، عن علي، قال: الإيلاء إيلان: إيلاء في الغضب وإيلاء في الرضا، فأمًّا الإيلاء في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر، فقد بانت منه وأمًّا إذا كان في الرضا فلا يؤاخذ به. وأخرج ابن جرير، عن ابن عبًّاس، قال: لا إيلاء إلاً بغضب (فق)، وسيأتي (٢١١١).

#### \*\*\*\*

[٢١٠٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان عن روح، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير أنَّ عليًا قال لـه رجل: إنِّي حلفت أن لا أمس امرأتي سنتين، فأمره علي باعتزالها، فقال الرجل: إنَّما ذلك من أجل أنها ترضع، فخلَّى بينه وبينها.

#### \*\*\*\*

[٢١٠٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن زبيد، عمّن حدّثه، عن عليّ، قال: الإيلاء في الغضب.

\*\*\*\*

[۲۱۰۵] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي أنّه أوقف رجلاً آلى من امرأته بعد سنة، قال: يفيءأو يعزم وكان يقول: لا أرى امرأته تبين حتى يوقف.

#### \*\*\*\*

[۲۱۰٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن جرير، عن ليث، عن مجاهد، قال: حدثنا مروان بن الحكم، عن عليّ، قال: إذا مضت أربعة أشهر حبس الرّجل حتى تبين برجعة أو طلاقاً.

#### \*\*\*\*

[٢١٠٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبّاد، عمّن حدثه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنَّ عليًا كان يوقف المؤلى ولو بعد سنة.

#### \*\*\*\*

[٢١٠٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسين بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، قال: قال علي : العزيمة إذا أوقف أمسك أو طلق فإن طلق فقد عزم.

#### \*\*\*\*

[٢١٠٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن شريك، عن ليث، عن مجاهد، قال: سمعتُ مروان بن الحكم يقول: سمعتُ عليّاً يقول: في الرجل يؤلي من امرأته: إنْ كنت لَمُوْقِفَهُ بعد الأربعة أشهر.

#### \*\*\*\*

[۲۱۱۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبثر بن القاسم، عن الشيباني، عن عامر، عن عمرو بن سلمة، قال: أوقف عليٌ رجلاً آلى من المرأته بعد الأربعة أشهر، فقال: إمَّا أن تفيء وإمَّا أن تطلّق.

٢١١٠ ـ قال في (البحر): ولها المطالبة وإن انقضت مدة الإيلاء كالدّين بعد مضي أجله وحكاه للمذهب والشافعي ومالك محتجاً بما روي عن علي عليه السلام خلاف أبي حنيفة.

\*\*\*\*

[٢١١١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن عليًا كان يقول: إذا مضت الأربعة الأشهر إمَّا أن يُطلّق وإمَّا أن يمسك.

\*\*\*\*

[٢١١٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن علي بن غراب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً كان يقول: إذا مضت الأربعة أشهر، إمَّا أن يطلق وإمَّا أن يُمسِك.

٢١١٢ \_ وأخرج مالك عن جعفر بن محمد، عن عليّ إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه الطلاق حتى يوقف فإمًّا أن يطلّق وإمًّا أن يفيء. راجع (٢٠٨٨).

\*\*\*\*

[٢١١٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن حاتم، قال: حدثنا جعفر، عن أبيه أن عليًا قال: إذا آلى الرّجلُ من امرأته فمضت أربعة أشهر فإمًا أن يُسرحَ بإحسان.

\*\*\*\*

[٢١١٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبد الرحيم، قال: أخبرني محمد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي أنه كان يُوقف المؤلي بعد الأربعة أشهر يقول: إمّا أن يفيءَ وإمّا أن يطلق. هذا محمد بن على الجعفى أبو حسين الجعفى.

[٢١١٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن أبيه، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر أنَّ علياً أوقف عمرو بن الحارث وكان آلى من امرأته عند انقضاء أربعة أشهر فعَزَمَ.

\*\*\*\*

[٢١١٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، عن حفص، عن الشيباني عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة أنَّ عليًا كان يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة أشهر فإمًا أن يفيء وإما أن يطلق.

\*\*\*\*

[۲۱۱۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن قبيصة بن ليث، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: شهدت عليًا عليه السلام أتي برجل وامرأته قد آلى منها بعدما مضت الأربعة، فقال: إما أن تفيء وإمًا أن تطلق.

المحلى بسنده إلى ابن أبي ليلى، قال: شهدت علي بن أبي ليلى، قال: شهدت علي بن أبي طالب أوقَفَ رجلًا عند الأربعة أشهر بالرّحبة إمَّا أن يفيء وإمَّا أن يطلّق، ومن طريق عليّ بن المديني بسنده إلى أبي البختري، عن علي رضي الله عنه، قال: إذا آلى الرجل من امرأته وقف عند تمام الأربعة أشهر وقيل له: إما أن تفيء وإمَّا أن تعزم الطلاق ويجبر على ذلك. اه.

وصحّح حديث ابن أبي ليلى عن علي عليه السلام ابن حجر، وقال أيضاً: وقول عليّ يعني المشار إليه في صحيح البخاري وصله الشافعي وابن أبي شيبة من طريق عمرو بن سلمة أن عليّاً وقف مؤلي وسنده صحيح. راجع الروض (١٩٨)٤).

\*\*\*\*

[٢١١٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن عبد الرحمن بن سليمان،

أخبرنا سليمان الشيباني، عن عامر، عن عمرو بن سلمة، عن علي أنه كان يوقف المؤلي بعد أربعة أشهر يقول: إمَّا أن تفيء وإمَّا أن تطلّقُ.

\*\*\*\*\*\* (1) [Y\\4

\*\*\*\*

[۲۱۲۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن عمار بن رزيق، عن موسى بن أبي عائشة، عن الشعبي، قال زوج النعمان بن بشير الأنصاري ابنته رجلا، فآلى منها، فقال له مولى له: إن فلاناً قد آلى من امْرأته وقد تقاربت الشهور أن تنقضي وأمير المؤمنين علي بحضرتكم، فقال: أنت رسولي إليه، فسأله فقال عليّ: الفيء في الأربعة ولها الفيء بعد الأربعة، قال محمد: لها الفيء بعد الأربعة، لها أن تحاكمه بعد الأربعة.

٢١٢٠ ــ هذا بناءً على أنه لا بد من الإيقاف فيطلق أويفيء ولا يكون
 مرور الأربعة أشهر طلاقاً خلاف ما سيأتي والحديث التالي يدل عليه أيضاً.

\*\*\*\*

[٢١٢١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر أن عليّاً أوقف عمرو بن الحارث بعد الأربعة فعزم.

\*\*\*\*

[٢١٢٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن الشيباني، عن عامر، عن عمرو بن سلمة، عن عليّ أنه كان يوقف المؤلي.

٢١٢٢ ــ سبق أن رواه الشافعي وابن أبي شيبة من طريق سلمة.

<sup>(</sup>١) هذا الرقم ساقط في الأصل، ولعله سهو من المؤلف رحمه الله.

[٢١٢٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي أنه كان يوقف المؤلي.

\*\*\*\*

[٢١٢٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم أن عليًا كان يوقف المؤلي.

٢١٢٤ \_ هذا الحديث وما قبله سبقا من طرق أخرى.

[٢١٢٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك الجنبي، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر، قال: كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة أشهر أوقفه، فقال: إمّا أن تمسك وإمّا أن تطلق، قلت لأبي جعفر: أكان يوقفه ولو بعد سنة، قال: ولو بعد سنة.

\*\*\*\*

[٢١٢٦] وبه قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عائـذ بن حبيب، قال: حـدّثني سعيـد بن أبـي عروبـة، عن قتـادة، عن خـلاس بن عمـرو، عن عليّ، قـال: مضى الأربعة أشهر تطليقة بائن.

[۲۱۲۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن حسن بن صالح، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن علي، قال: إذا آلى الرجلُ من امرأته فمضت أربعة أشهر كانت تطليقة بائنة.

الميزان: قال على الميزان: قال على الميزان: قال على الميزان: قال أحمد: ثقة وروايته عن على كتاب. وكان القطان يتوقى حديثه عن على خاصة، وقال أبوحاتم: يقال: وقعت عنده صحف عن على عليه السلام وليس بقوي. اه.

وأمَّا حديث الحسن فقيل فيه: ان في حفص بن غياث وسعيد بن أبي عروبة مقالاً وسبق الحديث عن علي الإيلاء إيلان (ح ٢١٠٢)، وذكر ابن حجر في (الفتح) أنه أخرج الطبري بسند صحيح، عن ابن مسعود وبسند آخر لا بأس به عن عليّ: إن مضت أربعة أشهر ولم يفء طلقت طلقة بائنة وبسند حسن عن على عليه السلام وزيد مثله. اه.

وقد تأوّل الإمام يحيى الرواية عن علي عليه السلام بأن مراده بقوله: إن مضي الأربعة أشهر يقع تطليقة بائنة، أي بعد إيقافه واختياره للطلاق وإيقاعه فيجمع بين الروايتين عنه عليه السلام وبعضهم جنح إلى الترجيح وجعل رواية خلاس والحسن لا تقاوم الروايات الكثيرة المذكورة ورواية المجموع، وقد حكى في (البحر) القول بأنه إذا مضى الأربعة أشهر ولم يفءلم يكن طلاقاً بل لا بد من الإيقاف، عن ابن عبّاس وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن مسعود والعترة ومالك والشافعي والليث وروى البيهقي بأسانيده عن وأبو ذر وأبو الدرداء وذكر في المحلّى أنه قول سعيد بن المسيب وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد بن أبي بكيروعمربن عبد العزيز وعروة بن الزبير وأبي مجلز ومحمد بن كعب وروي أيضا عن سليمان بن يسار وأبي ثور وأحمد وإسحق وداود وأصحابه فهؤلاء يقولون يوقف للطلاق أو الفيأة لظاهر الآية، قال وداود وأصحابه فهؤلاء يقولون يوقف للطلاق أو الفيأة لظاهر الآية، قال فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي فإذا انقضت فعليه أحد الأمرين: إمّا أن يفيء فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي فإذا انقضت فعليه أحد الأمرين: إمّا أن يفيء

وإمَّا أن يطلَّق، وقد بسط الكلام في تقرير حجـة هؤلاء في زاد المعـاد، فراجعه.

أمًّا القائلون بأنه إذا مضى الأربعة أشهر، ولم يفء يعتبر تطليقة بائنة، فحكاه في (البحر)، عن أبي حنيفة وأصحابه والثوري، وقد ذكر في (المحلّى) من قال: بأنَّها تطليقة بائنة وهم: عثمان وزيد بن ثابت وابن عبّاس وابن عمر وابن مسعود ومسروق بأسانيده عنهم، قال: رويناه أيضاً عن شريح، وبه يقول عطاء وممن صح عنه أنها تطليقة بائنة: الحسن والنخعي وقبيصة وعكرمة وعلقمة والشعبي وابن جرير وابن أبي ليلى والأوزاعي. راجع الروض والمحلّى.

\*\*\*\*

[٢١٢٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن سالم المكي، عن أبن الحنفية، قال: عزيمة الطلاق مضي الأربعة أشهر وهي بائن وتعتد ثلاثة قروء ولا يخطبها في عدّتها غيره.

\*\*\*\*

[٢١٢٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب، عن حفص، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن أن علياً قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن.

71۲٩ وحكي في (البحر)، عن أبي العبّاس وأبي طالب والثوري وأبي حنيفة، وقول للشافعي، قالوا: ويهدمه لا الكفارة التثليث إذ يصير كالمؤلي من الأجنبية، وعن الهادي والمؤيد بالله والإمام يحيى ومالك وحماد وزفر، وقول للشافعي، قالوا: لم تفصل آية الإيلاء وأجاب الأولون بأن القياس مخصص كالنص، ولعلّ القياس هو في هدمه الشرط. اه.

\*\*\*\*

[۲۱۳۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة.

۲۱۳۰ \_ ونقله عنه ابن حزم.

\*\*\*\*

[٢١٣١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن علي بن صالح ، عمن سمع الشعبي ، عن علي ، قال : هما كفرسَي رهان ، وقال ابن مسعود: يهدم الطلاق الإيلاء.

\*\*\*\*

[٢١٣٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ، قال: إيلاء العبد نصف إيلاء الحر.

٢١٣٢ ــ وحكي هذا المذهب في (البحر)، عن زيد بن علي وأحمد بن عيسى والناصر ومالك وأبي حنيفة وأصحابه فهؤلاء يقولون إيلاءها شهران تنصيفاً إلاَّ أن تعتق انتقلت إلى مدة الحرائر وذهبت القاسمية والشافعي إلى أن الأُمة كالحرة إذ لم يفصل الدليل. اه.

\*\*\*\*

[٢١٣٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن يحيى بن فضيل، عن حسن بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: إنّما الإيلاء في الجماع.

۲۱۳۳ \_ راجع (۲۰۹۳).

\*\*\*\*

[٢١٣٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن القاسم، قال: الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته ألا يكون بينه وبينها جماع.

٢١٣٤ ــ وسبق الكلام على الصريح والكناية (٢٠٨٨)، ولم يرو إلاَّ عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا حلف لا كلمها كان مؤلياً، قال في الثمرات: وقد سقط خلافه. اه.

\*\*\*\*

[٢١٣٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غيّات، عن جعفر، عن أبيه، قال: إذا جمع المسلم بين المسلمة والنصرانية فطلاقهما سواء والإيلاء منهما سواء.

۲۱۳۵ ـ سبق. راجع (۱۵۵۷).

[۲۱۳٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن بضعة عشر من أصحاب رسول الله على أنهم كانوا يقولون في المؤلي يوقف، قال محمد: هذا مثل قول على رحمه الله.

۲۱۳٦ – سبق أيضاً قريباً عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه وعن ثابت بن عبيدة. راجع (۲۰۸۸)، وروى ابن حرزم في المحلى من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سليمان بن يسّار، قال: أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله على كلهم يقولون في الإيلاء: يوقف، وروي عنه بسنده، قال: أدركت الناس يوقفون صاحب الإيلاء إن مضت

أربعة أشهر فإمَّا أن يفيء وإمَّا أن يطلّق. اه. من المحلى (١٠/٤٧)، وروى عن سليمان بن يسّار الشافعي والدارقطني وإسماعيل القاضي كما في نيل الأوطار.

# 

[۲۱۳۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: فرق رسول الله على بين المتلاعنين، وقال: حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله، مالي، قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منه.

٢١٣٧ \_ هذه إحدى روايات حديث أخرجه الستة ولفظه عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ولله لله للمتلاعنين: حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله مالي، قال: لا مال لك إن كنت صادقاً عليها، فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. اه.

(هامش البحر)، وهو في (المنتقى) وقال: متفق عليه. \*\*\*\*

[٢١٣٨] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر، عن عليّ، قال: المتلاعنان لا يحتمعان أبداً.

\*\*\*\*

[٢١٣٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن قيس، عن عاصم، عن زر، عن عليّ، قال: لا يجتمع المتلاعنان.

۲۱۳۹ \_\_ وأخرجه عبد الرزاق، قال: أخبرنا قيس بن الربيع، عن عاصم بن أبي النجود. . . إلخ . وأخرج عبد الرزاق بأسانيده نحوذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود وعطاء والنخعى والزهري (روض ١٩٢/٤).

وعن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين: ففرق رسول الله على بينهما، وقال: لا يجتمعان أبداً، وعن ابن عباس أن النبي على قال: المتلاعنين إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً. وعن علي، عليه السلام، قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبداً. وعن علي، عليه السلام، وابن مسعود، قالا: مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان. رواهن الدارقطني وحديث علي وابن مسعود أخرجهما عبد الرزاق وابن أبي شيبة. اه. نيل الأوطار.

\*\*\*\*

[٢١٤٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم، عن السدي، عن ابن عباس، قال: يفترقان فلا ينكحها أبداً.

\*\*\*\*

[۲۱٤۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن عبيد الله بن موسى: قال عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو، قال: قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها أفتأذن لي أن أكتبها؟ قال: نعم، فكان

مما وجدنا من كتبه أن رسول الله على قال: أربع من النساء لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن الحرة تحت العبد والمملوكة تحت الحر واليهودية تحت المسلم، والنصرانية تحت المسلم.

قال: لا لعان بين مملوكين ولا كافرين ذكره ابن عبد البر في التمهيد وذكر قال: لا لعان بين مملوكين ولا كافرين ذكره ابن عبد البر في التمهيد وذكر الدارقطني من حديثه أيضاً عن أبيه، عن جده، مرفوعاً: أربعة ليس بينهم لعان ليس بين الحر والأمة لعان وليس بين الحرة والعبد لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين المسلم والنصرانية لعان، وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن شهاب، قال: من وصية النبي على لعتّاب بن أسيد، أن لا لعان بين أربع فذكر معناه. اه. راجع زاد المعاد (٥٩/٤).

والحكم بعدم صحته بين كافرين ولا عبدين هو مذهب العترة وأبي حنيفة وأصحابه للحديث المذكور آنفاً وقال الحسن البصري وابن المسيب وربيعة وسليمان بن يسار والشافعي وأحمد وابن أبي ليلى: بل يصح إذ لم تفصل الآية وأجيب بأنه خصصها الخبر، وردوا بتضعيف خبر عمرو بن شعيب، وبأن خبر عبد الرزاق من مراسيل الزهري وهي عندهم ضعيفة أما بين العبد والحرة فيصح عند العترة والشافعي لعموم الآية خلافاً لأبي حنيفة لأن اللعان عنده شهادة ولا شهادة لعبد.

\*\*\*\*

[٢١٤٢] وبه قال محمد: هذا حسن عن النبي على وهو المعمول به.

[٢١٤٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن عباد بن منصور، عن ناجي، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي الله لاعن بحبل بحبل قال محمد: أهل الكوفة يلاعنون بالولد وبالقذف، ولا يلاعنون بحبل

وأهل المدينة يلاعنون بنفي الولد وبالحبل ولا يلاعنون بالقذف، فقيل لأهل الكوفة: إن النبي على قد لاعن بحبل، فقالوا: النبي على كان يعلم فمن كان يعلم مثل النبي على فذاك إليه.

السلام، في الرجل تأتي امرأته بولد فينفيه، قال: يلاعن الإمام بينهما يبدأ بالرجل فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين والخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا فعلا ذلك فرق الإمام بينهما ولم يجتمعا أبداً، وأُلْحِق الولد بأمه فجعل أمه عصبته وجعل عاقلته على قوم أمه. اه.

وعن ابن عباس أن رسول الله وكانت حاملاً وكان ابنها ينتسب إلى أمه. سهل، ورواه الجماعة إلاّالترمذي: وكانت حاملاً وكان ابنها ينتسب إلى أمه. وفي (البحر): مَسْأَلة ويصح النفي للحمل إن وُضع لدون أدنى مدته وإن لم يشرط لفظاً وعند أهل المذهب وأبيي يوسف ومحمد لا لعان قبل الوضع لاحتمال كون الحمل ريحاً أو نحوه، وقال أبو طالب: بل يصح اللعان قبل الوضع لافظاً بالشرط، قلنا: لا دليل على صحته مع اللفظ. المروزي ومالك: يصح مطلقاً كبعد الولادة لنا عدم اليقين كمامر. أبو حنيفة والمزني: لا يصح النفي قبل الوضع إلا مع الشرط لعدم اليقين، قلنا: هو مشروط وإن لم يلفظ. اه. بلفظه.

وفي زاد المعاد، قال الشيخ في المغني: وقال مالك والشافعي وجماعة من أهل الحجاز يصح نفي الحمل وينتفى عنه محتجين بحديث هلال وأنه نفى حملها فنفاه عنه النبي في وألحقه بالأم ولا خفاء أنه كان حملاً ولهذا قال النبي في انظروها فإن جاءت به كذا وكذا، قال: ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها الحائل من النفقة بأمارات تدل عليه ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها الحائل من النفقة المارات عليه ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها الحائل من النفقة المارات عليه ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها الحائل من النفقة المارات عليه ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها الحائل من النفقة المدارات المدارا

والفطر في الصيام وترك إقامة الحدّ عليها وتأخير القصاص عنها وغير ذلك مما يطول ذكره ، ويصح استلحاق الحمل فكان كالولد بعد وضعه . اه .

[٢١٤٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي أنه كان يقول: إذا قذف الرجل امرأته جلد، حية كانت أو ميتة شاهدة كانت أو غائبة، قال محمد: هذا لا يستعمل.

٢١٤٤ ـ لعل هذا مبني على القول بأن آية اللعان أخرجت قذف الزوج لزوجته من آية القذف، كما ذهب إليه أبوحنيفة ولذا إذا نكل فلا يحد عنده بل يحبس والذي ذهب إليه أكثر العلماء أن الزوج يحد إذا نكل وهو قول المؤيد بالله وصحّحه القاضي زيد، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي لأن آية القذف أوجبت الحد على كل قاذف مطلقاً إلاّ أن يأتي بأربعة شهداء وجعل الله في قذف الزوج لزوجته شهاداته الأربع قائمة مقام الشهود الأربعة في إسقاط الحد عن نفسه وإيجاب الحد عليها ولهذا قال تعالى: ﴿ويدرا عنها العذاب ﴾، وقال النبي على لعويمر العجلاني حين ذكر أنه وجد رجلاً مع امرأته: إما جلد في ظهرك، أو تلتعن. راجع الثمرات. وراجع (٢٤٠٦).

\*\*\*\*

[٢١٤٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي في رجل أُدْخِلَتْ عليه امرأته، فقال: لم أجدها عذراء، قال: لا يصدق وإن قذفها جلد.

٢١٤٥ \_ قال في (البحر): ولو قال: لم أجدك عذراء فلا قذف إذ قد تزول العذارة بغير الوطء. اه.

آخر كتاب الطلاق

\* \* \*

1745

## كتاب البيوع

## با ـــب با من قال: الفقه ثم المتجر

[٢١٤٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، أن رجلًا أتى علياً فقال: يا أمير المؤمنين إني أريد التجارة فادع الله لي، فقال له علي: أفقهت في دين الله؟ قال: أو يكون بعض ذلك؟ قال: ويحك الفقه ثم المتجر، إن من باع واشترى ولم يسأل عن حلال ولا حرام ارتطم في الربا ثم ارتطم.

٢١٤٦ ــ الحديث في (المجموع) وفي نهج البلاغة ولفظه في النهج من اتّجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا.

قال في النهاية في مادة ارتبطم: ومنه حديث على كرم الله وجهه: من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا، ثم ارتبطم انتهى. وعن عمر نحوه: قال: لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تفقه في الدين، رواه الترمذي.

#### \*\*\*\*

[٢١٤٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إبراهيم، عن محمد، عن مصعب، عن سعيد، عن أبي جعفر، قال: قال رسول الله على: يا معشر التجار، أما إني لا أسميكم السماسرة ولكني أسميكم التجار، والتاجر فاجر، والفاجر في النار، إلا من أخذ حقاً وأعطاه.

۲۱٤٧ \_ وأخرج الترمذي وقال: حسن صحيح وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصحّحه في مستدركه عن رفاعة: إنّ التجار يبعثون يوم القيامة فجّاراً إلّا من اتقى الله وبر وصدق (فك) وأخرجه المنذرى.

وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم في مستدركه، عن قيس بن أبي غرْزة: يا معشر التّجار إن هذا البيع يحضره الّلغـوُ والحلفُ فشُوبوه بالصدق (فك).

وأخرج الطبراني في الكبير عن واثلة: يا معشر التجار إياكم والكذب (فك).

وعن عبد الرحمن بن شبل، قال: سمعت رسول الله على يقول: إن التجار هم الفجّار، قالوا: يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع، قال: بلى ولكنّهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. رواه أحمد بإسناد جيد، والحاكم واللفظ له وقال: صحيح الإسناد، والثوري.

#### \*\*\*\*

[٢١٤٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عليّ، قال: قال رسول الله عليّ إن الله يحب العبد سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء.

71٤٨ ـ الحديث في (المجموع)، وعن جابر بن عبد الله أن النبي على الله أن النبي على الله عبداً سمحاً إذا باع، سمْحاً إذا اشترى، سمْحاً إذا اقتضى. رواه البخاري وابن ماجة واللفظ له والترمذي ولفظه قال رسول الله على غفر الله لله لله كان قبلكم كان سهلاً إذا باع سَهْلاً إذا اشترى سهلاً إذا اقتضى. وعن أبي سعيد الخدري ، عن النبي على الفضل المؤمنين رجل سَمْح البيع سمح الشراء سمْح القضاء. رواه المنذري والطبراني في الأوسط، ومجمع

الزوائد، وفي الباب عن عثمان بن عفان وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس، وابن عمر.

راجع المنذري.

\*\*\*\*

[٢١٤٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عليّ، قال: سمعت رسول الله على يقول: تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل خرج ضارباً في الأرض يطلب من فضل الله يعود به على عياله.

الحديث في (المجموع) واستشهد به في (الروض)، بما أخرج الأصبهاني عن أنس، قال: قال رسول الله على: التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة، ذكره السيوطي في الدر المنشور، ثم قال: وأورده في رسالته التي سماها بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال. وقال رواه الأصبهاني في ترغيبه والديلمي في مسند الفردوس ثم أورد أحاديث تشهد له. راجع (الروض).

\*\*\*\*

[۲۱۰۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه، عن حسين، عن أبيي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عليّ، قال: قال حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عليّ، قال محمد: يعنى لا يتجر رسول الله عليه: إني لعنت الإمام يتجر في رعيته، قال محمد: يعنى لا يتجر الإمام في رعيته لأن الرعية تهابه.

• ٢١٥٠ ـ الحديث في (المجموع) تمامه: وناكح البهيمة والذكرين ينكح أحدهما الآخر. اه. قال في (الروض) قال في الإكمال، أخرج أبوسعيد النقاش في القضاة عن أبي الأسود المالكي عن أبيه، عن جده، مرفوعاً: إن

من أخون الخيانة تجارة الوالي في رعيته، قوله: لأن الرّعية تهابه. واختلفوا في معنى التجارة المنهي عنها في حقه، فقال في المنهاج: يريد إن شاء الله أن يجعلهم أي الرّعيّة له كالتجارة، كلما أراد أن يأخذ شيئاً لنفسه لا لمصلحة عامة المسلمين أخذه منهم أو يريد أنه إذا باع شيئاً وعرف أنه للأمام أخذه المشتري غالياً أطراً، وإذا أخذ منهم شيء للإمام أعطاه رخيصاً بالكره منهم، وقال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة: وجه الوعيد أن الرّعية تهابه، وقيل: لأن قلبه يشتغل عما قام له من تدبير المصالح، وقيل: لأنه يذل نفسه بالتجارة في رعيته من طلبه للزايد وكراهته للناقص وإن كان قليلاً ذكره السيد صارم الدين في حاشيته، ولا مانع من أن يكون جميع ما ذكر سبباً للوعيد. راجع (الروض ٢١٠/٣).

\*\*\*\*

[۲۱۵۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عليّ، قال: لعن رسول الله عليّ الربا وآكله ومؤكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه.

المجموع) بلفظه، وقال السيوطي في مسند علي، عليه السلام، عن علي : لعن رسول الله الكلام الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه والواصلة والمستوصلة. أخرجه ابن جرير وصححه اه. وعن ابن مسعود، قال: لعن رسول الله الكلام الربا ومؤكله. رواه مسلم والنسائي ورواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة وابن حبان في صحيحه كلهم من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، ولم يسمع منه وزادوا فيه وشاهديه وكاتبه وعن جابر، رضي الله عنه، قال: لعن النبي الكلام آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم وغيره، وفي الباب أحاديث أخرى كثيرة. راجع المنذرى .

\*\*\*\*

### من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة

المراكا وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عليّ، قال: أهدي لرسول الله على نابطل فلم يرد منه شيئاً، فقال لبلال: دونك هذا التمر حتى أسألك عنه، فانطلق بلال فأعطى التمر مثلين وأخذ مثلًا، فلما كان الغد، قال رسول الله على يا بلال: إيتنا خبيتنا التي استخبأناك، فلما جاء بلال بالتمر، قال رسول الله على نقال رسول الله على : ما هذا الذي استخبأناك، فأخبره بالذي صنع، فقال رسول الله على : هذا الحرام الذي لا يصلح أكله، فانطلق فأردده على صاحبه، ومره أن لا يبيع هكذا ولا يبتاع، ثم قال رسول الله على: الذهب بالذهب مثل بمثل، والفضة بالفضة مثل بمثل، والبر بالبر مثل بمثل، والشعير بالشعير مثل بمثل، والذرة مثل بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربا.

الكبير، عن الخطاب، عن بلال: قال: كان عندي تمر صغير فأخرجه إلى عن عمر بن الخطاب، عن بلال: قال: كان عندي تمر صغير فأخرجه إلى السوق فبعته صاعين بصاع، فأخبرت رسول الله والله والله التمر بالتمر مثلاً البيع ثم بع تمراً بذهب أو فضة أو حنطة، ثم اشتر به تمراً التمر بالتمر مثلاً بمثل، والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، والذهب بالذهب وزناً بوزن، والفضة باللفضة وزناً بوزن، فإذا اختلف النوعان فبيعوا فلا بأس به واحد بعشرة، وفي بالفضة وزناً بوزن، فإذا اختلف النوعان فبيعوا فلا بأس به واحد بعشرة، وفي رواية أبي سعيد عند أبي يعلى: أضْعَفْت أربيت لا تَقَربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتر الذي تريد من التمر، وأصْلُهُ في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري بلفظ جاء بلال إلى رسول الله والله بتمر برني، ثم قال له النبي عند فلك: أوَّه أوّه عين الربا، عين النبي عند فلك: أوَّه أوّه عين الربا، عين بصاع لنطعم النبي فقال النبي عند ذلك: أوَّه أوّه عين الربا، عين

الربا، لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري . . . إلخ .

وعن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله على: لا تبيعوا الذهب بالذهب الله مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز متفق عليه، وفي بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز متفق عليه، وفي لفظ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأخذ والمعطي فيه سواء، رواه أحمد والبخاري وفي الباب أحاديث كثيرة عن أبي هريرة وفضالة بن عبيد، هذا أحد أنواع الربا، والربا أنواع: ربا الجاهلية وهو أن يكون للرجل على الرجل الدين، فيحل الدين، فيقول له صاحب الدين: تقضي أو تربي، فإن أخره زاد عليه وأخره. فأبطله الله عزّ وجلّ بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، وهو المراد بقوله في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع: وربا الجاهلية موضوع ، وأول رباً أضعه ربا العباس بن عبد المطلب الموضوع كلّه، رواه جابر وهو المعني بقوله في في المتفق عليه، من حديث ابن عباس: وإنما الربا في النسيئة، أي: معظم الربا وأغلظه كقوله تعالى: «ياما الربا في النسيئة، أي: معظم الربا وأغلظه كقوله تعالى: «إلحج عرفة».

النوع الثاني: رباً بيّنة الشارع ﷺ، وهو على قسمين:

أحدهما: ربا الفضل كبيع الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين نقداً أو نسيئة والصاع بالصاعين يداً بيد، أو مؤجلًا كما في حديث الأصل وشواهده.

والثاني: ربا النسيئة وله صورتان: إحداهما بيع ربوي بمثله من جنسه نساء كبيع درهم حاضر بدرهم غائب لمزية الانتفاع بالحاضر وقت الحاجة، وهذا يوافق القرض في الصورة والفرق بينهما أنه لا مبادلة في القرض والصورة الثانية: بيع الجنس بغير جنسه كالبر بالشعير والذهب بالفضة فهذا يحرم فيه

النسّاء. وسيأتي. وربا الجاهلية مجمعٌ على تحريمه، أما ربا التفاضل في المتفقين جنساً وتقديراً فمذهب الجمهور تحريمه للأحاديث الكثيرة في الباب، فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلًا، وروى عن ابن عمر أنه جوز ربا الفضل، ثم رجع عنه وكذلك روي عن ابن عباس، وروى الحاكم أنه رجع لما ذكر لـه أبـو سعيد حـديثه الـذي سبق واستغفر الله وكان ينهي عنه أشدّ النهي، وروي أيضاً عن أسامة بن زيد وابن الزبير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أنهم جوزوا ربا الفضل واستدلوا بحديث أسامة عند الشيخين وغيرهما وهو إنما الربا في النسيئة وزاد مسلم في روايته، عن ابن عباس: لا ربا إلّا فيما كان يداً بيد. وقد سبق الإشارة إلى أن المراد بحديث أسامة الربا الأغلظ الشديد التحريم، وهـو أحد الأوجه التي كان الجمع بينه وبين حديث بـلال وأبـي سعيد وغيـرهما، وقـد جمع أيضاً بينهما بأن حديث أسامة عام لأنه يدل على نفى ربا الفضل على كل شيء سواء كان من الأجناس المذكورة في حديث الباب ونحوه أم لا. فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها، أمّا ما روى عن ابن عباس، فهو من كلامه وليس مروياً عن النبي عليه ، وقد اختلف هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة في الأحاديث غيرها في تحريم التفاضل والنساء مع الاتفاق في الجنس وتحريم النساء فقط مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلّة، فالـظاهريـة لا يلحقون بها غيرها في ذلك وأما غيرهم فذهبوا إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلَّة ولكنهم اختلفوا في العلة، فقال الشافعي: هي الاتفاق في الجنس والطعم فيما عدا النقدين وأما هما فلا يلحق بهما غيرهما من الموزونات مستدلًا بقوله ﷺ: الطّعام بالطعام، كما في حديث معمر بن عبد الله وهـو: كنتُ أسمع النبي عَلَيْ يقول: الطعام بالطعام مثلًا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. أخرجه أحمد ومسلم، وقال مالك في النقدين كقول الشافعي، وفي غيرهما العلة الجنس والتقدير والاقتيات، وقال ربيعة: العلة اتفاق الجنس

ووجوب الزكاة، وقالت العترة جميعاً: العلة في جميعها اتفاق الجنس والتقدير بالكيل والوزن واستدلوا بذكره على للكيل والوزن في حديث الباب ونحوه. وبحديث أنس وعبادة أن النبي على قال: ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداً وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. رواه الدارقطني فإنه حكم فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه وعلى كل مكيل كذلك بأنه مثل بمثل فأشعر بأن الاتفاق في أحدهما مع اتحاد النوع موجب لتحريم التفاضل بعموم النص لا بالقياس. راجع (الروض) ونيل الأوطار.

\*\*\*\*

## با ب النهي عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع وعن بيع الملامسة وطرح الحصاة

[٢١٥٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: نهى رسول الله عن عن أبئه، عن أبئه، عن علي، قال: نهى رسول الله عن ديح شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يُضمّن.

المجموع بلفظه إلى قوله: وربح ما لم يضمن، ثم زيادة ما يأتي: وعن بيع ما لم يقبض، وعن بيع الملامسة، وعن بيع المنابذة وطرح الحصاة، وعن بيع الغرر، وعن بيع الآبق حتى يقيض. اه. وعن عبد الله بن عمرو أن النبيّ على، قال: لا يحلّ سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة إلا ابن ماجة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وصححه أيضاً ابن خزيمة والحاكم وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضاً بلفظ: لا يحلّ سلف وبيع ولا شرطان في

بيع وهوعند هؤلاء كلهم من حديث عمروبن شعيب، عن أبيه، عن جده وأخرجه ابن حزم في المحلّى والخطابي في المعالم والطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث من حديث عمروبن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: نهى عن بيع وشرط، ومَعْنَى شرطين في بيع كما فسره الإمام زيد عليه السلام أن يقول: بعتك هذه السلعة على أنها بالنقد كذا، وبالنسيئة بكذا أو على أنها أجل كذا بكذا، وفسّره سماك بن حرب في روايته بنحو الأول وجعل القاضي زيد من صوره. أن يبيع الشيء بكذا دينار على أن يدفع بتلك الدنانير كذا قفيزاً من الطعام ، لأن الثمن في حكم المجهول من حيث وقع العقد على دنانير واشترط غيرها، وعن علي عليه السلام أنَّ رجلًا اشترى ناقة على أنها إن كانت حاملًا فبكذا وإن كانت حائلًا فبكذا، فقال علي عليه السلام: إن كانت قائمة فردها كما سيأتي (٢٣٤٨)، ومعنى سلف وبيع فسّره الإمام زيد عليه السلام بأن تستلف في الشيء، ثم ومعنى سلف وبيع فسّره الإمام زيد عليه السلام بأن تستلف في الشيء، ثم تبيعه قبل أن تقبضه. اه.

وقد يكون السلف بمعنى السّلم.

أمًّا بيع ما ليس عنده فكما في حديث حكيم بن حزام فيما أخرجه الخمسة، قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندك. عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. واستثنى من ذلك السَّلَم فأدلته مخصصة، وأمَّا ربح ما لم يضمن فصورته أن يشتري متاعاً ويبيعه إلى آخر، قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز وسيأتي حديث عتاب بن أسيد. راجع (٢٣١٨).

وهذا مذهب العترة والشافعي ومحمد وابن عبّاس، وقال أبوحنيفة وأبو يوسف: ما عدا الطعام بمنزلة الطعام، إلا الدور والأرضين فبيعها قبل قبضها جائز، وقال مالك: ما عدا المأكول والمشروب يجوز بيعه قبل قبضه، وقال الأوزاعي وأحمد وإسحق يجوز بيع كل شيء ما خلا المكيل والموزون،

وروي عن ابن المسيّب والحسن والحكم وحماد.

[۲۱۰٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن كثير، عن هشام، قال: حدَّثنا جعفر بن برقان، هن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: نهانا رسول الله على عن لبستين: الصماء، أن يلتحف الرجل بالثوب الواحد ويرفع جانبيه على منكبه، ليس له ثوب غيره، أو يحتبي الرجل بالثوب الواحد، ليس بين فرجه وبين السماء ستر ونهانا رسول الله عن نكاحين أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها، ونهانا رسول الله عن مطعمين: الجلوس على مائدةة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل منبطحاً على بطنه، ونهانا رسول الله على عائدة والملامسة وكانوا يتبايعون بها في الجاهلية، فسألت جعفر عن الملامسة والمنابذة، قال: المنابذة أن يقول الرجل إذا نبذت فهو بكذا وكذا، والملامسة: أن يغطي الرجل الشيء، ثم يلمسه المشتري بيده وهو مغطى لا يراه.

٢١٥٤ ـ روى أبو داود عن جابر، نهى رسول الله ﷺ عن الصماء والاحتباءفي ثوب واحد (فك).

وعن أبي سعيد: نهى على عن المنابذة وعن الملامسة رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وسبق حديث المجموع في الصفحة السابقة، وعن أبي هريرة أن النبي على نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، متفقً عليه وللبخاري عن أنس وللنسائي عن ابن عمر نحوة.

قوله: والملامسة، فسرها الإمام زيد عليه السلام بأنه كان في الجاهلية يتساوم الرجلان بالسلعة فأيهما لمس صاحبه وجب البيع، ولم يكن له أن يرجع اه. وهي إحدى المصور التي ذكرها في النهاية ومنها ما ذكره محمد بن منصور، وقيل بأنّ يجعل اللمس قاطعاً للخيار والعلّة في النهي أن فيه غرراً أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية.

أما بيع المنابذة ففسرها الإمام زيد عليه السلام بأن يتساوم الرجلان بالسلعة فأيهما نبذها إلى صاحبه، فقد وجب البيع، وقيل: هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يُقلِّبه أو ينظر إليه، قال في المنار: والأولى في تفسير المنابذة والملامسة اعتبارة بما يقبله اللفظ إذا خرج عن قانون المعتبر شرعاً والعلّة كما في الملامسة. وفي زاد المعاد: والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الأخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه هذا لفظ مسلم.

وفي الصحيحين: عن أبي سعيد، قال: قال: نهانا رسول الله على عن بيعتين ولمستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة يمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون بذلك بيعهما من غير نظر ولاتراض، وفسرت الملامسة بأن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، والمنابذة: بأن يقول: أيَّ ثوب نبذته إليَّ فهو عليَّ بكذا فهذا أيضاً نوع من الملامسة والمنابذة وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله. والغرض في ذلك ظاهر وليس العلة تعليق البيع على شرط، بل ما تضمنته من الخطر والغرر. اه.

\*\*\*\*

[٢١٥٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: نهانا رسول الله على عن بيع الملامسة وطرح الحصاة، وعن بيع الشجرة حتى تعقد، وعن بيع التمر حتى يصفر ويحمر، ونهانا رسول الله على ، عن بيع العذرة، وقال: هي ميتة. وبه قال محمد بن منصور: كانت الحصاة بيعاً في الجاهلية إذا سام الرجل الرجل بالسلعة، فإذا طرح أحدهما حصاة فقد وجب البيع.

٢١٥٥ ـ أمَّا بيع الملامسة فسبق شواهده، وأما طرح الحصاة فسبق حديث المجموع قريباً، وقد أخرج مسلم، عن ابن عمر أنه ﷺ نهى عن بيع الخصاة، الغرر، وعن بيع الحصاة وللبزار من طريق أخرى عنه: نهى عن بيع الحصاة،

يعنى: إذا قدنف الحصاة، فقد وجب البيع وفي صحيح مسلم، عن أبى هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغررِ، وقله أورد في زاد المعاد عدّة تفسيرات لبيع الحصاةِ، فقال: أمَّا بيع الحصاةِ، فهي من باب إضافة المصدر إلى نوعه كبيع الخيار وبيع النسيئة ونحوها، وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الميتةِ والدم، والبيـوع المنهيُّ عنها ترجع إلى هذين القسمين، ولهذا فسر بيع الحصاة بأن يقول: ارم هذه الحصاة، فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بدرهم، وفسَّر بأن يَبيْعَ إليه من أرضه قدرما انتهت إليه رمية الحصاة ، وفسّر بأن يقبض على كف من حصاً ويقول لي بعدد ما حرج في القبضة من الشيء المبيع ، أو يبيعه بسلعة ويقبض على كف من الحصى، ويقول لى: بكل حصاةٍ درهم، وفسر بأن يمسك أحدهما حصاة في يده ويقول: أي وقت سقطت الحصاة وجب البيع، وفسر بأن يتبايعا ويقول أحدهما: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع، وَفُسّر بأن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاةً، فيقول: أي شاة أصابتها فهي لك بكذا، وهذه الصور كلها فاسدة لما تضمنته من أكل المال بالباطل ومن الغرر والخطر الذي هو شبه القمار، وسيأتي في (٢١٨٠، ٢٢٠٦، ٢٢٠٧ ، ٢٣٠٤)، النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الحب حتى يفرك ولا النخل حتى يزهو، وأمَّا بيع العذرة، ففي المجموع بسنده، عن علي عليه السلام، قال: نهانا رسول الله على عن بيع الخمر والخنازير والعذرة، وقال: هي ميتة، وعن أكل ثمن شيء من ذلك، وعن بيع الصدقة حتى تقبض، وعن بيع الخمس حتى يجازً. اهـ.

وأخرج البيهقي بسنده إلى أبي هريرة أنَّ الله جلّ ثناؤه حرّم الخمر وثمنها والميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه، والمراد أنَّها كالميتة في تحريم بيعها، وسيأتي ( ٢٢٧٦ ).

وقوله: قال محمد كانت الحصاة. هذه إحدى الصور الآنف ذكرها.

### با —بــــ

# ما جاء في النهي عن أكل كلّ ذي ناب من السّبع ومخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية

[٢١٥٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن أبائه، عن علي ، قال: نهانا رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن لحوم الحمر الأهليّة، وعن الحبالي أن يوطين حتى يضعن إذا كان الحبل من غيرك أصبتها شراءً أو خمساً، وقال رسول الله على: الماء يسقي الماء ويشد العظم وينبت اللحم، وعن مهر البغي يعني أجر الزانية، وعن أجر كل عسيب، وهن الفحولة، وعن ثمن الخمر وبيع الصدقة، حتى تجاز وعن بيع الخمس حتى يجاز.

عن الضبّ والضبع وكل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهليّة، وفي حديث رواه أحمد والبزار باختصار والطبراني في الكبير، عن أبي الدرداء: نهى رسول الله على عن كل ذي نهبة وذي مجشمة، وعن كل ذي ناب من السباع، وروى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث عاصم بن ضمرة، عن على عليه السلام: نهى رسول الله على عليه السلام: نهى رسول الله على عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، وقد رواه إسحاق بن راهويه وأبي يعلى في مُسْنَدَيْهِما. اه. (روض).

### من الهامش:

من هنا إلى قوله وعن أجر كل عسيب موجود في المجموع بلفظه وأخرجه في حديثٍ آخر في المجموع، وفي مسند على عليه السلام من جمع الجوامع، قال: نهانا رسول الله على عن الحرير، عن ركوب عليها، وعن جلوس عليها، وعن جلوس عليها، وعن جلوس عليها، وعن

الغنائم أن تباع حتى تخمّس، وعن حبالى سبايا العَدو أن يبوطئن، وعن الحمر الأهليّة، وكل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الخمر، وعن ثمن الكلب. رواه الخمر، وعن ثمن الميتة، وعن عسيب الفحل، وعن ثمن الكلب. رواه الترمذي وروى السيوطي نحوه أيضاً، عن علي عليه السلام مرفوعاً وفيه أيضاً النهي عن مهر البغي، وعن عسيب الفحل وقال: أخرجه أحمد في مسنده، وأبو يعلى والطحاوي والعقيلي والضياء في المختارة، (روض ٣/٣٠٠).

\*\*\*\*

# 

[۲۱۵۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، قال: محتكر الطعام آثم عاص.

والمحتكر عاص ملعون وعن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبيّ على قال: لا يحتكر إلاً خاطىء، وكان سعيد يحتكر الزيت. العدوي أن النبيّ قال: لا يحتكر إلاً خاطىء، وكان سعيد يحتكر الزيت. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، وعن معقل بن يسّار، قال: قال رسول الله على: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يعقده بعظم من الناريوم القيامة. رواه أحمد وفي الباب عن أبي هريرة، وعن عمر، قال: سمعت رسول الله على يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. رواه ابن ماجة والأحاديث تدلّ على إثم المحتكر، قال في (البحر): المذهب يحرم احتكار قوت الآدمي والبهيمة، وفي أحد قولي الشافعي: يُكره. ومذهب أبو حنيفة إذا اشتراه من المصر لا من زرعه ولا من السواد، وحكى في (البحر): وإنّما يحرم علي أنه لا احتكار إلّا في الحنطة والشعير، وقال في (البحر): وإنّما يحرم علي أنه لا احتكار إلّا في الحنطة والشعير، وقال في (البحر): وإنّما يحرم علي أنه لا احتكار إلّا في الحنطة والشعير، وقال في (البحر): وإنّما يحرم

في الفاضل عن كفايته ومن يمون إلى الغلّة كما روي عن معمر، قال: قال لي الثوري: هل سمعتُ في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنّة؟ قال معمر: فلم يحضرني ما أقول، ثم ذكرت حديثاً حدَّثناه ابن شهاب، عن مالك بن أوس، عن عمر بن الخطاب أنَّ رسول الله على كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. ذكره رزين، وإنَّما يحرم مع حاجة الناس إليه ولا يوجد إلاَّ مع مثله إذ لا أضرار مع خلاف ذلك، ويجبر المحتكر على البيع ولا يباع عنه. وسيأتي في كلام الحسن. راجع. (٢٣٣٩).

\*\*\*\*

[۲۱۰۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هـارون، قـال: أخبـرنـا الأصبخ بن يـزيـد، قـال: حـدثنـا أبـو بشــر، عن أبـي الـزاهريـة، عن كثير بن مـرة، عن ابن عمـر، عن النبـي على الـزاهريـة، عن كثير بن مـرة، عن الله وبرىء الله منه.

\*\*\*\*

[٢١٥٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه أن علياً عليه السلام كان يطوف على القصابين في خالد، عن النفخ، وقال: إنّما النفخ من الشيطان، فلا ينفخ في طعام ولا شراب ولا هذا يعني الشاه، قال محمد: كره النفخ للبايع من أجل الشراء فأما غيره فلا بأس به.

۲۱۵۹ ـ أمَّا النهي عن النفخ في الطعام والشراب والسّجود، فقد روى الطبراني عن زيد بن ثابت: نهى على عن النفخ في السّجود، وعن النفخ في الشراب وأخرج الترمذي، عن أبي سعيد: نهى على عن النَّفخ في الشراب، وأخرج أحمد عن ابن عبّاس: نهى على عن النَّفخ في الطعام والشّراب. اه. (فك).

\*\*\*\*

الاعسى، عن حسين، عن حسين، عن حسين، عن حسين، عن حسين، عن الله قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن المام ١٢٤٩

أبي خالد، عن زيد، عن آبائه أن رجلين اختصما إلى عليّ عليه السلام، فقال أحدهما: بعث هذا قواصر واستثنيت خمس قواصر، لم أعلمهن ولي خيار، فقال على : بيعكما فاسد.

راد الترمذي والنسائي وابن حبّان في صحيحه: إلا أن يعلم وذلك للجهالة في علم في في في أن يعلم وذلك للجهالة في علم فيصح ويجوز، وهو مذهب الهادوية، وقال الشافعي: لا يصح لما في الجهالة حال البيع من الغرر.

### \*\*\*\*

[٢١٦١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جبارة، قال: حدثني يحيى بن العلاء، عن المبارك، عن أبي عمرو الأزدي، عن الحسن، قال: قال رسول الله على من تربص بطعام أربعين ليلة ليغلّي به سعر المسلمين، ثم باعه وتصدّق بثمنه لم تكن صدقته كفّارة لما صنع.

الله على الله المدائن هم الحُبساء في سبيل الله تعالى، فلا تحتكروا الله على المدائن هم الحُبساء في سبيل الله تعالى، فلا تحتكروا عليهم الأسعار فإنَّ من احتكر عليهم طعاماً أربعين يوماً، ثم تصدّق به لم تكن له كفارة. وعنه على: يحشر الحاكرون وَقَتَلةً الأنفس في درجة ومن دخل في شيء من سعر المسلمين يغلّيه عليهم، كان حقاً على الله أن يعذبه في معظم الناريوم القيامة. اه. من هامش الأصل.

وعن ابن عمر أنَّ رسول الله على، قال: من احتكر الطعام أربعين يـوماً يريد بـه الغلاء فقد بريء من الله وبريء الله منه. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم مع زيادة. وذكره رزين، وعن أبي أمامة أن رسول الله على، قال: أهل المدائن هم الحبساء في سبيل الله فلا تحتكروا عليهم الأقـوات ولا تغلّوا عليهم الأسعار، فإن من احتكر عليهم طعاماً أربعين يـوماً، ثم تصدّق به لم تكن لـه كفارة. ذكره رزين في الترغيب، وسيأتي (٢١٨٦).

# با سب ما جاء في السَّلَم

[٢١٦٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: لا بأس في السلم في الحيوان: أسنان معلومة إلى أجل معلوم.

وحكي أن السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، وقيل: السلف وحكي أن السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، وقيل: السلف تقديم رأس المال والسّلم تسليمه في المجلس، والسلم مشروع إجماعاً إلاً ما يروى عن ابن المسيب فإنه منعه لنهيه على عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورد بأن المراد بما ليس بملكه أو بأن دليل السلم خاص. أمّا ما يصح فيه السلم وما لا يصح ففي الأزهار: لا يصح في عين أو ما يعظم ما يصح فيه السلم وما لا يصح ففي الأزهار: لا يصح في الكلّ وما يعظم تفاوته كالحيوان وكالجواهر واللّالي، والفصوص والجلود وما لا ينقل، وما يحرم فيه النساء فمن أسلم جنساً في جنسه وغير جنسه فسد في الكلّ ويصح فيما عدا ذلك بشروط عدّ خمسة، وبعضهم جعلها سبعة، وبعضهم ثلاثة. الأول: ذكر قدر المسلم فيه وجنسه ونوعه وصفته. الثاني: معرفة إمكانه للحلول وإن عدم حال العقد. الثالث: كون الثمن مقبوضاً في المجلس لحقيقاً معلوماً جملةً وتفصيلًا. السرابع: الأجل المعلوم وأقله ثلاث. الخامس: تعيّين المكان قبل التفرق، وتجويز الربح والخسران، وهذا على ما اختاره للمذهب، ويدل على بعضها ما سيأتي عن ابن عبّاس. اه.

\*\*\*\*

[٢١٦٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: لا بأس بالسلم في الحيوان، إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم وكرهه قوم، قال محمد: هذا قول أهل الحجاز وأهل البيت وأهل الكوفة لا يأخذون به.

٣١٦٣ ـ وحكى هذا القول في (البحر): عن علي عليه السلام وابن عبّاس وابن المسيّب والحسن البصري والصادق والباقر والقاسم والمؤيد بالله والإمام يحيى ومالك والشافعي وأحمد لإمكان ضبطه بالصّفة، وحكي عن ابن مسعود والهادوية وزيد بن علي والنّاصر والأوزاعي وأبي حنيفة، أنه لا يصح في الحيوان لعموم نهيه عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فيما رواه البيهقي ولعظم تفاوته راجع (البحر)، وروي المذهب الأخير عن الثوري والحسن بن حى.

### \*\*\*\*

[٢١٦٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: لا بأس بالسلم في الثياب إذا كان ثوباً معلوماً ورقعة معلومة ولا باس في السلم في الإبريسم والصوف والقطن.

2172 وفي (البحر): يصحُّ في الثياب ذاكراً للجنس والنوع والطول والعرض والرقة والغلظ، وموضع صنعته، وفي القميص والسراويل كذلك وفي المعاجر والقُنع، والحبرات وفي المطرزات، قال المهدي: قلت: حيث لم يعظم التفاوت، وقال زيد بن علي: لا بأس في السّلم في الثياب والأكسية إذا سميت الطول والعرض والرقعة. اه. في (المجموع) وقوله في الصوف، قال في (البحر): والصوف وطنه ولونه وطول شعره وكونه من ذكور أو إناث إذ صوف الإناث أنعم وكونه خريفياً أو رَبيْعياً، إذ الخريفي أجود. اه.

#### \*\*\*\*

[٢١٦٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبيد الله، قال: حدثني يحيى بن آدم، عن أبي شهاب، عن الربيع بن صبيح، عن أبي بصير، عن الزهري أن يهودياً قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت يا محمد أسلمت إليك وزناً معلوماً في تمر معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم من حائط معلوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا يهودي

ولكن إن شئت فأسلم وزناً معلوماً إلى أجل معلوم في تمرة معلومة وكيل معلوم ولا نسمي لك حائطاً، قال: نعم، فأسلم إليه فلما كان آخر الأجل جاء اليهودي إلى رسول الله على يتقاضاه، فقال له رسول الله على: يا يهودي إن لنا بقية يومنا هذا، فقال: إنكم معشر بني عبد المطلب قوم مطل فأغلظ له عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انطلق معه إلى موضع كذا وكذا فأوفه كذا وكذا فأوفه كذا وكذا للذي قلت له.

٢١٦٥ ـ رواه في الشفاء وأصول الأحكام عن الهادي، عليه السلام، يرفعه إلى النبي عليه البحر).

\*\*\*\*

المناه عن وكيع، عن عند الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار، السنتين والثلاث، فقال رسول الله عليه أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن يمان، عن حنضلة، عن القاسم، عن ابن عباس، قال: لا بأس بالسلم في السبائبذرع معلوم إلى أجل معلوم.

٢١٦٦ ـ في النهاية السبّايب جمع سبيبة وهي شقة من الثياب، أي نوع كان، وقيل: هي من الكتان. ونقل معنى الحديث. اه.

وفي منتقى الأخبار عن ابن عباس، قال: قدم النبي على المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. رواه الجماعة. وهو حجة في منقطع الجنس

حالة العقد. اهـ. قال في نيل الأوطار، وفي رواية البخاري عامين أو ثلاثة. وقد اتفقوا على أنه يشترط للبيع وعلى تسليم رأس المال في المجلس، واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟

وقوله كيل معلوم ووزن معلوم احتراز عن السلم في الأعيان ويحترز بالمعلوم عن المجهول في المكيل والموزون، ويدل قوله إلى أجل معلوم على اعتبار الأجل في السلم وإليه ذهب الجمهور وخالفت الشافعية في ذلك وسبق بيان الشروط.

\*\*\*\*

### باللب

## من قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا

[۲۱٦۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، عليه السلام، قال: قال رسول الله على: البيعان بالخيار فيما تبايعا حتى يفترقا عن رضى، قال محمد بن منصور: سألت أحمد بن عيسى عما ذكر في البيعين بالخيار ما لم يفترقا، قلت: هو عندك فرقة الكلام أو فرقة الأبدان، قال: فرقة الأبدان أحوط وجرى حديث جعفر بن محمد: إنه باع من رجل زيتاً، أو بزاً، ثم قام وقعد ناحية ثم قال: حتى يجب البيع.

٢١٦٧ ــ وهو في (المجموع) بسنده عن علي، عليه السلام، بلفظه. قال أبو خالد: فسألت زيد بن علي، عن الفرقة بالأبدان أو بالكلام، فقال: بل بالكلام، وإنما يقول الفرقة بالأبدان، من لا يعرف كلام العرب، ألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم

البينات ، إنما افترقوا بالكلام ، وقد كانت أبدانهم مجتمعة ، وقال تعالى : ﴿إِنْ الذِّينَ فَرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء » ، إنما فارقوا الدين بالكلام . وقد قرىء : ﴿ولا تكونوا كالذين تفارقوا » ، وقرىء : ﴿فارقوا دينهم » ، وسياتي قريباً عن ابن عمر ، وقد روي عن حكيم بن حزام أن النبي على قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو قال : حتى يفترقا فإن صَدَقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما مُحِقَتْ بركة بيعهما . أخرجه البخاري ومسلم .

وقد اختلف في الافتراق المذكور بالحديث: هل فرقة ألفاظ أو فرقة أبدان، فذهب إلى القول بفرقة الأبدان علي، عليه السلام وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو برزة والشعبي والحسن وعطاء وطاووس والباقر والصّادق وزين العابدين وأحمد بن عيسى والناصر والإمام يحيى والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحق وأبوثور وذهب إلى أن المراد فرقة الكلام زيد بن علي والقاسمية وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والليث والثوري والعنبري والإمامية وقد حقق في الروض أدلة كلّ من الفريقين . اه .

\*\*\*\*

[۲۱٦٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي، عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اشترى مصرّاة فهو فيها بالخيار ثلاثاً فإن رضيها وإلاّ ردّها ورد معها صاعاً من تمر. قال محمد بن منصور: المصراة من الإبل تصريعني ضروعها، وتسمى من الغنم محفّلة.

٢١٦٨ ـ الحديث في (المجموع) عن علي، عليه السلام وفيه زيادة: ومن شرى محفّلة فهو بالخيار، فإن رضيها وإلّا ردّها ورد معها صاعاً من تمر، قال أبو خالد: فسّر لنا زيد بن علي: المصرّاة من الإبل والمحفّلة من الغنم

وهي التي يترك لبنها أياماً. اه. قال في النهاية: المصرّاة هي النّاقة أو البقرة أو الشاة يصرّى اللبن في ضرعها، أي: يجمع ويحبس، وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهـو بخيـر النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر متفق عليه، وللبخاري وأبي داود من اشتري غنماً مصراة فاحتلبها فإنّ رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر، وفي رواية من اشتري مصراة، فهو منها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها، ومعها صاعاً من تمر لا سمراء. رواه الجماعة إلا البخاري وثمة روايات أخرى لهذا الحديث ومنها ما رواه أبو داود عن ابن عمر: من ابتاع محفّلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها ردّ معها مثل أومثلي لبنها قَمْحاً. اه. وقد اختلف في حكم المصراة، قال: فحكى في (البحر)، عن ابن عمر وابن مسعود وأنس وأبي هريرة ثم العترة والشافعي ومالك وابن أبى ليلى والليث وأبى يوسف وزفر أن يثبت الخيار في المُصرّاة وإن لم يشرط للأحاديث آنفة الذّكر، وحكى عن محمد: إنه ليس عيباً ورد بأنه عيب بالنظر إلى ظنَّها غير مصراة ، وقال أبوحنيفة : لا رد بل يرجع بأرش النقص، إذ قد تلف بعض المبيع كخيار العيب، ورد بأنه خصّها الخبر، وقال داود: يثبت في النَّاقة والشاة، إذ الآثار فيهما لا في البقرة، قال الأولون: هي مقيسة اه قلت: هو لا يقول بالقياس، قال الإمام يحيى: ولا تفسخ المصراة إلاّ بعد ثلاث، إذ لا تعرف التّصرية بدونها لـظاهر الآثار، وقيل له: الفسْخُ متى انكشفت التصرية، قبال المهدي: وهو الأقرب، قال أهل المذهب: وإذا ردها رد اللبن فإن تلف فمثله فإن تعذر في السلد فالقيمة وقال الشافعي ومالك: بل يرد صاعاً من التمر لا سمراء للحديث. ورد بأنه ورد صاعاً من طعام سمراء، وروي ويرد معها مثله أو مثلي لبنها كما في حديث ابن عمر عند أبى داود فدل على أن القصد الجبر من غير تعيين، وحيث ذكر التمر والطعام أراد عند تعذر المثل جمعاً بين الأخبار. اه. (بحر). [٢١٦٩] وبـه قـال: حدثنا محمد، قـال: حدثني أبـو الـطاهـر، عن أبـي ضمـرة، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً عليه السلام، قال: إذا ابتاع الرجـل الأمة فـوجد بها عيباً وقد أصابها حطّوا عنه بقدر العيب من ثمن الجارية ويلزمها الذي ابتاعها.

١٦٦٩ – وفي (المجموع) بسنده عن علي، عليه السلام، في رجل اشترى من رجل جارية فوطئها، ثم وجد بها عيباً فألزمها المشتري وقضى على البائع بعشر الثمن، قال أبو خالد: سألت زيداً ما معنى هذا، فقال عليه السلام: كان نقصان العيب العشر. اه. وروى البيهقي بسنده إلى جعفر بن محمد، قال: حدثني أبي عن علي بن حسين، عن علي، عليه السلام، في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيباً، قال: لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء وإن لم يكن وطئها ردها، وكذلك رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، وهو مرسل علي بن الحسين لم يدرك جده، وقد روى مسلم بن خالد، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن حين، عن عليّ وليس بمحفوظ. اه.

وهو في مسند علي، عليه السلام، من جمع الجوامع معزواً إلى الأصم في حديثه، والبيهقي من طريق عبد الرزاق عن علي بن الحسين أن علياً كان يقول: في الجارية يقع عليها المشتري، ثم يجد بها عيباً، قال: هي من مال المشتري، ويرد للبائع ما بين الصحة والداء، والحديث يدل على أن وطء المشتري الجارية المعيبة من موانع الرد، وظاهره سواء كانت بكراً أو ثيباً وله الرجوع على البائع، بالنقصان ما بين قيمتها صحيحة ومعيبة وهكذا إذا كان قبل العلم بالعيب، وأما بعده فلا خلاف، إنه لا شيء على البائع لأن الرضى من موانع الرجوع ولأنه إذا علم فقد وطئها في ملكه فقد قرر الملك، والقول بأن يرد البائع ما بين الصحة والداء هو مذهب القاسمية والزهري والبيوي حنيفة وأصحابه، وقال ابن أبي ليلى: يردها ويرد معها مهر مثلها وروى البيهقي مثله عن عمر بن الخطاب، قال: إن كانت ثيباً معها مهر مثلها وروى البيهقي مثله عن عمر بن الخطاب، قال: إن كانت ثيباً

رد معها نصف العشر وإن كانت بكراً رد العشر وقال الشافعي: إن كانت ثيباً ردها ولا شيء عليه وإن كانت بكراً بطل الرد، وقال البتي: إن لم ينقصهاالوطء ردها ولا عقر عليه وإن نقصها ردها، ورد النقصان. وعن مالك أنّه يردها فإن كانت بكراً فعليه ما نقص وإن كانت ثيباً، فلا شيء عليه. راجع (الروض) و (البحر ٣/٢٧٠).

\*\*\*\*

### \_\_\_\_

### من أجاز بيع المصاحف وشراءها

[۲۱۷۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى، عن بيع المصاحف وشرائها والتجارة فيها وكتابتها بالأجر، فقال: لا بأس به ما هي إلاّ كغيرها من التجارة، وقال أحمد: هو ليس ببيع للقرآن يبيع الجلد وأجر يده. قال قاسم بن إبراهيم: لا بأس ببيع المصاحف، وشرائها، وكتابة القرآن والعلم بالأجر.

[۲۱۷۱] وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، عليه السلام، قال: من باع عبداً وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

المجموع)، وعن عبادة بن الصامت، أن النبي على قضى: أن ثمرة النخل (المجموع)، وعن عبادة بن الصامت، أن النبي على قضى: أن ثمرة النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع. رواه ابن ماجة وعبد الله بن أحمد في المسند وفيه دليل على أن العبد إذا ملكه سيده مالاً ملكه وبه قال مالك والشافعي في القديم، وقال في الجديد وأبو حنيفة والهادوية: إن العبد لا يملك شيئاً وأوّلوا الحديث بأن المراد بأن يكون في يد العبد من مال سيده وأضِيْفَ إليه، للاختصاص

والانتفاع لا للملك، كما يقال الجل للفرس وفيه دليل أنه لا يدخل في البيع حتى الحلقة التي في أذنه.

### \*\*\*\*

[۲۱۷۲] وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه كان لا يرى ببيع المصاحف وشرائها بأساً.

### \*\*\*\*

[۲۱۷۳] وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أبو هشام، عن ابن يمان، عن إسرائيل، عن إسماعيل بن سلمان، عن أبي عمر، عن ابن الحنفية، قال: لا بأس ببيع المصاحف إنما يبيع الورق.

### \*\*\*\*

[۲۱۷۶] وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن ابن إدريس، عن هشام وداود، عن الحسن أنه كان يقول: لا بأس بشراء المصاحف وبيعها.

#### \*\*\*\*

[٢١٧٥] وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا جعفر، عن ابن إدريس، عن داود، عن الشعبي، قال: إنهم ليس كتاب الله يبيعون إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم.

۲۱۷٥ وهذا مذهب الأكثر إذ يتناول الجلد والكاغد فقط والكتابة تدخل تبعاً، وعن ابن عمر وابن شبرمة المقصود المكتوب فلا يصح ولا الأجرة عن نسخه إلا تبرعاً، وعن ابن عمر، قال: وددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف. راجع (البحر)، وكلام ابن عمر رواه ابن حزم في المحلى وروى الكراهة عن الصحابة وأبى موسى الأشعرى.

\*\*\*\*

[۲۱۷٦] وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا جعفر، عن بن إدريس، عن أبيه، عن حماد، عن سعيد بن جبير، قال: اشترهـا ولا تبعها.

\*\*\*\*

[۲۱۷۷] وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، عن حسن أنه كان يكره بيع المصاحف، ولا يرى في شرائها بأساً.

۲۱۷۷ \_ وحكي هذا في (البحر)، عن ابن عباس وجابر إذ فيه إبعاد للبركة، وروي عن ابن عباس أنه سئل عن بيع المصاحف، فقال: لا بأس. راجع (البحر)، ورواه ابن حزم عن جابر بسنده ورواه أيضاً، عن ابن جبير وابن المسيب وقتادة وأبي سلمة والحكم والباقر والشعبي كل هؤلاء جوّزوا الشراء وكرهوا البيع. راجع المحلى.

\*\*\*\*

ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من باع نخلًا قد لقح أن الثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع وما جاء في الثمرة لا تباع حتى يبدو صلاحها وما جاء في بيع الغرر

[۲۱۷۸] وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا هيثم، قال: أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من باع نخلاً قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع.

١١٧٨ \_ ولفظ ابن ماجة عن ابن عمر أن النبي على قال: من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها، إلاّ أن يشترط المبتاع، وفي (المجموع) بسنده عن علي، عليه السلام، بلفظ: من باع نخلاً فيه ثمرة فالثمرة للبائع، إلاّ أن يشترط المبتاع ومن اشترى عبداً... إلخ. وروى البيهقي بسنده إلى جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً، عليه السلام، قال: من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلاً قد أبرّت فثمرتها للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلاً قد أبرّت فثمرتها للبائع علي، عليه السلام، من جمع الجوامع، وعزاه إلى ابن راهويه وحديث ابن عمر في العبد والنخل متفق عليه.

\*\*\*\*

[۲۱۷۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن أبي الله على الله عليه أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من باع نخلًا مؤبراً فالثمرة للبائع إلّا أن يشترط المشتري ومن باع عبداً له مال فالمال للبائع، إلّا أن يشترط المشتري.

۲۱۷۹ ــ ورواه أبو داود وابن حبان عن جابر. والتأبير: التلقيح يقال: أبرته كأكلته بالتخفيف آبره أبراً. ويقال: أبرته بالتشديد أؤبره تأبيراً كعلمته، وهو أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من ذكر النخل.

وقد اختلفوا في ذلك فقال مالك والشافعي وأحمد: التمر تبع للنخل ما لم يؤبّر فإذا أبرّ لم يدخل في البيع إلاَّ أن يشترط عملاً بظاهر حديث ابن عمر وقد روي عن الناصر وابن أبي الفوارس للمذهب وهو ظاهر كلام الهادي في التفليس، قالوا: مفهوم الحديث أنها إذا لم توبر فإنّها للمشتري، وقالت الحنفية: التمر للبائع أبّر أو لم يؤبر إلاّ أن يشترط المبتاع كالزرع. وقال ابن أبي ليلى: التمر للمشتري أبرّ أو لم يؤبر، شرط أو لم يشترط لأن التمر من

النخل، قال النووي: وهو باطل منابذ لصريح السنة ولعله لم يبلغه الحديث. اه.

وقاس الحنفية وحكي للمذهب أنه يقاس عليه غير المؤبّر من سائر أثمار الأشجار وإنما خص على النخل بالتأبير بياناً لما يعتادونه. حكاه ابن بهران للمذهب. اه.

\*\*\*\*

[۲۱۸۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، قال: حدثنا الموصّافي، عن سالم بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، وعن بيع الثمار حتى تدرك، وعن بيع المضطر.

7۱۸٠ وقد أحرج أبو داود النهي عن بيع الغرر، عن علي عليه السلام مرفوعاً من حديث طويل، عن شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي عليه السلام فذكره. وأورده السيوطي في مسنده عن علي عليه السلام موقوفاً، وقال السلام فذكره. وأورده السيوطي في مسنده عن بيع الغرر، أخرجه مسلم وأحمد أخرجه عبد الرزاق، وفي التلخيص: نهى عن بيع الغرر، أخرجه مسلم وأحمد وابن حبّان عن أبي هريرة، وابن ماجة وأحمد من حديث ابن عبّاس. وفي الباب عن سهل بن سعد، عند الدارقطني والطبراني، وأنس عند أبي يعلى، وعلي عند أحمد وأبي داود وعمران بن حصين عند أبي عاصم وفيه عن ابن عمر، أخرجه البيهقي وابن حبّان من طريق معتمر، عن نافع، عن ابن عمر. وإسناده أخرجه البيهقي وابن حبّان من طريق معتمر، عن نافع، عن ابن عمر. وإسناده مسربً صحيح، ورواه مالك والشافعي عنه من حديث ابن المسيب مرسلاً. اه. (روض 7/٢٤).

وفي مجمع الزوائد: عن ابن عبّاس أن النبيّ على نهى عن بيع الغرر رواه الطبراني، قال زيد بن علي عليه السلام في معنى بيع الغرر هو بيع السمك في الماء واللبن في

الضرع وما في بطون الأنعام وضربة القانص وما تخرجه شبكة الصياد وبالجملة فكل ما اقتضى جهالة أو كان معدوماً أو غير مقدور على تسليمه أو لم يكن داخلاً في ملك البائع، فهو باطل. ونقل في الروض عن الثوري أنه قد يحمل بعض الغرر على وجه التبعية إذا دعت الحاجة إليه كالجهل بأساس الدار وكذا الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن، قال: وكذا أجمع العلماء على جواز أشياء فيها غرر حقير كبيع الجبة المحشوقة، ولم ير حشوها ولو بيع الحشو بانفراد لما صح البيع وعَد أَمْثِلَة كثيرة إلى أن قال: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، هو أنه إن دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، أو كان الغرر حقيراً جاز البيع، وإلا فلا وما وقع من الاختلاف بين العلماء في بعض مسائل الباب صحة وفساداً، مبنى على هذه القاعدة فمن يراه حقيسراً صحح البيع، ومن رآه غيسر حقيسر على هذه القاعدة فمن يراه حقيسراً صحح البيع، ومن رآه غيسر حقيسر أبطله. اه. بالمعنى. راجع الروض.

أمًّا النهي عن بيع الثمار حتى تدرك ، فأخرج أحمد عن عائشة : نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة ، وأخرج أحمد والبخاري ومسلم، عن جابر: نهى على عن بيع الثمر حتى يطيب، وأخرج البخاري، عن أنس: نهى على عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو (فك)، وعن ابن عمر: أن النبي الله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وسيأتي. والأحاديث تدلّ على أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها، فقال ابن أبي ليلى والثوري، وهو ظاهر كلام الهادي عليه السلام والقاسم أنه باطل مطلقاً، وقال الشافعي وأحمد، ورواية عن مالك ونسبه الحافظ إلى الجمهور وحكاه في وأحمد، عن المؤيد بالله أنه إن اشترط القطع لم تبطل وإلاً بطل ، وقال أكثر البحر)، عن المؤيد بالله أنه إن اشترط القطع لم تبطل وإلاً بطل ، وقال أكثر المنفية: إنه يصح إن لم يشترط التنقية، قالوا: والنهي محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلاً، وقد حكى صاحب البحر الإجماع على عدم جواز

بيع الثمر قبل خروجه، وحكى في (البحر)، عن زيد بن علي والمؤيد بالله والإمام يحيى وأبي حنيفة والشافعي أنه يصح بيع الثمر قبل الصلاح لعموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾، قال أبو حنيفة: ويؤمر بالقطع، فأمًا البيع بعد الصلاح فيصح مع شرط القطع إجماعاً ويفسد مع شرط البقاء إجماعاً إن جهلت المدة. راجع نيل الأوطار و (البحر).

أمّا بيع المضطر فأخرج أبو داود عن شيخ من بني تميم، قال: خطبنا على بن أبي طالب، عليه السلام، وقال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعضّ الموسر على ما في يديه ويبايع المضطرون، ولم تؤمروا بذلك، قال الله تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، وقد نهى رسول الله عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك. وقد حكي في (البحر)، عن القاسمية والمؤيد بالله والفريقين أنه يصح بيع المضطر ولو غبن فاحشاً، ومنه المصادر إذ ليس بمكره على نفس البيع بل على غيره، قال الناصر وقاضي القضاة: هو في حكم المكره لما ألجىء إليه، قال الإمام يحيى: إن لم يجد سواه وغبن فاحشاً فهو كالمكره، وقد أولوا الحديث على أن المراد به المكره. اه.

\*\*\*\*

[۲۱۸۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي، عن ضمرة بن ربيعة، قال: أخبرنا عباد بن قيس، عن عثمان الأعرج، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن يحلب، وعن بيع جنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن بيع المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة، قال محمد: يعني الجنين في بطون الأنعام، يقول: ما في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة من الولد فنهى عن بيعه وشرائه قبل أن يولد، والملاقيح ما في أصلاب الأنعام. تسمّى الناقة اللقحة، وقوله حَبلَ يولد، والملاقيح ما في أصلاب الأنعام. تسمّى الناقة اللقحة، وقوله حَبلَ

الحبلة شيء كانوا يتبايعون به في الجاهلية إذا كان بالناقة أو بـالرمكـة أو الشاة حمل يعنى الجنين الذي في بطن أمه.

الثاني: فهذا حبل الحبلة، وقوله السمك في الماء، مثل الأجام ونحوها، نهى أن يبتاع ما فيها من السمك إلا أن يكون حظر عليه حظائر حتى يرى الذي يشتري ما فيها من السمك وإذا أراد صيده لم يستطع السمك أن يمتنع من أن يؤخذ، وبيع الغرر مثل السمك في الماء والعبد الآبق ونحوه. وقوله: نهى عن بيع المضطر الذي يأخذه السلطان بالخراج وما كان نحو ذلك مما يقهر عليه الرجل فيبيع ما له من أرض أو عبد أو دار فيوكس في ثمنه أو يشتري الشيء بتأخير ليفتدي به نفسه فنهى أن يوكس في ثمنه أو يزداد عليه في البيع فيحتكر عليه،

بزیادة: وعن بیع الغرر، في آخره، وعن شهر بن جوشب، عن أبي سعید، بزیادة: وعن بیع الغرر، في آخره، وعن شهر بن جوشب، عن أبي سعید، قال: نهی رسول الله على عن شراء ما في بطون الأنعام حتی تضع ، وعن بیع ما في ضروعها إلا بکیل ، وعن شراء العَبْد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتی تقشم، وعن شراء الصّدقات حتی تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه أحمد وابن ماجة والبزار والدارقطني، وعن ابن عبّاس، قال: نهی النبي من أن یباع ثمر حتی یطعم أوصوف علی ظهر، أو لبن في ضرع أو سمن في لبن. رواه الدارقطني، وأخرجه البیهقي، ورواه أبو داود عنه عن وکیع مرسلا وابن أبي شیبة موقوفاً، وأخرجه أبو داود من طریق أبي إسحق، عن عکرمة والشافعي من وجه آخر، عن ابن عبّاس والطبرانی فی الأوسط!

وسيأتي (۲۱۸۲)، (۲۳۱۲).

وما في ضروع الماشية وبطون الأنعام مجمع على عدم صحته قبل انفصاله لما فيه من الغرر، أمَّا العبد الأبق فلا يصح بيعه عند الهادي عليه [رأب الصدع/م٨٠]

السلام والشافعي، وعند أبي حنيفة وأصحابه والمؤيد بالله وأبي طالب أنه يصح موقوفاً على التسليم لعموم قوله تعالى: ﴿وأحلّ اللّهُ البيع﴾، أمّا بيع السّمك في الماء، فقد روي عن ابن مسعود أن النبي على، قال: لا تَشْتَرُوا السّمك في الماء فإنه غرر، أخرجه أحمد، وأخرجه البيهقي من طريق الإمام أحمد، وقال: هكذا روي مرفوعاً وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفاً على عبد الله، رواه الشوري أيضاً والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفاً على عبد الله، رواه الشوري أيضاً موقوفاً والعلّة أنه غير مملوك ولا مقدور عليه أمّا إذا كان في بركة صغيرةٍ في داره فيرتفع الغَررُ. اه.

والمضامين، قال في النهاية: ما في أصلاب الفحول جمع مضمون، يقال: ضمن الشيىء بمعنى تضمنه والملاقيح (١) جمع ملقوح وهو ما في بطن الناقة، وفسرها مالك في الموطأ بالعكس. وحبل الحبلة (٢)، هوبيع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، وقد فسر كل هذا المؤلف بما نراه وهو بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وهي جمع حابل مثل ظلمة وظالم، والهاء للمبالغة، وقيل: مصدر سمي به الحيوان، وقد اختلفوا في تفسيرها فمنهم من فسره بما في رواية ابن عمر، قال: نهى رسول الله وقد عن بيع حبل الحبلة. وحبل رواه أحمد ومسلم والترمذي وفي رواية: نهى عن بيع حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت. رواه أبو داود وفي لفظ: كانوا يتبايعون الحزور إلى حبل الحبلة فنهاهم على عن بي عند البر وذهب البخاري، وقم روايات أخرى، وقد جزم به ابن عبد البر وذهب البخاري، وقم روايات أخرى، وقد جزم به ابن عبد البر وذهب إليه الشافعي ومالك وغيرهما وفيه أقوال، والثاني: أجل ما كانوا يتبايعون زاد المعاد: وهو نتاج النتاج في أحد الأقوال، والثاني: أجل ما كانوا يتبايعون إليه هكذا رواه مسلم وكلاهما غرر. والثالث: أنه بيع حمل الكرم قبل أن

<sup>(</sup>١) قال في جامع الأصول: والملاقيح ما في ظهور الجمال.

<sup>(</sup>٢) حبل الحبلة قال في جمامع الأصول هو أن يباع الجزور إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها.

يبلغ، قاله المبرد، قال: الحبلة الكرم بسكونْ الباء وفتحها ثم ذكر تفسيم ابن عمر ومن ذهب إليه، ثم ذكر تفسير أبي عبيدة وهو أنه نتاج النتاج وذهب إليه أحمد. اهم.

قوله الرَّمكة محركة الفرس والبرذونة تتخذ للنسل، جمعه رمَك وجمع الجمع أرماك. قاموس.

[٢١٨٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي الأخوص، عر أبي إسحنق، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم ولا تبايعوا اللبن في الضروع.

\*\*\*\*

٢١٨٢ ــ سبق قـريباً حـديث ابن عبّاس رواه الـدارقطني وغيـره. راجـــ التعليق على الحديث السّابق.

[۲۱۸۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان وسفيان، قالا: حدثنا عبدة بر سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله على عن تلقي الجلب.

الله عمر قال: نهى رسول الله عن ابن عمر قال: نهى رسول الله على عمر تلقي البيوع، وفي رواية له وللبخاري قال: قال رسول الله على السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق، وعند أبي داود لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع الحديث. وعند النسائي: الجلب بدل السلع. اهـ (ه البحر)، وعن ابن مسعود: نهى رسول الله على عن تلقي البيوع، وفي الباب عن ابن عباس، وعن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله على أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسانٌ فابتاعه فصاحب السّلعة فيها بالخيار، إذا ورد السوق. روا

ألجماعة إلاَّ البخاري، قال في (البحر): ولا يفسد بـل يقتضي خيار الغـرر إلا غرَّ وكذا بيـع الجلب، والجنب قيل فإن تلقى في المصـر جاز اتّفـاقاً وخــارج

لا يجوز ولو بريداً ولا فرق بين السلع والمواشي. اه. وقد ذهب إلى الأخما بظاهر الحديث الجمهور، فقالوا: لا يجوز تلقّي الركبان، واختلفوا هــل

هو محرّم أو مكروه. وروي عن الحَنفِيَّة: إنَّ التلقي مكروه في حالتين أن يضرّ بأهل البلد وأن يلبس السعر على الواردين. اه. والجَلَب بفتح اللام مصدر بمعنى المفعول.

\*\*\*\*

[۲۱۸٤] وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن بيع أمهات الأولاد فكرهه، وقال: إنِّي لأستوحش منه وقال: كيف لنا أن نعلم أن عليًا عليه السلام كان يرى ذلك فذكرت قوله لقاسم بن إبراهيم، فقال نحواً من قوله، وقال: صدق كيف لنا أن نعلم أن عليًا كان يفعله.

البحر) عن الأكثر أنه يحرم بيع أم الولد لقوله والمحام، فيما رواه ابن عمر كما في الشفاء وما رواه ابن عبّاس كما في أصول الأحكام، قال: ذكرت مارية أم إبراهيم عند رسول الله والله الله الله الله وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب، قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرّة. أخرجه الموطأ (ه بحر).

وحكي في (البحر): عن علي عليه السلام وابن عبّاس وابن السزبير والصادق والباقر والناصر والليث وبشر المريسي وداود والإمامية أنه يجوز لما روي عن جابر، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا. ذكره رزين وروى عضد الدين في شرحه على مختصر المنتهى أن عليًا عليه السلام، قال: تَجدّد لي رأي في أمهات الأولاد أنهن يبعن، فقال له عبيدة السّلماني: رأيك في الجماعة أحبّ إلينا من رأيك وحدك.

\*\*\*\*

[٢١٨٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب

أليم: رجل بايع إماماً، فإن أعطاه شيئاً من الدنيا وفي له وإن لم يعطه لم يفِ له، ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي بسلعته كذا وكذا فأخذها الآخر بقوله مصدقاً له وهو كاذب.

٢١٨٥ \_ الحديث بلفظه في المجموع، وعن على عليه السلام، قال: قـال رسول الله ﷺ: اليمين تُنفَّق السَّلعـة وتمحق البركـة وإن اليمين الفـاجـرة لَتَدَع الديار من أهلها بـ لاقـع . رواه في المجموع، وعن أبي هريرة سمعت رسول الله ﷺ يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. وفي رواية ممحقة للبركة .هذا لفظ البخاري . وفي لفظ مسلم ممحقة للكُسْب، وفي مسلم، عن أبى ذرقال: قال رسول الله على: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عـذابٌ أليم، قـال: قلت: يا رسـول الله، فمن هؤلاء، فقـد خابوا وخسروا فقال: المنانُ والمُسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. اه. وفي جمع الجوامع في قسم الحروف: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجلٌ بايـع رجـلًا سلعة بعـد العصر فَحَلَفَ بـالله لأخذها بكذا وكذا فصدِّقه وهـوعلى غير ذلـك، ورجل بـايـع إمامـاً لا يبايعـه إلَّا لِـدُنْيا، فإن أعطاه منها، وفي، وإن لم يعطه منها لم يف، أخرجه مسلم والنسائي، عن أبي هريرة، وفيه أيضاً: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يـوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلّا لدنيا فإن أعطاه منها رضى وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سِلعة بعد العصر، فقـال: والله الذي لا إلَّـه غيـرُه لقد أعطيت بها كـذا وكذا فصـدقه رجـل فأخـذها ولم يعط بهـا. رواه البيهقي في الشعب وأحمد في مسنده والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن جرير عن أبى هريرة . اه. .

# أحاديث مختلطة في البيوع

[٢١٨٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: جالب الطعام مرزوق.

عمر، قال قال رسول الله على: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. اه. وعن عمر، قال قال رسول الله على: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. رواه ابن ماجة والحاكم كلاهماعن علي بن سالم بن ثوبان، عن علي بن زيد بن جدعان، وقال البخاري والأزدي: لا يتابع علي بن سالم على حديثه هذا، قال الحافظ زكي الدين: لا أعلم لعلي بن سالم غير هذا الحديث، وهو في عداد المجهولين. اه. (منذري). وقد أخرجه إسحاق والدارمي وعبد بن حميد وأبو يعلى والعقيلي في الضعفاء، عن ابن عمر أيضاً. وفي المعتمد، عن ابن عمر: أن رسول الله على قال: الجالب مرزوق والمحتكر محروم ومن احتكر على المسلمين طعاماً ضربه بالإفلاس والجذام ذكره رزين (روض احتكر على المسلمين طعاماً ضربه بالإفلاس والجذام ذكره رزين (روض).

\*\*\*\*

[۲۱۸۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله.

مسنداً أو مرسلًا أنه ﷺ نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائــع وصاع المشتري. أخرجه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي، عن جابر وفيه ابن أبى ليلي، عن ابن الزبير، ولم يصرّح أبو الزبير بالتحديث، عن جابر، قال البيهقي: وروي من وجـه آخر عن أبـي هـريـرة، وهـو في البيهقي بسنـد آخـر بلفظ: نهى النبيِّ ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليـه النقصان، قـال في التلخيص، وفي الباب عن أنس وابن عبّـاس أخرجهما ابن عـديّ بإسنـادين ضعيفين جداً. وروى عبــد الرزاق بــإسناده، أن عثمان وحكيم بن حزام كـانا يبتـاعـان التمـر ويخيطانـه في غرائـر، ثم يبيعان بـالكيل فنهـاهما النبـي ﷺ عن ذلـك أن يبيعاه حتى يكيـلاه لمن ابْتَاعَـهُ منهم ورواه الشافعي وابن أبـي شيبة والبيهقي، عن الحسن، عن النبـيّ ﷺ مرسلًا، وقال في آخره: فيكون لـه زيادته وعليه نقصانه، قـال البيهقي: روي موصـولًا من أوجــه إذا ضم بعضهــا إلى بـعض قــوي مـع مــا ثبـت عن ابـن عمــرو وابن عبَّـاس. اه. وفي هذه الأحـاديث دليل على أن من اشتـرى طعامـاً مكيلًا ومـوزوناً واكتـاله وقبضـه، ثم بـاعـه لم يجـز تسليمـه بـالكيـل والـوزن الأوّلين وهو مذهب الجمهور، وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيـل والوزن الأوَّلَيْن مـطلقاً، وقيل: إن باعه بنقد جـاز بالكيـل الأوّل وإن باعه نسيئة فلا بدّ من إعادة الكيل الأول. (روض ٢٨٦/٣).

٢١٨٧ \_ وفي (المجمـوع): عن على عليه السـلام: إذا اشتـريت شيئـ

مما يكال أو يــوزن فقبضته فــلا تبعه حتى تكتــاله أو تــزنه، وفي التلخيص روى

[۲۱۸۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن سعيد بن عثمان بن عبد الرحيم، عن محمد بن سعيد، عن محمد بن يزيد، عن أبي مالك، قال: أخبرني أبو شجاع، قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لايحل لامرىء أن يبيع شيئاً إلاً أن

يبين ما فيه من العيب ولا يحل لمن علمه إلّا أن يبينه.

٢١٨٨ \_ وفي روايـة أحمـد، عن واثلة، قـال: قـال رسـول الله ﷺ: لا يحلّ لأحد أن يبيع شيئاً إلاّ أن يبيّن ما فيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلاّ بينه وأخرجه ابن ماجة والحاكم أيضاً.

وعن عقبة بن عامر، قال: سمعت النبي على يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له. رواه ابن ماجة وأحمد والدارقطني وأحمد والطبراني عنه، وعن العداء بن خالد بن هوذه من هوذة، قال: كتب لي رسول الله على كتاباً: هذا ما اشترى العدّاء بن خالد بن هوذه من محمد رسول الله على اشترى منه عبداً أو أَمّة: لا داء، ولا غائلة، ولا خِبْثة بيع المسلم المسلم. رواه ابن ماجة والترمذي والنسائي وابن الجارود وعلقه البخاري وفيها دليل على تحريم كتم العيب ووجوب تبيينه للمشتري (نيل)، وراجع (٢٢٦٧).

\*\*\*\*

[٢١٨٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبد الله بن داهر، قال: أخبرني عمرو بن جميع، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: غبن المسترسل ربا.

71۸٩ وأخرجه البيهقي عن علي عليه السلام، وعن جابر، وعن أنس، وعن أبي أمامة، عن النبي عليه: غبن المسترسل حرام. رواه الطبراني في الكبير (فك)، قال في النهاية: الاسترسال الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدث به وأصله: السّكون والثبات ومنه غبن المسترسل رباً.

\*\*\*\*

[۲۱۹۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا مسلم، عن مجاهد، عن ابن عبّاس أنه كره بيع ده يازده وده باردة ولكن يقول هذا بألف وأبيعكه بألف ومائتين.

• ٢١٩ – وفي (المجموع)، وقال زيد بن علي: لا بأس ببيع المرابحة إذا بينت رأس المال ولا بأس ببيع ده بازده وده بدا يازده وإنما هذه لغات فارسية فلا نبالي بأي لِسان كان. اه. ومعنى ده في لسان الفُرْس عشرة ومعنى يازده أحد عشر كما نقله في الروض عن المنهاج، قال: وقد أطلقه في (البحر) في البيع لمذهب الهادي عليه السلام. حيث قال: ويصح بالفارسية إذ هي نطق كالعربية وكرهه ابن عبّاس. اه.

وأخرجه البيهقي عن ابن عبّاس بسنده أن ابن عبّاس ينهي عن بيع ده يازدة أو دة داوزدة ويقوب. إنما هو بيع الأعاجم، قال البيهقي: وهذا يحتمل أن يكون إنّما نهى عنه إذا قال: هو لك بده يازدة أو قال: بده دوازدة ولم يسمّ رأس المال، ثم سمّاه عند النقد وكذلك ما روي عن ابن عمر في ذلك، قال: ورويناه عن شريح وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يُجِيْزُون بيع ده دوا زده. اه.

قال في الروض: وهو صحيح من جهة القياس فالعمدة معرفة مدلول اللفظ عند المُتَعَاقدين وقد يكون لما عرض بذلك كإخفائه عن الحاضرين الجاهلين لتلك اللغة. اه. (روض)، وسيأتي في المرابحة (٢٢٤٩) و(٢٢٥٠).

[۲۱۹۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل، فقال: إني لست أتوجه في شيء إلا حورفت فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظر شيئاً قد أصبت فيه مرة فالزمه، قال: القرظ، قال: فالزم القرظ.

المجموع)، وقيل: إنَّ صاحب القصة في (المجموع)، وقيل: إنَّ صاحب القصة هو سعد بن عايذ مؤذن مسجد رسول الله على، فقد أخرج أبو القاسم البغوي

بسنده عن سعد القرض أنه شكى إلى رسول الله على قلة ذات يده فأمره بالتّجارة فخرج إلى السوق فأشترى شيئاً من قرظ فباعه فربح فيه فأتى النبيّ على فأخبره، فأمره بلزوم ذلك فسمي سعد القرظ، وفي تهذيب الأسماء واللغات للنووي في ترجمة سعد ما يوافق رواية الأصل. راجع الروض.

\*\*\*\*

[۲۱۹۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان عن أبيه، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا ويقول أحدهما لصاحبه: اختر.

\*\*\*\*

[٢١٩٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن العُمري، وعن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على: البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار، قال محمد: بيع الخيار إذا قال الرجل للرجل قد بعتك هذه السلعة بكذا وكذا، فقال له: قد قبلت، فيقول البايع للمشتري: اختر فإذا اختار القبول أو الفسخ، فقد وجب البيع.

حزام وحديث الأصل إحدى الروايات، عن ابن عمر، وفي المتفق عليه من روايته أيضاً أن النبي على قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول: روايته أيضاً أن النبي على قال: المتبايعان بالخيار، وفي لفظ إذا تبايع أحدهما لصاحبه: اختر، وربما قال: أو يكون الخيار، وفي لفظ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الأخر فإن خير أحدهما الأخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أو تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع وفي لفظ كلّ بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار متفق عليه أيضاً وله ألفاظ أخرى في هذا المعنى، قال نافع: وكان ابن عمر إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام

فمشى هنيهة، ثم رجع اه. وسبق ذكر الخلاف في فرقة الألفاظ وفرق الأبدان.

راجع (۲۱۷۷).

\*\*\*\*

[٢١٩٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عم أبي خالد، عن زيد، قال: لو أن رجلًا باع خدمة عبد حياته ثم إذا رضح العبد.

٢١٩٤ ــ يُنظر فلعلَّ المراد بالبيع هنا الإِجارة إذ تعتبر بيعـاً للمنـافـِ وينـظر في جهالـة المدة، قـال في (البحر): وللرجـل أن يكري عبـده أو أُمَــَ إلَّا لمحظـور وينظر في اشتراط رضي العبد. اه.

\*\*\*\*

[٢١٩٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حـدثنا إسمـاعيل بن مـوسى، عن شريـك، ع جابر، عن أبـي جعفر أن النبـيّ ﷺ باع خدمة المدبّر.

المحكم معمد بن على بن المحلى من طريق شعبة، عن الحكم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، وقال بعد أن بين أنه لا تجو خدمة المدبر لجهل المدة والغرر وبيع ما ليس عيناً وبيع ما لم يخلق بعد قال: فقد جمع كل بلاء فإن قيل: فقد رويتم من طريق محمد بن على ابن الحسين أنَّ رسول الله على باع خدمة المدبر قلنا: هذا مرسل والمرس لا تقوم به حجة اه. (٩/٢٥)، وفي البخاري ومسلم وغيرهما أنَّ رجلاً أعت غلاماً له عن دبر فاحتاج فأخذه إلى النبي على فقال: من يشتريه؟ فاشتر نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه وفي رواية لمسلم: أنَّ رجلاً من الأنصيقال له أبو مدكور أعتق غلاماً له عن دبر يقال له يعقوب وساق الحديد هالبحر). بمعناه.

وفي الصحيح عن جابر أنه على قال في مدبر: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. واختلف في بيع المدبر فعند القاسمية، وعن مالك: يحرم إلا لضرورة لما ذكر آنفاً. وعن عائشة وعمر بن عبد العزيز والناصروالشافعي: يجوز مطلقاً للأحاديث المذكورة أيضاً، وعند زيد بن علي وأبى حنيفة: لا يجوز مطلقاً. اه. (بحر).

\*\*\*\*

[٢١٩٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن وكيع، عن عبد الله بن عثمان، عن الأخضر ابن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس أن النبي على باع متاع رجل: قدح وحلس وفاس في من يزيد.

وحلساً فيمن يزيد وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي وحسنه الترمذي ولفظه عند وحلساً فيمن يزيد وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي وحسنه الترمذي ولفظه عند أبي داود وأحمد أنَّ النبيّ في نادى على قدح وحلس لبعض أصحابه فقال رجل: هما عليّ بدرهمين، والحديث يدل على جواز بيع المزايدة على الصفة التي فعلها النبيّ في وحكى البخاري عن عطاء أنه قال: من أدركت لا يرون بأساً في بيع المغانم فيمن يزيد. ورواه ابن أبي شيبة، عن عطاء ومجاهد، وعن مجاهد، قال: لا بأس ببيع من يزيد وعن النخوي والظاهر الجواز مطلقاً وعن النخعي أنَّه كره بيع المزايدة ويستدلّ له بما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب، قال: سمعت النبيّ في ينهي عن بيع المزايدة وضعف إسناده بابن لهيعة، (نيل ٢٧١)٥).

\*\*\*\*

[٢١٩٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، قال: لا بأس بالمجازفة ما لم يسم كيلًا.

٢١٩٧ \_ وهـ و في (المجموع) بلفظه. وعن ابن عمر أن رسـول الله ﷺ، قال: من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه، قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً، فنهانا رسول الله على أن نبيعه حتى ننقله من مكانه متفقٌ عليه وفي رواية لهما: أن عبد الله بن عمر، قال: رأيت الناس في عهد رسول الله على إذا ابتاعوا الطعام جزافاً يضربون في أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤدوه إلى رحالهم، قال النووي فيه دليل على جواز بيع الصبرة جزافاً، والجزاف المجهول القدر مكيلًا كان أو موزوناً كما في النهاية. وحكي في (البحر) الإجماع على جوازه حيث علماه جميعاً أو جهلاه فلو علمه أحدهما فظاهر إطلاق الهادي أنه يفسد للغرر وقيل: يحمل إطلاقه على ما لـوكان العالم البائع إذ الغرر غالباً إنَّما يكون من جهته فللمشتري الخيار دفعاً لخيانته وهو الذي نص عليه القاسم عليه السلام، وقيل: يحتمل أن يصح مع علم البائع ويخير المشتري الجاهل لأجل معرفة قدر المبيع ذكره أبوطالب للمذهب، قال في الكافي: وهذا في غير العُقار فأمًّا فيها فيصح وفاقاً، وذهب المؤيد بالله والإمام يحيى والحنفية والشافعية إلى صحته مطلقاً وإن علم أحدهما إذ لا غرر مع المشاهدة قال في شرح البحر: وإنَّما يصح بيع الجزاف إذا كانت الصبرة مشاهدة أو في حكم المشاهدة نحوما يكون في ظرف حاضر وإلا لم يصبح نحو الحب في المدفن أوفي البيت ولا يعلم قدره عند أبي طالب وأبي العباس خلاف المؤيد بالله والقاضي زيد وأبي مضر إذا علم جنسه وإن جهله فخلاف أبي يوسف ومحمد. اه. (روض ٣/٣٨٧).

[۲۱۹۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا ضرار بن صرد، عن عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يباع اللحم بالحيوان.

٢١٩٨ \_ الحديث عن سعيد بن المسيب في الموطأ كما هنا، وأخرجه الشافعي أيضاً مرسلاً من حديث سعيد وأبو داود في المراسيل ووصله

الدارقطني في الغريب، عن مالك، عن الزهري، عن سهيل بن سعد وصوب الرواية المرسلة وتبعه ابن عبد البر ولَهُ عدّة شواهد، ضعفوها. وأخرج البيهقي والحاكم، عن سمرة: نهى عن بيع الشاة باللحم. وإلى عدم جواز بيع اللحم، بالحيوان ذهب العترة والشافعي: إذا كان الحيوان مأكولاً، وإن كان غير مأكول جاز عند العترة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه، لاختلاف مأكول جاز عند العترة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه، وقال الجنس، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز لعموم النهي، وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقاً لعموم (وأحل الله البيع). والآية، وقال محمد إن غلب اللحم جاز ليقابل الزائد منه الجلد. اه. (نيل ١٣١٤)).

米米米米米

[۲۱۹۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله عن بيع المجن يعني ما في الأجام.

۲۱۹۹ سيراجع بيع الغرر (۲۱۵٥) و (۲۱۸۰)، وفي (المجموع)، وقال زيد بن علي: وإن اشترى سمكاً في ماء يؤخذ بغير صيد فالشراء جائز وإن كان لا يؤخذ إلا بتصيد، فهو غرر. اه. وأخرج الإمام أحمد عن ابن مسعود أن النبيّ في قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر وأخرجه البيهقي من طريق الإمام أحمد بسنده إلى ابن مسعود فذكره، وقال البيهقي هكذا روي مرفوعاً وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود وصحّح وقفه في زاد المعاد ومنه أيْ من الغرر بيع المجر فإن النبيّ في نهى عنه، وقال ابن الأعرابي: المَجْر ما في بطن الناقة، والمَجْر الرّبا والمَجْر القمارُ، والمَجْر المحاقلة. اه.

وفي (البحر): وعن بيع المجر وهي المضامين، وقد يطلق على المحاقلة والمزابنة والربا والقمار، وقال في الهامش: قيل: المجر بفتح الميم وسكون الجيم وهي المضامين، وسيأتي (٢٢٥٥).

\*\*\*\*

[٢٢٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبّاد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن

米米米米米

من بعد ورد بالخبر.

[۲۲۰۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن عبده بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله على عن المنزابنة؛ والمزابنة: بيع النخل بالتمر كيلًا، وبيع العنب بالزبيب كيلًا، وبيع الزرع بالحنطة.

[۲۲۰۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي الله نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، والمعاومة. قال محمد: المزابنة: أن يشترى ما في رؤوس النخل من التمر بكيل من التمر. والمحاقلة القراح: الزرع بقراح زرع مثله، أو بكيل من الحنطة والمخابرة: قبالة الأرض بطعام مسمي من الأرض التي تقبلت. والمعاومة: أن يشترى التمر من النخل والشجر أعواماً.

القراح: اسم لموضع كبير من الزرع ليس عليه جدار.

رسول الله على عن على عليه السلام: نهى رسول الله على عن على عليه السلام: نهى رسول الله عن بيع المحاقلة والمزابنة، وعن بيع الشجر حتى يعقد، وعن بيع التمر حتى يزهي، قال زيد بن علي، عليه السلام: المزابنة: بيع التمر بالتمر، والمحاقلة: بيع الزرع بالحنطة؛ والإزهاء: الاصفرار والاحمرار. اه.

قال الشارح: أما المحاقلة والمزابنة، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله على نهى عن المزابنة، والمحاقلة. وقد روي نحوه من جماعة عن الصحابة مرفوعاً في الصحيحين وغيرهما. اه.

وعن جابر قال: نهى رسول الله على عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. وفي لفظ بدل المعاومة: وعن بيع السنين. وعن زيد بن أبي أُنيْسة عن عطاء، وعن جابر أيضاً أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتّى يُشْقِه والإشقاه: أن يحمر أو يصفر ويؤكل منه شيءٌ. والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة: التُّلُث والربع وإشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابراً يذكر هذا عن رسول الله على قال: نعم، متفق عليه. اهـ (نيل) وقد سبق تفسير الإمام زيد للمزابنة \_ والتفسير الوارد في حديث عطاء، عن جابر، وهو يحتمل أن يكون عن النبي على، وأن يكون من قول الراوي. والمزابنة: (بالزاي والموحدة والنون)، من الزَّبْن: (بفتح الزاي وسكون الباء)، وهو الدفع الشديد. وقيل لهذا البيع: مزابنة، كأن كل واحــد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن؛ أراد دفع البيع لفسخه؛ وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة، بإمضاء البيع. اه. وتفسيره بما في الحديث، ألحق به الشافعي، بيع كل مجهول أو معلوم يجري الربا في نقده. وبذلك قال الجمهور. ووقع في (البخاري) عن ابن عمر: أن المزابنة بكيل، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي. وفي (مسلم) عن نافع: بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وبيع الرّبيب بالعنب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة كيلاً، وكذا في (البخاري). وقال مالك: بيع كلّ شيء من الجرزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان يجري فيه الربا أو لا؛ وفسرها بعضهم بأنها: بيع التمر قبل بدو صلاحه، وهو خطأ. وقيل: هي المزارعة. وعن مالك: هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن، وقد اختلف في تفسير المحاقلة، في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن، وقيل: بيع الطعام في سنبله، والحقل: المعضهم فسرها بما في الحديث، وقيل: بيع الطعام في سنبله، والحقل: الحرث وموضع الزرع. وقال الليث: الحقل الزرع، إذا تشعب من قبل أن تعلظ سُوقة أ. وفسرها القاموس بما ذكره المصنف. وفي (البحر): هي بيع الحب في سنبله بحب مثله، ويجوز ما لم يظهر الحب بالحب، كالحشيش أو كان التبن قيمة وغلب الحب. والمخابرة، جاء تفسيرها في حديث جابر، وهو قريب مما فسره محمد بن منصور. أما مالك فقد فسرها بما فسر به المحاقلة، فقال: أن تكرى الأرض ببعض ما يثبت فيها، وهي المخابرة، ويبعده عطف المخابرة عليها. اه.

وقيل: والمعاومة بيع الشجر أعواماً كثيرة؛ وهي مشتقة من العام؛ كالمشاهرة، من الشهر. وقيل: هي اكتراء الأرض سنين، وكذلك بيع السنين هو بيع تمر النخلة لأكثر من سنة، لأنه من بيع الغرر. اه. راجع (النيل) و (الروض) و (البحر).

[۲۲۰۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه: أن رجلاً أتى علياً قد اشترى من عبد رجل قد ولاه ضيعته، فقال السيد: لم آذن لعبدي أن يبيع فرده. وقال: لا يبيع الا ياذن السّد.

٣٢٠٣ ــ ولفظ المجموع عن علي عليه السلام: أن رجلًا أتاه قد اشترى من عَبْد رجل قد ولًاه ضيعته، فقال السيد: لم آذن لعبدي في التجارة، قال:

[رأب الصدع/م٨١]

يخير سيده، بين أن يفتديه بالدين، أو يبيعه ويقضي الدين الذي عليه من الثمن؛ فإن كان الثمن لا يفي بالدين، فليس على السيد غرم أكثر من رقبة عبده. اه. وهذا الحديث يدل على أن العبد غير المأذون، لا يجوز تصرّفه، ويعتبر بيعه في هذه الحالة تغرير، ولأهل المذهب تفصيل في هذا ذكره شارح (البحر). قال ما معناه: اعلم، أن العبد غير المأذون، إذا عومل بقرض أو إقراض، أو إجارة أو إيداع فَتَلف ذلك معه؛ فإن حصل منه تغرير، ضمن وتعلق برقبته، لأنه جناية؛ والتغرير: أن يوهم أنه حرّ أو ماذون. وإن لم يحصل منه تغرير، فإن كان صغيراً، فلا ضمان عليه مطلقاً؛ وإن كان كبيراً، فإن لم يتعد في ذلك ولا فرَّط في حفظه، فلا ضمان عليه؛ وإن تعدَّى كبيراً، فإن لم يتعد في ذلك ولا فرَّط في حفظه، فلا ضمان عليه؛ وإن تعدَّى أو فرَّط، ضمن؛ ويكون في ذمته يطالب به إذا أعتق خلافاً لأبي العباس، فقال: لا ضمان عليه. قال الإمام يحيى: وهو محمول على أنه لا يطالب بالضمان ما دام رقيقاً، أو على أنه صغير. اه. وفي (المجموع): وسألت زيد بن علي، عليه السلام، عن رجل أذن لعبده بالتجارة في نوع بعينه، فباع واتجر في نوع غيره، فقال عليه السلام: لا يجوز ذلك. اه.

وذهب إلى مثل هذا المؤيد بالله، والإمام يحيى والشافعي وأصحابه؛ وذلك لأنه لا يجوز تصرف العبد في بيع ولا شراء، إلا بإذن سيده. وإذا لم يأذن له إلا في نوع، بقى على المنع في سائر الأنواع. اه.

وذهب القاسمية وأبو حنيفة إلى أن السّيد إذا أذن لعبده بشراء شيء بعينه، كان مأذوناً في التجارة إذناً عاماً في سائر الأجناس، لما رواه القاضي زيد وغيره، عن علي، عليه السلام: أن رجلين ارتفعا إليه، فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين، إن عبدي هذا ابتاع من هذا شيئاً فرددته عليه، فأبى أن يقبله. فقال عليه السلام: هل كنت تبعث عندك بالدراهم يشتري لك بها اللَّحْم؟ قال: نعم، قال: فقد أجزت عليه شراءه.

وروى ابن أبى شيبة بمعناه عن على ، عليه السلام ، وكذا المؤيد بالله .

[۲۲۰٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي عن ابن فضيل، عن عمرو بن ذرّ، عن أبي جعفر، أنه سئل عن قبالة الأرض والنخل، فقال: إن النبي كان يقبّل خيبر أهلها بالنصف، يقومون على النخل ليسقونه يلقحونه ويحفظونه؛ فإذا أينع صرامه بعث عبد الله بن رواحة، فخرص عليهم وردّ إليهم بحصتهم من النصف. فأتوا النبي في بعض تلك الأعوام، فقالوا: قد زاد علينا عبد الله في الخرص. فقال النبي في في نفحن نأخذ بقول عبد الله في الخرص، ونرد عليكم النصف بحصتكم. فعقدوا ثلثين وقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض وأخذوا بقول عبد الله في الخرص.

النبي على خيبر لليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، النبي على خيبر لليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وأخرجه مسلم بلفظ: أنه على دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم؛ ولرسول الله على نصف ثمرها، وفي لفظ له: لما ظهر رسول الله على خيبر، أراد إخراج اليهود عنها، فسألوه أن يقرهم بها، على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله على: «نقركم على ذلك ما شئنا». فقروا بها حتى أجلاهم عمر. وأخرج أبو داود وابن ماجة من ذلك ما شئنا». قال: افتتح رسول الله على خيبر، واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف. فزعم أنه أعطاهم على ذلك.

فلما كان حين تصرم النخل، بَعَثَ إليهم عبد الله بن رواحة؛ فَحَزر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة: الخَرْصُ، فقال: في ذِهْ كذا وكذا. قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. قال: فأنا إلي حَزْرُ النخل، وأعطيكم نصف الذي قلتُ. قالوا: هذا الحق. وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن تأخذه بالذي قلت.

وأخرج البيهقي من حديث ابن عمر وأبي هريرة، نحوه، وفيه خرص

عبد الله بن رواحة . . . (راجع الروض ٢٥١٣).

وهذه الأحاديث تدل على جواز المزارعة، بأن يعامل المالك غيره على أرضِه ببعض ما يخرج منها. وهو مذهب على عليه السلام، وأبي بكر، وعمر، وعمار بن ياسر، وابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، ومعاذ، وزيد بن علي، والباقر، والصادق، والناصر، وأبي عبد الله الداعي، والمؤيد بالله، وأبي يوسف، ومحمد وابن المسيب، والأوزاعي، وسالم بن عبد الله ومالك، وإسحق، وداود، وعمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، والزهري، وغيرهم.

وفي رواية البخاري في حديث خيبر: يشطر ما يخرج منها من زرع أوثمرة. ولا بد أن يكون معلوماً: كالنّصف، والثلث، والربع، لا على بعض الثمرة مثلاً. وفي (الروض) بحث مفيد فليرجع إليه، في أدلة من ذكر (٣٥٣–٣/٣٥)، إلى أن قال: وذهب الشافعي وأبوحنيفة والهدوية، وسائر أئمة العترة، إلى أنه لا يجوز إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها، كالثلث والربع، ويجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب، وسائر الأشياء؛ سواء كان من جنس ما يزرع أو غيره. وقال ربيعة بجواز إجارتها بالذهب والفضة فقط؛ وبعضهم منع إجارتها بهما، واحتجوا بما ورد من النهي عن كراء الأرض على الإطلاق. وفي بعض الروايات بما يخرج فيها. وقد سرد في (الروض) الأدلة لهذا المذهب بإسهاب. فليراجع (٣/٣٥٤).

\*\*\*\*

[۲۲۰۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن حسين بن صالح، قال: سألت جعفر بن محمد عن قبالة الأرض بالثلث والرّبع، قال: لا بأس به نحن نفعله وقال: قد أعطى رسول الله على خيبر أهلها بخُبْرٍ. قال محمد يعني بخبرٍ يعني بشطرٍ مما يخرج من الأرض.

٢٢٠٥ - في النهاية: والخبرة النصيب، قال الشاعر الهروي:
 إذا ما جعلت الشاة للناس خُبْرة فشأنك إني ذاهب لشؤوني وفي القاموس والمخابرة: أن يزرع على النصف ونحوه كالخبر بالكسر. اه.

[٢٢٠٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيـوب، عن نافع، عن ابن عمـر، أن رسول الله على نهى عن بيـع النخـل حتى ينهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن مِنَ العاهةِ بها البايـعُ والمشتري.

النجل حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمبتاع، وفي لفظ عن بيع عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمبتاع، وفي لفظ عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه الجماعة إلاّ البخاري وابن ماجة، وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها. رواه أحمد ومسلم والنسائي، وابن ماجة، وسبق الثمار حتى يبدو صلاحها. راجع وأحمد ومسلم والنسائي، وابن ماجة، وسبق حديث (المجموع) وغيره في المحاقلة وفيه عن بيع التمر حتى يبزهى، وسبق ذكر الخلاف قريباً وأقوال العلماء. راجع (٢١٥٥).

\*\*\*\*

[٢٢٠٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تشتروا الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل: يا رسول الله وما بُدوُ صلاحِها؟ قال: تذهب عاهتها ويخلص رطيبها.

\*\*\*\*

[۲۲۰۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه أن رجلاً أتى علياً فقال: إني جعلت عبدي حراً، إن حَدثَ بي حدث أفلي أن أبيعه، قال: لا. قال: فإنه قد أحدث، قال: حدثه على نفسه وليس لك أن تبيعه.

٢٢٠٨ ــ الحديث بلفظه في (المجموع) وراجع (٢١٩٥) في بيع المدبر. وقوله: حدَث بفتح الدال وضمها: دهم.

ذكره الحريري في درة الغواص وهو كناية عن الموت، وقوله: أحدث، أي فعل ما يقتضي إخراجه عن ربقة الإحسان إليه. وفي مسند علي من جمع الجوامع عن الشعبي أن علياً جعل المُدبَّر من الثلث. رواه سفيان الثوري في الفرائض وعبد الرزاق وأخرجه البيهقي بسنده إلى الشعبي عنه عليه السلام وسبق ذكر الخلاف في بيع المدبر. راجع (٢١٩٥).

\*\*\*\*

[٢٢٠٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، قال: حدثنا عاصم بن عامر، عن شريك، عن عباس العامري، عن مسلم أن سويداً سأل علياً عن الفضة الردية بالفضة الجيدة وبينهما شيء فقنع رأسه وقال: ذلك الربا العجلان.

۲۲۰۹ سيأتي الكلام عن الجريرة وخبر القلادة وبيع الرّدي بالجيد متفاضلاً نهي الشارع عنه وهومن الرّبا، فعن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله على الشارع على خيبر فجاءهُمْ بتَمر جنيب فقال: أكل تَمر خيبر هكذا؟ قال: إنّا لَنَأْخذ الصّاع من هذا بالصّاعين، والصّاعين بثلاثة، فقال: لا تفعل. بع الجميع بالدراهم ثم ابْتع بالدراهم جنيباً، وقال في الميزان مثل ذلك. رواه البخاري ومسلم. والرجل الذي استعمل على خيبر هو سواد بن غزية كما صرح به أبو عوانة والدارقطني، وبيع الردي بالجيد من جنسه مُجمع على تحريمه. وسيأتي قريباً بيع درهمين زائفين بجيد. اه.

\*\*\*\*

[۲۲۱۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد عن عاصم، عن مندل، عن محمد، والله بن قصيط، عن سعيد بن المسيب،

قال: باع علي جملاً بجملين فقال له صاحبه: ادفع إلي جملي، قال: لا تفارق يدي خطامه أو تأتيني ببعيرين.

٢٢١٠ \_ يحتمل أن يكون عدم تسليمه جمله أنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. فقد روي عن سمرة بن جندب أن النبي على نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي، وابن الجارود، وأحمد، وأبو يعلى، والضياء في المختارة وكلهم من حديث الحسن عن سمرة ورجاله ثقات. وقد احتلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد والبيهقي في سننه إرساله وقد وهم البيهقي من رواه موصولًا والاحتمال الثاني: أنَّ عدم تسليمه جَمَلَهُ حتى يأتيه بالبعيرين لأمر آخر وهـو الأرجـح لما ثبت أنـه عليه السلام باع جملًا يدعى عصيفراً بعشرين بعيراً إلى أجل. رواه مالـك في الموطأ والشافعي في مسنده. ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص حين أمره النبي على أن يبعث جيشاً على إبل كانت عنده فحمل الناس عليها حتى نفدت قال: فقلت: يا رسول الله الإبل قد نفدت، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، فقال لي: ابتع علينا إبلاً بقلائص من إبل الصَّدقة إلى محلها حتى تنفذ هذا البعث، قال: وكنت ابتاع البعير بقلوصين وثلاث قالائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نَفّذت ذلك البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله ﷺ. رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني بمعناه وقـد روى البخاري ومالك، وابن أبي شيبة، عن ابن المسيب، أنه قال: لا ربا في الحيـوان. وقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلًا وشرط مالك اختلاف الجنس. ومنع من ذلك مطلقاً مع النسيئة أحمد وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين والهدوية، وقد جمع بينهما بأن حديث التحريم محمول على أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين فيكون ديناً بدين وفيه تأمل. اه. راجع (الروض) و (نيل).

## وسيأتي (٢٢٧٣). حديث جابر في الحيوان اثنين بواحد لا يصلح .

[٢٢١١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد عن حفص، عن جعفر، عن أبيه أن النبي على أى امرأة من السبي تبكي فقال لصاحب السبي: ما لهذه تبكي، قال: بعت ابناً لها في بني عبس أعطيت به ثمناً حسناً، قال: انطلق حتى تردَّهُ.

والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وحسّنه والمدارقطني، والحاكم وصححه. وعن علي عليه السلام أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي على عن ذلك ورد البيع. رواه أبو داود والدارقطني وقد أعلّه أبو داود بالانقطاع بين علي عليه السلام، وبين ميمون بن أبي شعيب. وعن أبي موسى قال: لعن رسول الله على من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه. رواه ابن ماجة والدارقطني. وعن علي عليه السلام قال: أمرني وأخيه. رواه ابن ماجة والدارقطني. وعن علي عليه السلام قال: أمرني فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً. رواه أحمد وفي رواية وَهَبَ فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً. رواه أحمد وفي رواية وَهَبَ فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً. رواه أحمد وفي رواية وَهَبَ فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً. رواه أحمد وفي رواية وَهَبَ فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما الله على ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: ردّه رده. رواه الترمذي وابن ماجة قال الحافظ: رجال إسناده ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم، والطبراني، وابن القطان (نيل).

والأحاديث تدل على أن التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين حرام. وقد حكى في البحر عن الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه، وقد اختلف في انعقاد البيع فذهب الشافعي إلى عدم انعقاده. وذهب أبو حنيفة وقول للشافعي أنه ينعقد وذهب بعض العلماء أنه لا يحرم التفريق

بين الأب والابن وأجاب عليه في (البحر) بأنه مقيس على الأم، وحديث أبي موسى المذكور يدل على التحريم. أما بقية القرابة فالهادويه والحنفية يحرمونه قياساً وعند الإمام يحيى والشافعي لا يحرم. وقالا قرابة لم تمنع القصاص. فلم تمنع التفريق كابن العم ورد بأن العلة الرأفة هنا لا في القصاص. اه. (نيل). و (بحر).

وحديث الأصل أخرجه البيهةي في كتاب السّير بإسناده إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين فصفوا فقام رسول الله على فنظر إليهم فإذا امرأة تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: بيع ابني في عبس. فقال النبي على لأبي أسيد: لتركبن فلتجيئن به كما بعت بالثمن، فركب أبو أسيد فجاء به، وفي المجموع بسنده عن علي عليه السلام، قال: قدم زيد بن حارثة برقيق، فتصفح رسول الله على الرقيق فنظر إلى رجل منهم وامرأة كئيبين حزينين فقال رسول الله على أرى هذين ولدهما فأنفقنا ثمنه على الرقيق، فقال رسول الله على الرقيق فبعنا ولدهما فأنفقنا ثمنه على الرقيق، فقال رسول الله على الرقيق فبعنا ولدهما فأنفقنا ثمنه على الرقيق، فقال رسول الله على أرجع حتى تسترده من عيث بعته، فرده على أبويه وأمر رسول الله على مناديه ينادي أن رسول الله على أمركم أن لا تفرقوا بين ذوي الأرحام من الرقيق. اه.

\*\*\*\*

[۲۲۱۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جبارة، قال: حدثنا قيس بن الربيع عن جابر، عن أبي جعفر والشعبي وعطاء، قالوا: لا بأس أن يفرق بين المولدات وآبائهن. قال محمد: يعنون المولدات التي ولدن في الإسلام وإلى هذا ذهب حسن بن صالح وقال أبو حنيفة: لا يفرق بين المولدات من السبي ولا من غيرهم، وقال: إنما جاء الحديث مرسلً.

[٢٢١٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبد السلام، عن عمر بن عبيد الطنافسي، عن سماك بن حرب أوعطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل فآخذ الفضة بالذهب والذهب بالفضة والدنانير بالدراهم والدراهم بالدنانير فقال لي رسول الله على: إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا يفارقك صاحبه وبينك وبينه لَبْسٌ.

### \*\*\*\*

[۲۲۱٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن وكيع، عن أبي سلمة الصّايغ، قال: سمعت زيداً أبا رجاء يحدث عن زاذان أن عليّاً سئل عن درهمين زائفين بدرهم طيب فكرهه.

### \*\*\*\*

[ ٢٢١٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبيد الله عن يحيى بن آدم ، عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: أخذت بشوب النّبي على وهو يريد حجرة حفصة، فقلت: إنّا نُبتّاعُ الإبل بالبقيع فقلت: إنّا نُبتّاعُ الإبل بالبقيع بالدنانير ونأخذ الدراهم ونبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير: قال: إذا كان بالسعر فلا بأس.

٧٢١٥ ـ سبق الكلام عن بيع الجنس بغير جنسه كالبر بالشعير والذهب بالفضة وأنه يجوز فيها التفاضل لا النساء، وحديث الأصل يتضمن البيع والصرف حيث يأخذ الدراهم فيما باعه بالذهب والعكس والبيع ظاهر وهو بيع الإبل بدراهم أو دنانير واستلام أحدهما بدلاً عن الآخر بمنزلة الصرف ويشترط فيه التقابض بالمجلس، ولا يجوز النساء، ودل الحديث على اعتبار السعر.

وقـد ورد في المتفق عليه من حـديث عمر مرفوعـاً: الذهب بـالـورق ربــا

إلاّ هَاء وهاء وهوطرف من حديث عن مالك بن أوس، قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم ؟ فقال طلحة: أرنا الذهب حتى يأتي الخازن ثم تعال فخذ ورقك فقال عمر: كلاّ والذي نفسي بيده لتردن إليه ذهبه أو لتَنْقَدنه ورقَه فإني سمعت رسول الله على يقول. فذكره. وعن أبي المنهال قال: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب وكل منهما يقول: هذا خير مني وكلاهما يقول: نهى رسول الله على عن بيع الورق بالذهب ديناً. أخرجه البخاري ومسلم. وحديث الأصل أخرجه أبو داود عن ابن عمر ولفظه: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه من المداهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه من المداهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من يا رسول الله وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه من الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه من المدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذها بسعريومها ما لم تَفترقاً وبينكما شيءً. رواه الخمسة وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان، والبيهتي وفي رواية له أخرى ولم يذكر بسعريومها (ه. بحر) و (نيل) وقد استدل به الإمام المهدي على جواز بيع ما في الذمة.

\*\*\*

[٢٢١٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل وجعفر بن محمد. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كره أن يشتري الفضة بشرط. قال محمد: يقول: قد اشتريت عشرين وكذا وكذا درهما بدينار ويرد زائف الأخير فيه لأنه شرط في بيع وقال حسن بن صالح: لا بأس به.

\*\*\*\*

[٢٢١٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين، عن أبي خالد عن أبي جعفر وسئل عن ولد الزنا فقال: هو شر الثلاثة عندنا حتى يبلغ الحنث، والحنث أن يجري عليه وله فإذا بلغ ذلك وقرأ كتاب الله وفقه

في دين الله كان منا، قلنا يُقْتَدَى به: قال: نعم، قلنا: نصلي خلفه؟ قال: نعم، قلنا: ويباع نسمة؟ قال: نعم، قال محمد: يباع نسمة، إذا كان من أمتك، أما إذا كان لقيطاً لا يعلم من أبُوهُ فلا، هو حُرٌ.

۲۲۱۷ \_ الحديث سبق، فليراجع (١٣٢٩).

[۲۲۱۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب في السيف المفضض والمنطقة والقدح يشترى قال: إذا اشتريته بأكثر مما فيه من الفضّة فلا بأس، وإن كان بأقل مِمّا فيه فحرامٌ.

۲۲۱۸ ــ وقد روى ابن حزم بإسناده عن الحكم عن بيع السيف المحلى بالدراهم فأجازه، وروى أيضاً بإسناده عن الشعبي وأنه كان لا يَرَى به بأساً نقداً ونسيئة، ويقول فيه الحديد والحمائل. وروي أيضاً عن الحسن وإبراهيم وهو قول سفيان. اه.

وفي مجمع الزوائد عن طارق بن شهاب قال: كنا نبيع السيف المحلي ونشتريه بالورق. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. ورجاله ثقات، وقد اختلف في ذلك قال في (البحر): قالت العترة وأبو حنيفة وأصحابه: ويجوز بيع جنسين رَبوييننِ مختلطين متفاضلين اعتباراً بمقابلة كل جنس الجنس الآخر المخالف له لعموم: وأحل الله البيع. قال الشافعي وأصحابه لا يجوز لما روي عن فضالة بن عبيد، قال: أتي النبي على عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال على فقال النبي الله: لا، حتى يميز بينها وبينه، فقال: إنما أردت الحجارة وفي رواية البخاري فقال النبي الله: لا، حتى يميز بينهما بينهما. قال: فرده حتى مَيْز بينهما هذه الرواية لأبي داود وفيه روايات أخرى

نحوها لم ولمُسْلِم والترمذي والنسائي ورد بأنه محمول على أن المنفرد لم يكن غالباً جمعاً بين الأدلة. اه. (بحر) راجع (٢٣٠٣).

\*\*\*\*

### بالليب

# في المضاربة، من قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال

[٢٢١٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل عن عاصم بن عامر، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن علي أنه قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال.

\*\*\*\*

[٢٢٢٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن وكيع، عن قيس، عن أبي حصين عن عامر أنه قال في المضارب: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال.

منه المال فقال عليه السلام: لا ضمان عليه والرّبْحُ على ما اصطلحا عليه والوّضِيْعة على رأس المال. اه. وروي في التلخيص من طريق عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن الشعبي عن علي عليه السلام في المضاربة: الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه، وإسناده حسن وفي جمع الجوامع من مسنده، عليه السلام، من قاسم الرّبح فلا ضمان عليه. رواه عبد الرزاق وفي جمع الجوامع عن علي عليه السلام الجائحة الثلث فصاعداً تطرح من صاحبها وما كان دون ذلك فهي عليه.

والجائحة: المطر والريح والجراد(١). اه.. المضاربة مأخوذة من الضرب

<sup>(</sup>١) والشدّة، والسَّنة، والمصيبة العظيمة.

في الأرض أوبسهم في المال أو من الإضراب في المال أو من الاضطراب في المال. ذكره في (البحر) وفي الاصطلاح دفع مال إلى الغير ليتجر فيه والربح بينهما حسب الشرط. وهي عند العقد وكالة دائمة وبعد الدفع أمانة، وبعد التصرف بضاعة يُرْتجى الربح فيها، وبعد الربح شركة فإن فسدت فإجارة، وإن خالف فغرامة أي يضمنها. اه. (بحر).

\*\*\*\*

[۲۲۲۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبد الله عن يحيى بن آدم، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب قال: إذا تطارزا في المضاربة بينهما على أن لأحدهما من الربح درهما وللآخر ما بقي فلا يجوز وإن جعل لأحدهما العشر أو أقل أو أكثر وللآخر ما بقى فلا بأس.

٢٢٢١ \_ كذا في النسختين وفي هامش النسخة الثانية ما لفظه: قوله: إذا تطارزا والعلم لله إذا تراضيا من قولهم هذا على طرز هذا أي على شكله وهو بالتاء المثناة بعدها مهملتان بينهما ألف وزاي هكذا. اه. وفي النفس شيء. اه.

ولا يبعد أن تكون تضاززا بالضاد المعجمة فزاي بعد الألف وبفك الإدغام، من قولهم: ضَازّهُ حقّه يضوزُهُ نَقَصَهُ كَيَضِيْزُه ضيزاً وَضَازَ جار وقسمة ضِيْزَى. راجع القاموس.

بالب

## الشفعة من قال جار الدار أحق بالدار

[۲۲۲۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وسفيان بن وكيع، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله على: من كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه.

٢٢٢٢ ـ هذه أربع طرق عن جابر في ثبوت الشفعة للشريك. \*\*\*\*

[۲۲۲۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبد السلام عن ابن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قضى رسول الله على بالشفعة في كل شرك لم يقسم رابعة أو حائطا، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به.

[۲۲۲۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس وإسماعيل بن عُليّة عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله على: في كل شرك رابعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنة.

[۲۲۲٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان عن ابن نمير، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي على قال: أيّما قوم كانت بينهم رباع أو دار فأراد أحدهم أن يبيع فليعرض على صاحبه.

[۲۲۲٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عبد الله، قال عبد الله، قال: قال عبد الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على

٢٢٢٣ ــ ٢٢٢٦ ــ وروى مسلم والنسائى وأبـوداود عن جــابــر، أن النبي علي قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. وعنه أيضاً أن النبي ﷺ قضى بالشفعة في كلُّ ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه أحمد والبخاري وفي لفظ: إنما جعل النبي على الشَّفعة. الحديث. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجة وفي لفظ قال رسول الله على: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه الترمذي وصححه، والشفعة مأخوذة من الشفع نقيض الوتر. إذ الشفيع يضم إلى ملكه ملكاً، وقيل: من ناقة شافع أي يتبعها ولدها، إذ يتبع المشتري ليأخذ منه حقاً، وفي الشرع الحق المختص بالشريـك ومن في حكمه في المبيع والإجماع على كونها مشروعة إلا ما يروى عن الأصم فأنكرها لتأديتها إلى الضرر، إذ يمتنع المشتري لأجلها وظاهر أحاديث الأصل وغيرها العموم وأنها ثابتة في جميع الأشياء من حيوان وجماد ومنقول وغيـره، وقد ذهب إليه العترة ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وسيأتي. وقد أخذ بعض العلماء من قوله على: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرقات . . إلخ ، في روايات البخاري وغيره، لا تثبت إلا بالخلطة، لا بالجوار، وحكاه في (البحر) عن على عليه السلام وعمر وعثمان وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة ومالك والشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحق، وعبيد الله بن الحسن والإمامية. وحكى في (البحر) عن العترة وأبى حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبى ليلي وابن سيرين ثبوت الشفعة

THE PERSONAL PROPERTY.

بالجوار، وأجابوا عن حديث جابر بما قاله أبوحاتم: إن قوله: إذا وقعت الحدود... إلخ، مُدْرَج من قول جابر، وقد أجيب بأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وورد في حديث غيره مشعر بعدم الإدراج واستدل في ضوء النهار على أن الإدراج بعدم إخراج مسلم لتلك الزيادة.اه.

أقول: وكذلك ما روي هنا من أربع طرق يدل على الإدراج إذ لم تذكر في أي الروايات المذكورة هنا في الأصل واستدل المثبتون لها بالجوار بما سيأتي من الأحاديث وفي الرواية عن علي عليه السلام، بعدم إثباتها بالجوار فيه نظر لما روي عنه هنا وفي (المجموع) من إثباتها للجار. اه. راجع (النيل).

رواه الخمسة إلا النسائي بلفظه من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن جابر وهو يدل على ثبوت الشفعة بالجوار.

\*\*\*\*

[۲۲۲۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ: جار الدار، أحق بالدار.

٢٢٢٧ ـ حديث سمرة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والبيهقي والطبراني والضّياء. وفيه زيادة «من غيره» بعد: أحَقُّ بِهِ، وأخرجه بلفظ حديث سمرة ابن سعد عن الشديد بن سويد وحديث الشديد أخرجه عبد الرزاق والطيالسي والدارقطني والبيهقي وسيأتي الحديث عن على عليه السلام.

\*\*\*\*

وبه قال: حدثنا محمد بن جميل عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في بيع عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في بيع المدام معمد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في بيع المدام معمد بن عمر بن علي المدام معمد بن عمر بن علي المدام معمد بن عمر بن علي المدام بن عمر بن علي المدام بن عمر بن عمر بن علي المدام بن عمر بن علي المدام بن عمر بن علي المدام بن عمر بن علي أبيه بن عمر بن علي المدام بن عمر بن علي بن عمر بن علي المدام بن عمر بن علي بن عمر بن علي بن عمر بن علي المدام بن عمر بن علي بن عمر بن عمر بن عمر بن علي بن عمر بن

الدار: الجار أحق بها إذا قامت على ثمن إلّا أن يطيب عنها نفساً والشفعة بالحصص، وبه قال محمد بن منصور يعني بالحصص: إذا كان لرجل تسعة أعشار دار ولآخر عشرها، ثم بيعت دار إلى جنب دارهما فلهما أن يأخذاها بالشفعة وهي بينهما على عشرة أسهم لصاحب العشر سهم، ولصاحب التسعة أعشار تسعة أسهم، وإن كان نصف الدار لرجل والنصف الآخر بين تسعة أخذوا الدار بالشفعة نصفين لصاحب النصف نصفها، والنصف الأخير بين التسعة.

الشفعة المجموع) عن علي عليه السلام أنه قضى للجار بالشفعة في دار من دور بني مرهبة بالكوفة، وأمرشريحاً أن يقضي بذلك. اه. وممّا يدل على ثبوت الشفعة للجار ما روي عن الشريد بن سويد قال: قُلتْ: يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلّا الجوار، فقال: الجار أحق بسقبه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة، وعن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن المخرمة، ثم جاء أبو رافع مولى النبي في ققال: يا سعد ابتع مني بَيْتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعها، فقال المسور: والله لتبتاعنيها، فقال سعد: والله ما أزيدك على أربعة من الاف منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أني سمعت رسول الله في يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه. رواه البخاري. اه.

قوله: ابتع بَيْتَي بلفظ التثنية، أي البيتين الكائنين في دارك، وقوله: منجّمة أو مقطعة شك من الرَّاوي، أخرجه البخاري في الصحيح وقد بسط في نيل الأوطار و (الروض) حجج كلا الفريقين وقد أوَّل كلِّ منهما أحاديث الأخرين بما يناسب قولهم وبعضهم رجح أحاديث الحصر على أحاديث إثبات شفعة الجار وقد استبعده بعض المحققين، فقال: إن الترجيح فرع

التعارض ولا تعارض إذ أن الخلطة والجوار كلاهما سبب قائم بذاته، حمل الإمام المهدي حديث لا شفعة للجار مع الشريك على أنه أراد لا شفعة للجار مع الشريك والخليط إذا اقتسم صار جاراً. اه.

وقوله: قال محمد بن منصور يعني بالحصص . . . إلخ .

وقول للشافعي وقول للناصر أنه بحسب الأنصباء إذ الموجب الملك فكانت بحسبه ككسب العبد وثمرة الشجرة وأجرة الدار وقال زيد بن علي عليه السلام: الشفعة على عدد الرؤوس لا على الأنصباء. رواه في (المجموع)، وإليه ذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه والثوري، وقول للشافعي، إذ لو انفرد كل واحد منهم لاستحقه.

حكاه في (البحر).

\*\*\*\*

[٢٢٢٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له بالشفعة إذا رأى رغبة وللغائب شفعة.

۲۲۲۹ \_ إذا كان فيه مصلحة على القول بأن الصبي يستحقها، وهو قول الأكثر خلافاً لداود فإنه لا يستحقها عنده مطلقاً، وللأوزاعي لأنه يرى أنه لا يستحقها إلا بعد البلوغ (بحر).

والغائب له الشفعة ولا تبطل إلا بالتراخي بعد العلم بعدم السير أو التوكيل، حيث المسافة ثلاث فما دون على الخلاف في ذلك. راجع (البحر).

[۲۲۳۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن منصور، عن الحكم عمّن سمع علياً وعبد الله يقولان: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجوار.

٢٢٣٠ \_ يشهد له ما سبق في إثبات الشفعة للجار وسبق نقل حديث (المجموع ٢٢٢٨).

\*\*\*\*

[۲۲۳۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن علي قال: من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة أو صلة الرحم فلا رجعة له فيها. ومن وهب هبة يريد بها عوضاً كان له ذلك العوض ما كان قائماً بعينه قإن استهلك كان له قيمته.

٢٢٣١ \_ في (المجموع) عن علي عليه السلام قال: من وهب هبةً فله أن يرجع فيها ما لم يكافأ عليها وكل هبةٍ لله أو صدقةٍ فليس لصاحبها أن يرجع فيها. اه.

ورواه الدارقطني بسنده عن ابن أبزى، عن علي عليه السلام قال: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها. اه.

وفي الشفاء عن علي عليه السلام أنه قال: الواهب أحق بهبته ما لم يشب منها ونسبه إلى ابن ماجة وروي في (الجامع)، عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يعلم أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها. أخرجه الموطأ موقوفاً. (ه. بحر).

ورواه البيهقي عن ابن عمر مرفوعاً وصححه الحاكم، قال الحافظ: والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر ورواه عبد الله بن موسى مرفوعاً.

قيل: وهو وهم قال الحافظ صححه الحاكم وابن حزم ورواه ابن حزم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها. وأخرجه أيضاً ابن ماجة والدارقطني (نيل).

وفيه دليل على عدم صحة الرجوع عن الهبة فيما إذا أريد بها وجه الله أو صلة الرحم، أما إذا أريد بها العوض فله الرجوع ما لم يثب عليها. اه.

\*\*\*\*

[۲۲۳۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني أبي، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عليه عن كالي بكالي يعني ديناً بدين.

الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث، وقد قال بعد أن وهن هذا السافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث، وقد قال بعد أن وهن هذا الحديث بموسى بن عبيدة السربذي: ليس في هذا حديث يصح ولكنّ إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، وقد أخرج الطبراني عن رافع بن خديج أن النبي عن بيع كالي بكالي دين بدين. وفي إسناده موسى المذكور. اه (نيل).

\*\*\*\*

[۲۲۳۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: كل قرض جر منفعة فهو ربا. قال محمد: يقول: إذا ابتدأ القرض على أنه يريد المنفعة، وإن ابتدأ يريد الأجر أو المعروف، ثم كافأه الرجل بما شاء فهو جائز، روي ذلك عن النبي على وعن الحسن والحسين وجعفر بن محمد عليهم جميعاً السلام، وهو الذي عليه الناس أنهم أنالوا من قرضهم وقبلوا ذلك إلا أنه بعد قض الحق.

٢٢٣٣ \_ سيأتي الحديث عن علي عليه السلام وتخريجه. راجع (٢٣٣٨).

قوله: أنالوا من أقرضهم. وقد روي عن جابر قال: أتيت النبي على وكان لي عليه دين فقضاني وزادني . متفق عليه . وهذا إذا كانت الزيادة غير مشروطة في العقد، أما إذا كانت مشروطة فتحرم اتفاقاً. وعن المالكية إن كانت الزيادة بالوصف جازت وإن كانت بالعدد لم تجز.

وعن أنس وسئل الرجل منايقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله على الدابة وحمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجة وعن أنس عن النبي على قال: إذا أقرض فلا يأخذ هدية. رواه البخاري في تاريخه. اه.

وروى ابن حزم من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه، قال: قضاني الحسن بن علي بن أبي طالب، عليه السلام، وزادني نحواً من ثمانين درهماً. ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، قال: تقاضيت الحسن بن علي دَيْناً لي عليه فوجدته قد خرج من الحمام فقضاني ولم يزنه فوزنته فوجدته قد زادني على حقي سبعين درهماً.

وقد روى جواز الزيادة إذا لم تكون مشروطة عن ابن عمر، قال: ولا يعرف لهذين مخالف من الصحابة إلاّ رواية عن ابن مسعود أنه كره ذلك. ورواه عن ابن الزبير وابن عباس، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، والحسن البصري، وابن المسيب، وابن سيرين. ورواه عن أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وحكي عن مالك جواز ردّ أفضل ما لم يكن عن عادة: ولم يجز أن يرد أكثر وحكي عن الشعبي والزهري المنع من رد أكثر. راجع

[٢٢٣٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بنجميل، عن إسماعيل بن صبيح عن عمرو، عن جابر، عن علي بن أبي طالب، عن النبي على قال: لا تشترين أصنافاً بدراهم ضربة حتى تضيف لكل نوع ثمنه من الورق.

\*\*\*\*

[٢٢٣٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوهشام عن يحيى بن يمان، عن ابن جريج، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبي عياض، عن علي أنه كره الرهن والكفيل في السلم.

٢٢٣٥ \_ وهو في (المجموع) بسنده عن على عليه السلام، بلفظه وروى السيوطي في مسند على، عليه السلام، ما لفظه عن على أنه كره الرهن والكفيل في السلم. وقد استدل بعضهم مثل صاحب المنتقى بما روي عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ: من أسلف شيئاً فبلا يشرط على صاحبه غير قضائه. رواه الدارقطني قال صاحب المنتقى: فيه دليل على امتناع الرهن والضمين فيه، وعن الحسن البصرى قال: كان المسلمون يقولون: من سلف سلفاً فلا يأخذ رهناً ولا صَبيراً. الصبيرُ: الكفيل. والكراهة هنا ضد الاستحباب وليس للتحريم لقيام الأدلة على جواز أخذ الرهن أو الكفيل على المسلم فيه أو رأس المال أما في الرهن فلقوله تعالى : ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفُرُ وَلَمْ تَجَدُوا كَاتِّباً فرهان مقبوضة ﴾ عقيب قوله: ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ﴾ فندب إلى أخذ الرهن في الديون على العموم والسّلم من الديون وشرط السفر وعدم الكاتب، ذكر للتغليب وليسا للتقيد خلافاً للظاهرية وأجيب بأنه ورد عن عائشة أن رسول الله ﷺ رهن درعاً له عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيراً لأهله. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة وذهب إليه الأكثر. وقد روي عن سعيد بن جبير أن الرهن في السلم هو الربا المضمون وروى نحوه عن ابن عمر والأوزاعي . اه . (روض) و (نيل) .

\*\*\*

[٢٢٣٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب عن حفص، قال: حدثنا أشعث عن الحكم، قال: لا يسلم في الحرير إلا وزناً.

٢٢٣٦ ـ ذكر الحرير في (البحر)، فيما يصح السلم فيه، ولم يذكر مخالفاً، فقال: يصح في الحرير والكتان والقطن والصوف ذاكراً الجنس والنوع والصفة والوزن والرقة والغلظ. اه. وفي المحلى: وعن ابن عمر إباحة السلم في الكرابيس وهي الثياب الغليظة وفي الحرير وعن ابن عباس في السّبائب وهو الكتان.

\*\*\*\*

[٢٢٣٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد عن حصين، عن جعفر، عن أبيه عن علي أنه قال: في المضارب إذا أنفق في سفره فمن جميع المال فإذا قدم ذكره فيما أنفق فمن نصيبه، وبه قال محمد: هذا الذي عليه الناس.

٢٢٣٧ \_ ونقل في (البحر) عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه ومالك وقول للشافعي: أن مؤن العامل وخادمه كلها في السفر من الربح إذ يعود نفعها على المال وعن الشافعي والمزني إنمايستحق الزايد على نفقة الحضر، إذ هو الذي اقتضاه السفر، وعن الثوري لا يستحقها في الرجوع، إذ ليس لأجل المال، وعن الليث يستحق في الحضر الغداء لاشتغاله النهار بها وفي السفر يستحقها.

ومؤنة أكله وشربه ولباسه وركوبه حسب عادته قبلها، وأما الفضلات كالحجامة والأدوية والنكاح وإن اضطر والولائم والتّفكّه فمن ماله إذ لا مصلحة للتجارة وإن مات لم يجهز منها ولعل المراد في الأصل بقوله من جميع المال، جميع الربح.

[٢٢٣٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في الرجل يموت وعنده مال مضاربة. قال: إن سماها بعينه قبل موته فقال: هذه لفلان يعني فهو له وإن مات، ولم يذكره فهو أسوة الغرماء.

العترة وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والليث والثوري والبتي، ففي تركته العترة وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والليث والثوري والبتي، ففي تركته كالدين لإقرارهم ببقائه خلافاً لابن أبي ليلى والشافعي ومالك، قال الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب وأبو حنيفة ويكون المالك أسوة الغرماء، إذا فرط العامل بتركه التعيين فَيضْمَن. وقال النيروسي عن القاسم بل الدين أقدم لضمانه من الأصل، فإن أغفل الميت ذكرها وقد ثبتت ببينة وإقرار حكم بالتلف حملًا على السلامة خلافاً للمؤيد بالله وأكثر العترة إذ الأصل البقاء. راجع (البحر).

\*\*\*\*

[٢٢٣٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في رجل له على رجل مال فتقاضاه فلا يكون عنده فيقول هو عندك مضاربة فلا يصح حتى يقبضه.

٢٢٣٩ ـ ونقل في (البحر) عن الإمام يحيى صحة عقدها على دين في ذمة العامل أو سلعة على أن يكون ثمنها مضاربة إذ المال كالمقبوض، قال الإمام المهدي: وفيه نظر إلا أن يوكله بقبضه ثم يجعله مضاربة.

\* \* \*

the state of the s

## أحاديث مختلطة في البيوع

[۲۲٤٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوكريب عن حفص، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد ربه عن أبي عياض، عن علي قال: إذا رهن الرجل رهناً فهلك الرهن، قال: إن كان فيه فضل رده، وإن كان فيه نقصان رجع فإن أصابته جائحة فهو بما فيه.

• ٢٢٤ \_ وفي (المجموع) بسنده عن علي عليه السلام، قال: الرهن بما فيه إذا كانت قيمته والدين سواء، وإن كانت قيمته أكثر فهو بما فيه وهو في الفضل أمين. وإذا كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين على القيمة. اه. وأخرج البيهقي من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، عليه السلام، قال: إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن يما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل.

وأخرج البيهقي من طريق أبي عوانة عن منصور، عن الحكم، عن علي عليه السلام، قال في الرهن: إذا هلك يترادان الفضل، وفي رواية حجاج عن الحكم عن علي عليه السلام قال في الرهن: يترادان الزيادة والنقصان وهو منقطع فالحكم لم يدرك علياً، وقد روي موصولاً من طريق معمر بن سليمان عن الحجاج عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل. وسيأتي. راجع (٢٢٨٣).

[٢٢٤١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم عن حميد بن عبد الرحمن، عن علي بن صالح، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه قال: إن كان الرهن أكثر فهو بما فيه وإن كان أقل ترادًاً.

المرتهن فحمد بن ربيعة عن علي بن صالح عن عبد الأعلى، عن ابن الحنفية، عن علي . فذكره . قال الشافعي : الرواية عن علي بأن يترادّا الفضل أصح عنه من رواية عبد الأعلى وحديث الأصل وشواهده تدل على أنهما يترادان الفضل . قال في (البحر) : ومتى جنى عليه المرتهن ضمنه إجماعاً ، وحكي عن علي عليه السلام ، وعمر وابن عمر ، وحسن البصري والشعبي وعطاء وزيد بن علي ، والقاسمية وأبو حنيفة وأصحابه . وكذا إن تلف بآفة سماوية لقوله على للمرتهن الفرس فنفق في يد المرتهن : ذَهَبَ حقك . وعن الناصر والشافعي والأوزاعي وأحمد وعن علي عليه السلام : لا يضمن إذ أخذه لغرض نفسه كالرقبة المستأجرة .

قال في (البحر) مسألة: قال إسحق والقاسمية وعن علي: يضمن قيمته كاملة ويساقط الدين من جنسه ويترادان الزيادة، وعن عمر والشوري وأبي حنيفة وأصحابه وعن زيد بن علي عليه السلام: بل الأقل من القيمة أو الدين، الحسن البصري والشعبي بل الدين قل أو كثر، ومالك إن هلك بأمر طارىء كالموت والاحتراق فلا ضمان والأمر الخفي مضمون ورد بالقياس على سائر المضمونات.

\*\*\*\*

[٢٢٤٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام عن يحيى بن يمان عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله على الرهن لا يغلق له غنمه وعليه غُرْمَة.

٢٢٤٢ \_ أخرجه الدارقطني والحاكم عن أبي هريرة مرضوعاً، ورواه

الشافعي ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عِنْدَ أبي داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله عن سعيد بن المسيب، وقد صحح وصله ابن عبد البر، وقال: هذه اللفظة يعنى: له غنمه وعليه غرمة.

اختلف الرواه في رفعها ووقفها فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما ووقفها غيرهم وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده، وبين أن هذه اللفظة من قول ابن المسيب وقال أبو داود في المراسيل: إنها من كلام ابن المسيب نقله عنه الزهري ومعنى لا يغلق بما فيه اختلف فيه ويظهر من كلام صاحب (البحر) أن المراد لا يملك بالدين، كما يفهم منه أن الناصر والإمام يحيى، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد المعنى لا يضمن إن هلك، راجع (البحر) و الروض) ونيل الأوطار.

\*\*\*\*

[۲۲٤٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن مصعب بن محمد، عن رجل من أهل المدينة قال: قال رسول الله ﷺ: من اشترى سرقةً وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها.

٣٢٤٣ \_ ورواه الحاكم في المستدرك والبيهقي بلفظه عن أبي هريرة. اه. (فك). قال المنذري: في إسناده احتمال للتحسين ويشبه أن يكون موقوفاً. اه. (ترغيب).

\*\*\*\*

[۲۲٤٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا يحيى بن يمان، عن أبي الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن سابط، قال: لعن رسول الله على من سرق المنار، قلت: وما المنار؟ قال: الرجل يأخذ من أرض صاحبه في أرضه.

٢٢٤٤ ــ وروى عبـد الله بن أحمد بن حنبـل بسنده عن أبـي الـطفيـل،

قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسرَّه إليك رسول الله ﷺ، قال: ما أسر إلي شيئاً كتمه الناس ، ولكن سمعته يقول: لعن الله من فيح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثاً، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض يعني المنار. اه. (مسند أحمد).

وقد ورد: من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. رواه البخاري عن ابن عمر. وروى أحمد والطبراني عن يعلى بن مرة عنه عنه عنه أخذ من الأرض ظلماً جاء يوم القيامة يحمل ترابها إلى المحشر (فك).

وعن عائشة أن رسول الله على قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الظلم أظلم؟ فقال: ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه، فليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوّقها يوم القيامة إلى قعر الأرض. ولا يعلم قعرها إلا الله الذي خلقها. رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناد أحمد حسن. وعن أبي مالك الأشعري عن رسول الله على قال: أعظم الغلول عند الله عزّ وجلّ ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الكبير ويقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، إذا اقتطعه طوقه من سبع المدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين. رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني في الكبير والأحاديث في هذا الباب كثيرة، راجع المنذري وفي الفائق للزمخشري: لعن الله من غير منار الأرض جَمْعُ مَنَارة وهي العلامة تجعل بين الحدين للجار والجار، وتغييرها هو أن يدخلها في أرضه. اه. ومثله في النهاية ولم يذكرا من روى الحديث كما هو شأنهما. اه.

\*\*\*\*

[۲۲٤٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن يحيى عن أبي غسان قد حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن صديف بن موسى عن محمد بن

أبي بكر بن حزم، قال: قال رسول الله على: لا تَعْضِيَة على أهل الميْراث فيما احتمل القسم قال محمد: تفسيره عندنا في الرجل والقوم يكون لهم في البيت الأسهم، إن قسمت لم ينتفعوا بها، فإن أراد صاحب الكثير أن يقسم فليس له ذلك وإن أراد صاحب القليل أن يقسم فذاك له فإن المضرة تدخل عليه.

7۲٤٥ ـ هذا الحديث ذكره ابن حزم في المحلى ولفظه لا تَعْضِيةَ على أهل المِيرَاث، إلا فيما احتمل القسم، قال: هذا خبر مرسل رويناه من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن صديف بن موسى. عن محمد بن أبي بكربن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه. اه.

وقال: لأن التعضية مأخوذة من قسمة الأعضاء، وفي هامش النسخة (٢)، لا تَعضية. قال أبو عبيد في حديث النبي على: لا تعضية في ميراث إلاّ فيما حمل القسم، حدثنيه حجاج عن ابن جريج عن صديف بن موسى عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه رفعه ثم قال قوله: لا تَعْضِيَةَ في ميراث يعني أن يموت الميت ويدع شيئاً إن قسم بين ورثته إن أراد بعضهم القسمة كان في ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم فلا يقسم.

والتعضية التفريق مأخوذة من الأعضاء يقال: عضيت اللحم إذا فرقته، وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: «الذين جعلوا القرآن عضين»، آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وهذا من التعضية، أيضاً فرقوه والشيء الذي لا يحتمل القسم فحبة من الجواهر إذا فرقت لم ينتفع بها وكذلك الحمام والطيلسان من الثياب، وما أشبه ذلك، وهو ثابت حتم من الحكم، ويدخل فيه الحديث الآخر: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام فإذا أراد بعض الورثة قسمة ذلك دون بعض لم يُجَبُ ولكنه يباع، ثم يقسم ثمنه بينهم. اهد. من غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام.

\*\*\*\*

[٢٢٤٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام ، قال: حدثنا يحيى بن آدم

عن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، قال: إذا قسم القوم الأرض ورفعوا شربهم بينهم فهم شركاء في الشفعة، قال يحيى بن آدم: جعل الشرب مثل الطريق.

٢٢٤٦ ــ ومثل هذا اختاره صاحب المقنع على مذهب زيدية الكوفة، وظاهر كلام المتأخرين خلافه، (من الهامش).

\*\*\*\*

[٢٢٤٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جبارة، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن دهثم بن قُرَّان عن فلان بن حارثة الأسدي، عن أبيه، عن حذيفة، قال: اختصم إلى النبي على رجلان في خص فأرسل معهم حذيفة فقضى بالذي يليه القمط، ثم أتى النبى على فأخبره، فقال: أصبت وأحسنت.

٢٢٤٧ ـ دهثَم بدال مهملة وبعد الهاء ثَاء مثلثة، وقُرَّان بقاف مضمومة وراء مشدودة وبعد الألف نون. العلكي والحنفي اليماني وثقه ابن حبان وضعّفه آخرون. راجع الخلاصة.

في هامش (البحر) أن رجلين اختصما إلى رسول الله على في خصّ فبعث حـنفة لينظر بينهما فقضى به لمن إليه القمط فأجازه النبي على محاه في أصول الأحكام وغيره، والخصّ بضم الخاء جـدار من قصب أو البيت من القصب كما في القاموس والقِمط بكسر القاف حبل يشد به الأخصاص. اه. (قاموس).

\*\*\*\*

[٢٢٤٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد عن إسماعيل بن أبان عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: اختصم إليه بالعراق في خص فقضى بالذي يليه القمط.

[٢٢٤٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس أنه كره بيع المشافه يعني المرابحة.

روي عنه أنه قال: هُورِبا، وسبق الخلاف فيه. اه. والمشافّه في نسخة القاضي بالفاء، ولعله الصَّواب. قال في القاموس: الشف ويكسر الربح والفضل والنقصان ضد وشف يشف شفاً: زاد ونقص. اه.

### \*\*\*\*

[۲۲۵۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد عن وكيع، عن مسعر، عن أبي بحر، عن شيخ لهم قال: رأيت على عليّ إزاراً غليظاً، فقال: اشتريته بخمسة دراهم فمن أربحني فيه درهماً بعته، قال: ورأيت معه دراهم مَصْرُورَة، فقال: هذه بقية نفقتنا من ينبع. محس

### \*\*\*\*

[۲۲۵۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد عن وكيع، عن سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، عن ابن عباس، قال: إياك أن تشتري دراهم بدراهم بينهما جريرة. يعني التي يستحل بها.

٢٢٥١ ـ سبق بيع السيف المحلى (٢٢١٨)، ورد الأولون بأن الحديث محمول على أن المنفرد لم يكن غالباً جمعاً بين الأدلة، وراجع (٢٢٠٩).

\*\*\*\*

[٢٢٥٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد عن وكيع، عن سفيان بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله على ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط.

الملها وجاءت تسأل النبي على في كتابتها فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أهلها وجاءت تسأل النبي على في كتابتها فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاءُك لي فعلت، فذكرت ذلك لأهلها، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم . فقال النبي على لعائشة: اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ثم خطب الناس فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليس في كتاب الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. راجع زاد المعاد والمنتقى . اه . وسبق الكلام على حديث بريرة فيما يتعلق بالنكاح وهل كان الزوج حراً أو عبداً (١٧٦٠).

\*\*\*\*

[٢٢٥٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوهشام عن يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة وتشترط ولاءها لأهلها، فقال رسول الله على: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله عز وجل شرط الله أوثق والولاء لمن أعطى الورق.

\*\*\*\*

[۲۲۰٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد عن وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الله بن عصمة، قال: سمعت ابن عباس وسئل عن رجل اشترى عضواً من جزور قد نُحرت برحل عناق واشترط على صاحبها أن ترضعها أمها حتى تفطمها، فقال ابن عباس: لا يصلح.

٢٢٥٤ ــ وفي نيل الأوطار، وروى الشافعي عن ابن عباس أن جَزُوراً نُحِرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني منها، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا، وسبق النهي عن بيع اللحم بالحيوان (٢١٩٨).

[٢٢٥٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد عن وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله على عن بيع المجرة يعني ما في الأرحام.

البطون كنهيه عن الملاقح، ويجوز أن يكون سمي بيع المجر وهو ما في البطون كنهيه عن الملاقح، ويجوز أن يكون سمي بيع المجرمجراً، اتساعاً ومجازاً وكان من بياعات الجاهلية، يقال: أمجرت إمجاراً وما جَرْتُ مماجرةً، ولا يقال لما في البطن مجراً إلا إذا أثقلت الحامل، فالمجر اسم للحمل الذي في بطن الناقة وحمل الذي في بطنها: حبل الحبلة والثالث: الغميش، قال القتيبي: هو المَجَر بفتح الجيم، وقد أخذ عليه، لأن المجرداء في الشاء وهو أن يعظم بطن الشاة الحامل فتهزل وربما رمت بولدها، وقد مُجَرتْ وأمجرت. ومنه الحديث، كل مجرحرام، قال الشاعر:

ألم تَكُ مَجْراً لا تحلُّ لمسلم ، نهاه أميرُ المِصْرِ عنه وعاملُهُ

اه. راجع (۲۱۹۹).

\*\*\*\*

[٢٢٥٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد قال: اشترى رسول الله على مهراً من رجل من الأعراب بمائة صاع من تمر، فقال النبي على للرجل انطلق فقل لهم يأكلون حتى يستوفون الكيل.

\*\*\*\*

[٢٢٥٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن مسعر، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن أن النبي على استقرض سناً فوق سن.

حيراً من سنه، وقال: خياركم أحاسنكم قضاء. رواه أحمد والترمذي وصححه خيراً من سنه، وقال: خياركم أحاسنكم قضاء. رواه أحمد والترمذي وصححه وهـو في الصحيحين كان لـرجل على رسول الله على حق فأغلظ لـه، فهم بـه أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً، فقال لهم: اشتروا لـه سناً فأعطوه إياه، فقالوا: إنّا لا نجد إلا سناً هو خير من سنه، قال: فاشتروه وأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاءً، وعن أبي رافع قال: استكف النبي على بكراً فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: إني لا أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، فإن من خير الناس أحسنهم قضاء. رواه الجماعة إلاّ البخاري. اه. (نيل) و (منتقى).

وفي هذه الأحاديث دليل على جواز الزيادة وسبق حديث جابـر (٢٢٣٣). وسيأتي حديث أبـي رافـع (٢٢٨٤).

\*\*\*\*

[٢٢٥٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد عن وكيع، عن حنظلة الجمحي، عن طاووس، قال: قال رسول الله على: اجعلوا المكيال على مكيال أهل مكة والميزان على ميزان أهل المدينة.

المدينة، والوزن وزن أهل مكة. رواه أبو داود وسكت عنه والمنذري المدينة، والوزن وزن أهل مكة. رواه أبو داود وسكت عنه والمنذري والنسائي، وأخرجه البزار وصححه ابن حبان والدارقطني وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس بدلاً عن ابن عمر، وفيه دليل أنه يرجع عند الاختلاف في الكيل والوزن إلى مكيال المدينة وميزان مكة. قال ابن حزم: بحثت غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه فوجدت كلاً يقول: إن دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبة، وثلاثة أعشار حبة من الشّعير والدرهم سبعة أعشار المثقال سبع وحمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة، والذي قرره أهل

المذهب أن وزن المثقال ستون شعيرة معتادة في الناحية والدرهم اثنتان وأربعون.

وقد وقع في رواية لأبي داود من طريق الوليد بن مسلم عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، قال: وزن المدينة ومكيال مكة، والرواية عن ابن عمر والرواية عن هي من طريق سفيان الثوري عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر والرواية عن ابن عباس التي ذكرها أبو داود فرواها الدارقطني من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عباس: أما رواية الأصل فمرسل. اه.

\*\*\*\*

[٢٢٥٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل عن محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحق عن النعمان بن سعد، عن علي، قال: قال رسول الله عليه: اللهم بارك لأمتى في بكورها.

الغامدي، وابن ماجة عن ابن عمر والطبراني عن ابن عباس وعن ابن مسعود، الغامدي، وابن ماجة عن ابن عمر والطبراني عن ابن عباس وعن ابن مسعود، وعن عبد الله بن سلام، وعن عمران بن حصين، وعن كعب بن مالك، وعن النواس بن سمعان: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس (فك). وفي الترمذي قال المملى رحمه الله وهو كما قال أبو عمر قد رواه جماعة من الصحابة عن النبي على منهم على عليه السلام، ثم عدّ من ذكر زيادة جابر بن عبد الله وفي البكور أحاديث كثيرة.

\*\*\*\*

[۲۲۲۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن فضيل عن أشعث عن واصل بن حيان، عن المعرور بن سويد، قال: كانت سوق

بالبقيع للتجار، وكان أسماؤهم السماسرة، فسماهم النبي على التجار، وقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة.

۱۳۲۱ – راجع أول البيع حديث يا معشر التجار أما إني لا أسميكم السّماسرة... إلخ، وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده أنه خرج مع النبي على إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله على، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي وحسّنه وصححه وابن ماجة، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (ترغيب) وفي الباب أحاديث أخرى.

\*\*\*\*

[٢٢٦١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عاصم بن عامر، عن نوح بن دراج، عن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن عن علي في الرجل يشتري الأمة وهي لا تحيض قال: خمسة وأربعين ليلة، قال محمد: يعنى استبراءها.

بسنده عن علي عليه السلام، قال: من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبريها بحيضة وفي التلخيص وروى ابن أبي شيبة عن علي عليه السلام، قال: من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبريها بحيضة وفي التلخيص وروى ابن أبي شيبة عن علي عليه السلام، قال: نهى رسول الله على أن توطأ الحامل حتى تضع والحائل حتى تستبرأ بحيضة. وقد روي عن عمر نحوه بلفظ من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها خمساً وأربعين ليلة، قال في (الروض): وفي لفظ الاستبراء ما يشير إلى أن الحكم خاص بمن يظن عدم خلو رحمها إذ معناه طلب البراءة، فمن كانت بكراً، أو تيقن خلو رحمها كمن تعدد بيعها في مجلس واحد بعد استبراء المشتري الأول فالظاهر عدم لزوم الحكم فيها، وذهب إليه جماعة. (روض).

\*\*\*\*

[۲۲٦٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن يزيد بن هـارون، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسـول الله على عن ثمن الكلب والهر، إلاّ كلب صيد.

رسول الله عن ثمن الكلب، إلاّ كلب صيد، قال في الفتح ورجاله ثقات. ورواه أحمد ومسلم وأبو داود وليس فيه قوله؛ إلاّ كلب صيد وهو في مسلم بلفظ سألت جابراً عن ثمن الكلب والسّنور فقال: زجر النبي على عن ذلك. وقد روي بألفاظ أخرى، قال النسائي: هذا حديث منكر. وقال الخطابي: قد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت، وقال ابن عبد البر: حديث بيع السّنور لا يثبت رفعه، وقال النووي: الحديث صحيح رواه مسلم، ووردت أحاديث أخرى في تحريم بيع الكلب فعن أبي مسعود وعقبة بن عمرو، قال: نهى رسول الله على عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه الجماعة، وعن ابن عباس قال: نهى النبي على عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فَامْلاً كفّه تراباً. رواه أحمد وأبو داود.

وقد ذهب الجمهور إلى تحريم بيع الكلب مطلقاً، كلب الصيد وغيره، وذهب أبوحنيفة إلى الجواز، وذهب عطاء والنخعي إلى جواز بيع كلب الصيد لحديث جابر المُقيَّد، وحكى في (البحر) عدم صحة بيع الكلب مطلقاً عن ربيعه والحسن البصري وحماد، وتخريج المؤيد بالله للهادي والشافعي وأحمد وحكى صحة بيع كلب الصيد عن زيد والناصر والقاسم والمؤيد بالله وأبي طالب وعن أبي حنيفة صحة بيعه مطلقاً. اه. وجوز بعض العلماء الاقتناء دون البيع.

\*\*\*\*

[۲۲۲۳] وبه قبال: حدثنا محمد، قبال: حدثنا يبوسف بن مبوسى، قبال: حدثنا الخليل بن عمر، قال: حدثني قتادة عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله على: من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق به.

٣٢٦٣ ـ راجع (٢٢٣٨) في الرجل يموت وعنده مال المضاربة و (٢٢٩٤)، وحديث سمرة رواه أحمد وأبي داود بلفظ من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به، وهو عن الحسن، وعن أبي هريرة، عن النبي قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحقّ به من غيره رواه الجماعة.

وفي لفظ قال في الرجل الذي يُعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه إنه لصاحبه الذي باعه. رواه مسلم. والنسائي، وفي لفظ أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً فهوله. رواه أحمد وعَنْ أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي على قال: أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. رواه الموطأ وأبو داود مرسلاً وأسنده أبو داود من وجه ضعيف.

\*\*\*\*

[٢٢٦٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا محمد بن عبيد الله، عن قتادة، عن خلاس، عن علي في رجل نزع في قوس رجل فكسرها بغير إذنه فضمنها إياه علي .

\*\*\*\*

[٢٢٦٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا محمد بن عبيد الله، عن قتادة، عن حسن، عن علي،

قال: دعا رجل، رَجُلًا نجاراً، فضرب النجارُ المسمارَ في الغلق فكَسرَهُ وكسر الغلق فضمَّنه على .

٢٢٦٥ ـ سيأتي حديث كل عامل مشترك أفسد فهو ضامن (٢٥٣٠).

[٢٢٦٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي عن ابن فضيل، قال: حدثنا أشعث عن الحكم قال: قال عبد الله: سمعت رسول الله على، يقول: إذا اختلف البيعان في البيع فالقول ما يقول البائع أو يترادان البيع، قال محمد: هذا إذا كان المبيع قائماً بعينه، فأما المستهلك فبينة المدعي وتصديق المدعى عليه أو يمينه.

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله على: إذا ختلف البيّعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادّان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد فيه ابن ماجة: والبيع قائم بعينه وكذلك أحمد في رواية (والسلعة كما هي) وللدارقطني عن أبي وائل عن عبد الله، قال: إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع ورفع الحديث إلى النبي ولاحمد والنسائي عن أبي عبيدة، وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة أتي عبد الله في مثل هذا. فقال: حَضَرْتُ النبي في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك. اهد منتقى. وقد سرد في نيل الأوطار من رواه عن ابن مسعود وما قيل في هذه الرواية والحديث يدل على أن القول للبائع والخلاف مبين في كتب الفروع لأن الاختلاف قد يكون في وقوع العقد وفي المبيع ونوعه وصفته وفي الثمن. . إلخ. ولفظ الأزهار وإذا اختلف البيعان فالقول في العبيع لمنكر وقوعه. وفسخه وفساده والخيار والأجل وأطول المدتين ومضيها وفي المبيع لمنكر وقوعه. وتسليمه كاملاً أوْ مع زيادة،

وتعيبه وإن ذا عيب، ومن قبل القبض فيما يحتمل والسرضاء به. ولبائع لم يقبض الثمن في نفي إقباضه، وللمسلم اليد في قيمة رأس المال بعد التلف، فأمّا في جنس المبيع، وعينه ونوْعه، وصفته، ومكانه قبل القبض لا بعده ولا بينة فيتحالَفَان ويَبْطُل غالباً: فإن بينا فللمشتري إن أمكن عقدان وإلا بطل وفي الثمن لمدعي ما يتعامل به في البلد ثم للبايع في نفي قبضه مطلقاً إلا في السّلم ففي المجلس فقط. وفي قدره وجنسه ونوعه وصفته قبل تسليم المبيع لا بعده فللمشتري. اه.

\*\*\*\*

[٢٢٦٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن حماد بن مسعدة، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، قال: كان جرير بن عبد الله إذا أقام سلعة بَصَّرَ عيوبَها، ثم خير صاحبَها وقال: إن شئت فخذ، وإن شئت فاترك، فقيل له: إنك إذا فعلت هذا لم ينفذ لك بيع، فقال: إنّا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النّصيحة لأهل الإسلام.

۲۲۲۷ \_ راجع حديث وائلة بن الأسقع: لا يحل لامرىء أن يبيع شيئاً (۲۱۸۸)، وعن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه 'البخاري ومسلم والترمذي، ولفظ أبو داود والنسائي: بايعت رسول الله على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم وكان إذا باع الشيء أو اشترى قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. (الترمذي) (ترغيب).

\*\*\*\*

[٢٢٦٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان عن أبيه، قال: حدثنا المسعودي عن جابر، عن أبي الضحى عن مسروق، عن عبد الله، قال: حدثنا رسول الله على أن الخلابة لا تحل لمسلم، وبيع المحفلات خلابة، قال

محمد بن منصور: المحفلات الرجل يريد بيع الشاة فيتركها لا يحلبها من العشي إلى الغداة، أو من الغداة إلى العشي .

٢٢٦٨ – سبق بيع المصراة راجع (٢١٦٨) والخلابة بالكسر وفي النهاية، إذا بعت فقل لا خلابة، أي لا خداع ومنه الحديث: إن بيع المحفلات خلابة، ولا تحل خلابة مُسْلِم والمحفلات التي جمع لبنها في ضرعها. اه.

وسبق الفرق بين المصراة والمحفّلة والحديث أخرجه أحمد وابن ماجة، ولفظه: بيع المحفّلات خلابة. ولا تَحل الخلابة لمسلم (فك).

## \*\*\*\*

[٢٢٦٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله إني أخدع في البيع، فقال: إذا بعت فقل: لا خلابة.

رجل الله ﷺ أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة وعن لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة وعن محمد بن يحيى بن حبان، قال: هو جدّي منقذ بن عمرو وكان رجلاً قد أصابته آمّة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة فكان لا يزال يُغبنُ فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: إذا أنت بايعت فقال: لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال إن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها. رواه البخاري في تاريخه، وابن ماجة، والدارقطني. وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند الشافعي وابن الجارود والحاكم والدارقطني، وفيه أن الرجل اسمه حبان بن منقذ، أخرجه عنه أيضاً الدارقطني والطبراني في الأوسط، وقيل: إن القصة لمنقذ والد حبّان، وقد اختلفوا في هذا السم صاحب القصة هل هو حبّان بفتح الحاء، أو منقذ، واختلفوا في هذا الشرط، هل كان خاصاً بهذا الرجل، أمْ يدخل فيه جميع من شرط هذا

الشرط؟. فعند أحمد ومالك في رواية عنه والمنصور بالله والإمام يحيى: أنه لكل من شرط ويثبتون الرد بالغبن لكل من لم يعرف قيمة السّلعة. وقيد بعضهم الغبن بالفاحش وهو ثلث القيمة، وذهب الجمهور إلى أنه خاص بمن كان ضعيف العقل إذا قالها.

راجع (نيل) وفي (الروض) تحقيق واسع.

[۲۲۷۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان عن أسباط بن محمد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله على: عهدة الرقيق ثلاث.

بعد الرقيق ثلاثاً. ورواه أبو داود بسنده عن عليه السلام أن رسول الله على جعل عهدة الرقيق ثلاثاً. ورواه أبو داود بسنده عن عقبة بن عامر كما في الأصل، وأخرجه ابن أبي شيبة، واتفق سند ابن أبي شيبة والأصل من ابن أبي عروبة ومع أبي داود من قتادة، وقد فسَّرَهُ قَتَادة، فيما رواه عنه أبو داود بأن معناه إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بَيِّنَةٍ وإن وجد بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الدَّاءُ ومعنى العهدة كما في المصباح، مرجع للإصلاح. وقد جعل العهدة في الرقيق بعض السلف وقيل :الضمان كما في القاموس.

[۲۲۷۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إسحق بن موسى عن مصعب، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيسه، عن علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إن اشترى الرجل الجارية، فأصابها وبها عيب، فإنها تُقوَّمُ وترد على صاحبها الذي أصابها بقدر ما نقص منها.

۲۲۷۱ \_ وفي (المجموع) بسنده عن علي، عليه السلام، في رجل اشترى من رجل جارية فوطئها ثم وجد بها عيباً، فألزمها المشتري وقضى على

البائع بعشر الثمن، قال أبو خالد: سألتُ زيداً ما معنى هذا، فقال عليه السلام، كان نقصان العيب العشر. اه.

وروى البيهقي من طريق جعفر بن محمد، عن على عليه السلام، في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيباً ، فألزمها المشترى وقال: لزمته ويرد للبائع ما بين الصّحة والداء، وإن لم يكن وطِئها ردّها، وكذلك رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، وهـ و مرسـل، عـلى بن الحسين لم يدرك جـده علياً. وقـد روي عن مسلم بن خالد، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن حسين بن علي، عن على عليه السلام، وليس بمحفوظ اه . وهو في مسنده من جمع الجوامع معزواً إلى الأصّم في حديثه، والبيهقي من طريق عبد الـرزاق، عن على بن الحسين، أن علياً عليه السلام كان يقول: في الجارية يقع عليها المشترى ثم يجد بها عيباً، قال: هي من مال المشترى ويرد البائع ما بين الصحة والداء، والحديث يدل على أن وطيء الجارية المعيبة يمنع الردُّ وظاهره، لا فرق بين البكر والتَّيب وله الرجوع على البائع بالنقِّصان، وهذا إذا كان قبل العلم بالعيب، أما بعده فلا خلاف أنه لا شيء على البائع لأن الوطىء رضى والرّضا من موانع الرد ولأن الوطىء لا يجوز إلّا في ملكه لقوله تعالى: ﴿إِلَّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾، والرجوع بقيمة ما بين الصحة والداء هو مذهب القاسمية والزهري والثوري وأبى حنيفة وأصحابه، وحكى في (البحر) عن زيد بن ثابت والشافعي والبتي ومالك ومحمد، يبطل رد البكر إذ نقصها لا الثيب، إذ وطئها في ملكه ولم ينقصها، فلا جناية، وعن ابن أبي ليلي، وروي عن عمر يردها والمهر، ورد بأنه لا مهر على من وطيء في ملكه راجع (الروض) و (البحر).

\*\*\*\*

[۲۲۷۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان عن أبيه، عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي هريرة، قال: قال يحيى بن أبي كثير، عن أبي الشاة أو اللقحة فلا يحفّلها.

٢٢٧٢ \_ وعن أبي هريرة أن النبي على قال: لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظر من بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر. متفق عليه. راجع (٢١٦٨)، (٢٢٦٨).

[٢٢٧٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حجاج، عن ابن الزبير، عن جابر، عن النبي على في الحيوان: اثنين بواحد يد بيد ولا يصلُحُ نساءً.

المسمى عصيفراً (٢٢١٠). وحديث سمرة بن جندب عن الخمسة، وصححه المسمى عصيفراً (٢٢١٠). وحديث سمرة بن جندب عن الخمسة، وصححه الترمذي وابن الجارود أن النبي على: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. اه. (بلوغ) وقد سبق.

\*\*\*\*

[٢٢٧٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسحاق، عن ابن منصور، عن الحسن بن صالح، عن ابن أبي ليلى: أن الحسن والحسين اشتريا أرضاً من أرض السواد.

٢٢٧٤ — اختلف في الأرض الخراجية كأرض السواد إذا تركها الإمام في يد أهلها هل يملكونها أم لا، فعن زيد بن علي والمؤيد بالله وأبي حنيفة وأصحابه أنها ملك لهم للاتفاق على نفوذ تصرفهم فيها من بيع ووقف وهبة، والخراج صفة لها فقط كالعشر في أرض المسلم، وعن الهادي والقاسم

والشافعي ومالك أنهم لا يملكونها، لقول عمر: يجب أن نثبت فيها حقاً يستوي فيه أول الأمة وآخرها بناء على مشورة أكابر الصحابة، فدل إجماع الصحابة على خروج ملك أهلها عنهم والخلاف إنما وقع في كيفية الانتفاع، وقال أهل هذا القول: إن صحة تصرف أهلها مخصوص بالإجماع، وهو إبطال الحق أو تقريره بانفعال الحسنين عليهما السلام صحيح على كلا القولين. اه.

\*\*\*\*

[۲۲۷۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي قال: قال رسول الله عن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها، وبايعها ومشتريها، وآكل ثمنها وشاربها، وساقيها وحاملها والمحمولة إليه.

وسول الله على عن بيع الخمر والخنازير والعاذرة، وعن أنس قال: نهانا رسول الله على عن بيع الخمر والخنازير والعاذرة، وعن أنس قال: لعن رسول الله على في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبايعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له. رواه الترمذي وابن ماجة ، وعن ابن عمر قال: لعنت الخمرة على عشرة وجوه: لعنت الخمرة بعينها وشاربها، وساقيها، وبايعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وآكل ثمنها. رواه أحمد وابن ماجة وأبو داود بنحوه، لكنه لم يذكر وآكل ثمنها ولم يقل عشرة، (منتقى).

قال في (البحر): فإن باعها ذمي لمسلم، لم يصح عند العترة والشافعي إذ حرم ثمنها. خلافاً لأبي حنيفة، فقال: عقد صدر ممن له ولاية عليه فجاز كما لو كان المالك ذمياً، ورد بأنها أبيحت للذمي. اه.

\*\*\*\*

[۲۲۷٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان عن أبي أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جابر قال: سمعت النبيّ على يقول عام فتح مكة: إن الله ورسوله حرما بيع الخنازير، وبيع الميتة، وبيع الخمر، وبيع الأصنام.

رسول الله على يقول عام فتح مكة: إن الله حرّم بيع الخمر، والميتة، والمنتة، والمنتة، والمنتة، والمنتة، والمنتة، والمنتة، والمنتة، والمنتة، والمنتة، والمنتزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى به الشعر، ويدهن به الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: هو حرام، ثم قال رسول الله عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه. اه. (ه. بحر) وبلوغ المرام.

\*\*\*\*

[۲۲۷۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدّثنا علي بن حكيم، عن حميد قال: حدثنا فضيل بن غزوان، عن أبي الفرات، عن أبي مالك الأحمري قال: دخلت على حذيفة، وهو يخطب الناس وهو يقول: أيها الناس تعاهدوا أرقاءكم وانظروا من أين يأتونكم بضرائبهم فإنه لا ينبت لهم لحم من سحت فيدخل الجنة، ألا وأنَّ بائع الخمر وساقيها كشاربها، ألا وأنَّ مقتني الخنزير وبايعه ومبتاعه كآكله.

\*\*\*\*

[۲۲۷۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبي خالد الأحمر عن حراج حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر: نهى رسول الله عن خراج الأمة إلا أن تكون في عمل واصب. قال محمد: يعني لا تفجر إن لم تقو على ما جعل عليها، والواصب: هو الدائم.

٢٢٧٨ ــ وعن أنس بن مالك يرفعه قال: لا تستغلوا الأمة إلا أمة صَنَاع

اليدين. رواه الطبراني في الأوسط وفيه ملك بن سليمان النهشلي، قال في مجمع الزوائد: لم أجد من ترجمه.

وعن أبي هريرة أن رسول الله على نهى عن كسب الأمة إلّا أن يكون لها عمل وأصل يعرف قال: قلت هو في الصحيح باخْتِصَار.

رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن حالد الربحي وهـو ضعيف. وقد وثق (مجمع الزوائد).

## \*\*\*\*

[٢٢٧٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوعمار المروزي، عن الفضل بن موسى، عن الحسن بن واقد، عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رجلاً أتى رسول الله على فقال: إن لي إبلاً تنفق أفأبيع شحومها؟ فقال على الله الله اليهود حُرَّمَت عليهم الشُحومُ فباعوها وأكلوا أثمانها.

٢٢٧٩ \_ سبق قريباً حديث جابر (٢٢٧٦).

[۲۲۸۰] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثنا سفيان عن أبي أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ما ترى في شحوم الميتة فإنه يدهن بها السّقاء ويدهن بها الجلود ويستصبح بها. فقال رسول الله عليه: إن اليهود لما حرم الله عليهم شحومها أخذوها فجملوها، وأكلوا أثمانها، قال أبو أسامة: جملوها يعنى أذابوها.

۲۲۸۰ ـ سبق (۲۲۷۱).

## \*\*\*\*

[۲۲۸۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي على قال: لا تناجشوا.

وعن أبي هريرة أن النبي على نهى النبي على عن النجش، متفق عليه. وعن أبي هريرة أن النبي على نهى عن بيع حاضر لباد وأن يتناجشوا متفق عليه. والنَجْش بفتح النون وسكون الجيم بعدها شين معجمة، وهو في اللغة تنفير الطير واستثارته. وفي الشرع الزيادة في السّلعة وقد يكون بمواطأة البائع يشترك في الإثم وقد يكون بغير علمه فيختص بالإثم النّاجش، وقد يختص به البائع كأن يخبر بأنه اشترى سلعةً بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره، وقال ابن قتيبة: هو الخَدْيعة ومنه قيل: للصايد ناجش.

وقد زاد الموطأ في حديث ابن عمر: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نيتك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. وفي (البحر) والنجش هو أن يساوم المشتري برفع ثمن السلعة لا ليشتري، فيغر المشتري، قال: ولا يفسد عند أهل المذهب وعند مالك يفسد لأجل النهي، إذ حصل به الغرر، ورد بأن النهي ليس لأمر يرجع إلى العقد ولا إلى البيع بل لأمر خارج ولا خيار للمشتري هنا إلا حيث حصلت مواطأة من البائع.

\*\*\*\*

[۲۲۸۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن سويد الكلبي عن شريك عن حميد، عن الحسن بن عمران بن حصين، عن النبي قال: لا جلب ولا جَنبَ ولا شغار في الإسلام. قال محمد: التناجش يمدح السلعة هو أو غيره، وأمّا لا جَلبَ فالرجل يبيع الفرس أو الحمار فيجلب عليه حتى يعطي ما ليس عنده أو يجهد نفسه، وأمّا لا جنب فالرجل يبيع الفرس أو الدابة فيجنب معها ما هو أفره منها حتى تجهد نفسها، وأمّا لا شُغار فالرجلان يكون لهذا بنت ولهذا بنت أو أخت فيجعل كلّ واحد منها بنته أو أخته مهراً للأخرى. كانت تفعله أهل الجاهلية فنهى رسول الله عنه.

٢٢٨٢ ـ وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي عنه بزيادة: ومن انتَهَبَ نهبةً فليس منا وأخرجه النسائي أيضاً عن أنس، كما هنا بدون زيادة. (فك).

[رأب الصدع/م٨٤]

وفي النهاية: الجلب يكون في شَيئين أحدهما في الزكاة، وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهي عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، الثاني أن يكون في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيجزره ويجلب عليه ويصيح حثاً له على الجري، فنهي عن ذلك. اه. ولم يذكر عن البيع كما أشار إليه محمد بن منصور. اه. وهو بفتح الجيم واللام.

وَالْجَنَبِ قال في النهاية: الجَنبُ بالتحريك في السباق أن يجنب فرساً، إلى فرسه الذي يُسَابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. أه. وسبق تفسير الشغار.

\*\*\*\*

[٢٢٨٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل عن يحيى بن فضيل، عن حسن بن صالح، عن سعيد أن أبا عياض حدّث أن عليّاً كان يقول: إذا كان الرهن ذهباً أو فضة أو متاعاً فإنهما يترادان الفضل بينهما إلّا أن يصيب الذي عنده الرهن جائحة. والرهن أكثر من دينه فهو بما فيه.

۲۲۸۳ \_ راجع (۲۲٤٠) وما بعده.

\*\*\*\*

[۲۲۸٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان عن إسماعيل بن عياس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع قال: استسلف رسول الله على من رجل بكراً، فلما قدمت الصدقة أمر رسول الله على الرجل بكراً فلم يجد فيها إلا رباعاً فأخبر بذلك رسول الله على فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنُهم قضاءً.

٢٢٨٤ \_ سبق (٢٢٥٧) استقرض النبي على سناً فأعطى سناً فوق سن.

[۲۲۸۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن ابن فضيل، عن الفضة الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كره أن يعطى الذهب من الفضة والفضة من الذهب.

٢٢٨٥ ـ يشهد له ما جاء في آخر حديث عبادة بن الصامت وهو: فإذا اختَلَفَتْ هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد. رواه أحمد ومسلم وعن الحسن، عن عبادة وأنس بن مالك: أن النبي على قال: ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداً، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به.

رواه الدارقطني والبزار.

\*\*\*\*

[۲۲۸٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد عن سعيد بن عثمان، عن عبد الرحيم، عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: كنا على عهد رسول الله على نشتري الصاع من الحنطة بستة آصًع من تمر يد بيد.

٣٢٨٦ – وفي مجمع الزوائد عن أبي الزبير المكي، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحنطة بالتمر بفضل يداً بيد، فقال: قد كُنّا على عهد رسول الله على الصاع الحنطة بستِ آصع من تمر يداً بيد، فإن كان نوعاً واحداً فلا خير فيه، إلا مثلاً بمثل. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. اه.

\*\*\*\*

[٢٢٨٧ وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد عن حماد بن يعلى، قال: سمعت جعفر بن محمد، وجاءه شاب من أهل الريّ، فقال: إني أبيع الطعام، وإن الرجل يأتيني فيقول: كيف تبيع، فأقول: سعر السّوق، فقال جعفر: لاحتى يسمى.

٢٢٨٧ ــ لعله لاشتراط أن يكون المبيع والثمن معلومين للنهي عن الغرر. اه.

\*\*\*\*

[٢٢٨٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن ابن فضيل، عن الأجلح، عن الحكم، قال: خرج النبي في فإذا رجل يالازم رجلًا، وإذا المطلوب يقول: لا والذي لا إله غيره، ما هي عندي، فقال: النبي في الطالب خذ الشطر ودع الشطر.

۲۲۸۸ ـ وفي المحلّى من طريق الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، حدثني عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه: أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد مال، فمرَّ بِهمَا رسولُ الله على فقال: يا كعب، فأشار بيده وكأنه يقول: النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفه. اه. وفي المنتقى عن كعب: أنه تقاضى وابن أبي حدرد ديناً كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهماالنبي وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب، فقال: لبيك يا رسول الله، قال: ضع من دينك هذا، وأوماً إليه أي الشطر، قال: قد فعلتُ يا رسول الله، قال: قم فاقضه. رواه الجماعة إلّا الترمذى.

\*\*\*\*

[٢٢٨٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرني يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله: إذا أُحِلْتَ على مَلي فاتبعه ولا تبيعن بيعتين في بيعة واحدة. قال محمد: هو مثل قول الرجل قد بعتك هذا الطعام أو هذه السلعة بكذا وكذا درهما، الدينار بأربعة وعشرين، فذلك بيعتين في بيعة.

وشرطين في بيع لا يصلح.

٢٢٨٩ ــ وعن أبي هريرة قـال: قال رسـول الله ﷺ: من باع بَيْعَتَيْن في بيعة فله أو كسهما أو الرّبا. رواه أبو داود وفي لفظ: نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعةٍ. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه الشافعي. ومالـك في بلاغاته. وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى النبي على عن صفقتين في صفقة قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وهو بنقد بكذا. رواه أحمد وأخرجه البزار والـطبراني في الكبيـر والأوسط، قال في نيل الأوطار وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني وابن عبد البر، وتفسير سماك غير تفسير المؤلف، ونقل في (البحر) عن زيد وأبى حنيفة تفسير بيعتين في بيعة وشرطين في بيعة مثل ما فسره سماك ومثله عن الشافعي نقله عنه في نيـل الأوطار وروي أيضـاً عن الشافعي تفسيـرٌ آخر. وهـو أن يقول بعتـك ذا العبد بـألف على أن تَبعني دارك بكذا، أي: إذا وجب لي عندك وجب لك عندي وقد فسره البعض بأن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة إلى شهر فلمّا حل الأجل قال: بعني القفيز الذي لك عليَّ إلى شُهرين بقفيزين فصار ذلك بيعتين في بيعة . . . وجعله بعضهم متمسك لمن قال: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء على تفسير سماك، ومن قال بقوله: وهـو مستقيم على رواية أبي هـريـرة الأولى لا على الثـانيـة. وتفسيـر المؤلَّف أقرب. وسبق تفسير الشرطين في بيع. راجع (٢١٥٣).

[۲۲۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله على: لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

• ٢٢٩ ـ حديث جابر بلفظه. رواه الجماعة إلاّ البخاري والبيهقي وعن ابن عمر، قال: نهى النبي ﷺ أن يبيع حاضر لباد. رواه البخاري والنّسائي،

وعن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أنحاه لأبيه وأمّه متفق عليه، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً. رواه الجماعة إلاّ الترمذي. اه. (نيل). والحاضر ساكن الحضر والبادي ساكن البادية، وظاهر الأحاديث الإطلاق في عدم الجواز سواء كان قريباً له أو بعيداً وسواء في زمن الغلاء أو غيره وسواء باعه على التدريج أو دفعة واحدة، وقالت الحنفية: يختص المنع بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه أهل المصر، وقالت الشّافعية والحنابلة: إنما الممنوع أن يريد البادي بيعها بسعر الوقت فيقول له الحاضر: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى بسعر الوقت فيقول له الحاضر: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى واختلفوا في المراد بالبادي، هل المراد أهل البداوة دون أهل القرى فيتعلق الحكم بهم دون غيرهم؟ وروي عن البخاري أنه حمل النهي على المبيع بأجرة لا بغير أجرة فإنه من باب النّصيحة، وعن عطاء ومجاهد وأبي حنيفة بأوز بيع الحاضر للبادي مطلقاً تمسّكاً بأحاديث النصيحة وروي مثل ذلك عن الهادي عليه السلام. راجع نيل الأوطار. ففيه توسعٌ في البحث مفيدٌ.

قال في (البحر) ولا يفسد إجماعاً إذ لم يكن النهي لأجل خلل في العقد ولا في المال، قال الهادي ولا يكره كتوكيله إلا لا ضرار، قال المؤيد بالله: يكره للنهي، قال الشافعي: بل يحرم وإنْ صح العقد للنهي، قال الإمام المهدي: قلنا لا نهي إلاّ حيث ثمة إضرارا (ه. بحر) وسبق النهي عن تلقي الرّكبان.

\*\*\*\*

[٢٢٩١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الحكم بن سليمان عن سعدة بن اليسع، عن الحجاج بن فرافصه، عن الوليد رجل من أهل الشام قال: خطب رسول الله على في عبائتين قطوانيتين، فقال: من طلب الدنيا حلالًا رقّةً على ولد أو والد أو زوجة أو جار بعثه الله يوم القيامة ووجهه على صورة القمر ليلة

البدر ومن طلب الدنيا حلالاً مراثياً مراغماً مكاثراً لقي الله يوم القيامَةَ وهو عليه غضبان.

حلال فأطعم نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله، كان له به زكاة، رواه حلال فأطعم نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله، كان له به زكاة، رواه ابن حبان في صحيحه من طريق دراج عن أبي الهيثم. وعن أبي هريرة من طلب الدنيا حَلالاً تعففاً عن المسألة وسعياً على عياله وتعطُّفاً على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان.

\*\*\*\*

[۲۲۹۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبد السلام، عن حفص بن غياث، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله على: أيما عبد كاتبه سيده على عشر أواقي فأدّاها إلا أوقية، ثم عجز ردَّ في الرِّق.

۲۲۹۲ \_ وعن عَمْرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عن النبي على الله ، قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم (ترغيب).

وفي رواية للترمذي عنه قال: سمعت رسول الله على يخطب يقول: من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواقي فهو عبد رقيق، وزاد أبو داود: أيّما عبد كانت مكاتبت على مائة دينار فأدّاها إلاّ عشرة دنانير فهو عبد (ه. بحر).

\*\*\*\*

[٢٢٩٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن

هشام الدستوائي، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن عليّ قال: إذا مات الرجل وعليه دين وعنده سلعة قائمة بعينها لرجل فهو أسوة الغرماء.

\*\*\*\*

[٢٢٩٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: هو أحق بها من الغرماء.

۲۶۹۶ ـ راجع حدیث (۲۲۳۸)، حـدیث (۲۲۲۳)، من وجد متاعه بعینه عند مفلس ومال المضاربة.

\*\*\*\*

[ ٢٢٩٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في رجل مسلم أعار أخاه عارية فهلكت، لا يسألها المعير، ولا يغرمها المعار فإن أعارها رجلاً آخر فهلكت من عنده فقد غرمها.

7۲۹٥ وفي (المجموع). حدثني زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي على عليه السلام، قال: لا ضمان على مستعير أو مستودع، إلا أن يخالف ولا ضمان على من شارك في الرّبح وللمستودع أن يودع الوديعة امرأته وولده، وعبده وأجيره. قال أبو خالد: أظن هذا الكلام الأخير من كلام الإمام زيد بن علي وليس هو عن علي عليه السلام.

وروى السيوطي في مسند علي، عن علي قال: ليس على صاحب العارية ضمان، أخرجه عبد الرزاق. وفيه عن علي قال: ليست العارية مضمونة إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن. أخرجه عبد الرزاق وفي سنن البيهقي عن القاسم بن عبد السرحمن بن عبد الله بن مسعود، أن علياً وابن مسعود قالا: ليس على مؤتمن ضمان والقاسم لم يسمع من عبد الله ولا من على أيضاً.

وأخرج الدارقطني بسنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي على قال: ليس على المستعير غير المغلّ ضمان، قال الدارقطني: عمرو وجده ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع وصحح الموقوف جماعة من الحفاظ وأخرج البيهقي والدارقطني من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنّ رسول الله على قال: لا ضمان على مُوتّمن، وروى ابن لهيعة من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي على قال: من استودع وديعة فلا ضمان عليه، وسبق في المضاربة والحديث يدل على أن العارية أمانة في يد المستعير لا يضمنها إن تلفت بغير والحديث يدل على أن العارية أمانة في يد المستعير لا يضمنها إن تلفت بغير والنخعي وشريح وأبي حنيفة وأصحابه إلا أن العترة ومن معهم قالوا: ما لم يشترط الضمان فيضمن، وقال الحسن البصري ومن معه ولو شرط الضمان كالوديعة وقال ابن عباس وأبو هريرة وطاووس وأحمد وإسحق والشافعي بل مضمونة مطلقاً وبيان حجج هؤلاء في (الروض) وما ردّ به عليهم والشافعي بل مضمونة مطلقاً وبيان حجج هؤلاء في (الروض) وما ردّ به عليهم الأولون. اه. (٣٧٨ ـ ٣٧٩).

وسيأتي ليس على مؤتمن ضمان . . إلخ (٢٣٣٠).

\*\*\*\*

[۲۲۹٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبي على قضى بشهادة رجل ويمين المدعي.

[٢٢٩٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن خالد، عن أبي كريمة عن أبي جعفر أن النبي على أجاز شهادة رجل ويمين المدعي في الحقوق.

الصادق، والثانية عن الصادق، وقد رواه البيهقي عن جعفر من ست طرق.

إحداها موصولة عن أبيه الباقر عن جابر بن عبد الله، عن النبي علي وفي بعضها زيادة، وقضى به على بالعراق، وفي بعضها عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده على بن الحسين وفي بعضها، وقال: قضى بذلك على بن أبى طالب، وفي بعضها زيادة: في الأموال وقضى بذلك على بالكوفة وفي بعضها وإن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعى. قال البيهقي: والرواية عن أبي بكر وعمر وعثمان ضعيفة وهي عن على وأبى بن كعب مشهورة والموصولة رواها البيهقي من عدة طرق، في بعضها: أتاني جبريل فأمرني أن أقضى باليمين مع الشاهد، وأخرج في التلخيص رواية ابن أبى كريمة عن الباقر، وقد روي عن النبي ﷺ من طرق أخرى فعن ابن عباس أن النبي على قضى بشاهد ويمين. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم والشافعي. وروى الشافعي عن عمرو بن دينار أنه قال: إنما كان ذلك في الأموال. قال الشافعي: وهذا الحديث ثابت، لم يرده أحد من أهل العلم لولم يكن فيه غيره مع أن معه غيره يشده، وقال ابن عبد البر: لا يطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته. وأخرجه الشافعي وأصحاب السنن وابن حبان أن النبي ﷺ قضى بالشاهد واليمين وأخرجه البيهقي من حديث الأعرج عن أبى هريرة ونقل عن أحمد أن حديث الأعرج ليس في الباب أصح منه. وأخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه والبيهقي من طريق أُخرى عن أبى هريرة.

وذكر ابن الجوزي في التحقيق عدداً من رواته فزادوا على عشرين صحابياً، وقد اختلف العلماء في ذلك. فنقل في (البحر) عن علي عليه السلام، وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عباس وأبي بن كعب وعمر بن عبد العزيز وشريح والشعبي وربيعة وفقهاء المدينة والناصر والقاسمية ومالك والشافعي، أنه يحكم بشاهد ويمين المدعي للأحاديث المذكورة، وخالفهم زيد بن علي والنخعي والأوزاعي وابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه،

وقال به الإمام يحيى واحتجوا بظاهر الآية: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجَلِينَ فَرَجِلُ وَامْرَأَتَانَ ﴾ لأن التقسيم فيها مؤذن بالحصر ولأن الزيادة على ذلك نسخ ولا ينسخ القطعي بخبر الأحاد ، وقد بسط في (الروض) أدلة الطرفين.

\*\*\*\*

[٢٢٩٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي أنه كره بيع وسق تمر من تمر خيبر بوسق تمر من تمر المدينة عاجل، من أجل أن تمر المدينة أجودهما.

۲۲۹۸ ـ سبق في بيع رديء الجنس بجيده حديث أبي سعيد وأبي هريرة (۲۲۰۹).

\*\*\*\*

[٢٢٩٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا محمد بن بشر عن زكريا، عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله على يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع، ألا إن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه.

٢٢٩٩ ـ ورواه البُخَاري ومسلم عن النعمان بن بشير وفي آخره بَعْدَ وإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ في الجسدِ مُضْغَةً إذا صلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وهي القلْبُ، وقد أخرجه الترمذي بلفظ آخر وكذا أبو داود والنسائي بألفاظ والمعنى متفق. ورواه الطبراني من حديث ابن عباس، ولفظه: الحلال بين والحرام بين ، وبين ذلك شبهات فمن وقع بهن فهو قَمِنُ أَنْ ياتُم، وَمَن اجتنبهن فهو أوفَرُ بِدِيْنِهِ، كَمُرتع إلى جَنْبِ حمى، وحِمَى اللَّهِ الحَرامُ. راجع

المنذري و (المنتقى)، وقد اختلف في حكم الشبهات فقيل: التحريم، وقيل: الكراهة، وقيل: الوقف، وهو كالخلاف فيما قيل: الشرع، واختلفوا أيضاً في تفسير الشبهات، فقيل: ما تعارضت فيه الأدلّة، وقيل: ما اختلف فيه العلماء وهو منتزع من الأول، وقيل: المكروه وقيل: المباح.

راجع نيل الأوطار.

\*\*\*\*

[۲۳۰۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن عمر، عن جابر، عن أبي جعفر، قال: سألتُهُ عن الفلوس تكون علينا لرجل ويتغير سعرها، فقال: إن كنت إنما أخذتها منه عدداً يعني سهاماً مسماة فاقضه عدداً كما أخذت منه، وإن كنت إنما أخذتها منه سهاماً واحدة، يعني الدوانيق فأعطه على سعر ما أخذت، قال: قلت: وإن زادت الفلوس، قال: نعم، وإن نقصت.

\*\*\*\*

[۲۳۰۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن شعبة، عن يمان أبي حذيفة، عن زياد مولى ابن عباس، قال: سئل ابن عباس عن رجل يخلط الحنطة بالشعير، قال: لا بأس.

\*\*\*\*

[۲۳۰۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن محمد التيمي، عن شيخ لهم قال: رأيت عليًا عليه السلام، وأخرج سيفه إلى السوق، فقال: من يشتريه منى أما لوكان عندي ثمن إزار ما بعته.

٢٣٠٢ \_ وفي ذخائر العُقبي للمحبّ الطبري: وعن أبي حيان التَيمي، عن أبيه قال: رأيت علي بن أبي طالب على المنبريقول: من يَشتَرِي مني سيّفي هذا، فلوكان عندي ثمن إزار ما بعته، فقام إليه رجل وقال: أسلفك

ثمن إزار، وقال عبد الرزاق: وكانت الدنيا كلها بيده رضي الله عنه إلا ما كان من الشام. أخرجه أبو عمرو، وأخرج معناه صاحب الصّفوة، وعن علي بن الأرقم، عن أبيه ولفظه قال: رأيت علياً وهو يبيع سيفاً له في السّوق، ويقول: من يشتري منّي هذا السيف، فوالذي فلق الحبة لطالما كشفتُ به الحروب عن وجه رسول الله على ولو كان عندى ثمن إزار ما بعته. اه.

\*\*\*\*

[۲۳۰۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم.

۲۳۰۳ ـ سبق. وراجع (۲۲۱۸).

\*\*\*\*

[۲۳۰۶] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن سعيد بن عثمان، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على: لا تبيعوا الحب حتى يفرك ولا النخل حتى يزهو ولا التمر حتى يبدو صلاحه يعني حتى يطعم.

٢٣٠٤ – سبق راجع (٢٢٠٦). وفي رواية عن أنس أن النبي الله نهى عن بيع العنب حتى يستد ، رواه الخمسة عن بيع العنب حتى يستد ، رواه الخمسة إلاّ النسائي. وعنه أن النبي الله عن بيع الثمرة حتى تُزْهِيْ، قالوا: وما تُزْهِي؟ قال: تحْمَر وقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تَستَحِل مال أخيك. (منتقى).

\*\*\*\*

[۲۳۰۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن سعيد بن عثمان، عن

أبي مريم، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد، يقول: أتى رجل من أهل العراق، فقال لابن عباس: إنا نسلف في سَبَائب فنبيعها قبل أن نقبضَهَا، فقال: ذلك ورق بورق، يعني: إنه ربا.

٥٠٢١ \_ راجع (٢١٦٦).

\*\*\*\*

[٢٣٠٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي عليه السلام، قال: لا بأس الحلة بالحلتين يداً بيد.

\*\*\*\*

[۲۳۰۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد عن وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: البر بالتمر نسيئة، رباً.

٢٣٠٧ \_ إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع أبو إسحاق الأنصاري، عن سالم بن عبد الله وعمرو بن دينار وغيرهما.

وعنه أبو نعيم وعبد الله بن موسى ووكيع ضعفه النسائي، وقال ابن معين: لا شيء، قال البخاري: كثير الوهم، واستشهد به في صحيحه، وقال ابن عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه (طخ) توفي في عشر الستين والمائة. خرج له ابن ماجة ومحمد له حديثان.

\*\*\*\*

[۲۳۰۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن عبد الله بن زهير، عن يحيى بن عقيل، عن أبيه، قال: كنت جالساً عند على عليه السلام، فجاء رجل فشهد على رجل أنه أكل رباً فقال على عليه السلام: لتخرجن مما قلت أو لأعاقبنك، فجاء بالبينة فدعا على على عليه السلام:

بماله فأحرق نصفه وجعل نصفه في بيت المال وضَربه عدة أسواط، وقال: لا شهادة لك.

\*\*\*\*

[۲۳۰۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الأعلى بن عامر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لا بأس أن يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله، وقال: ذلك المعروف.

٢٣٠٩ – وفي (المجموع) عن علي عليه السلام قال: لا بأس أن تأخذ بعض رأس مالك، وبعض رأس سلمك، ولا تأخذ شيئاً من غير سلمك. اه. وأخرجه البيهقي بسنده عن ابن عباس بلفظ: إذا أسلمت في شيء، فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك، وقال: ذلك المعروف، قال البيهقي وروى جابر الجعفي عن نافع عن ابن عمر، يعني قول ابن عباس، والمشهور عن ابن عمر أنه كره ذلك وروى بسنده عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار معنى قول ابن عباس. اه. والحديث يدل على جواز أخذ بعض السلم ببعض رأس المال والإقالة في البعض، وهو مذهب العترة وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي ومن الحجة قوله على أن أقال نادماً. واتفق العلماء على صحة الإقالة في الجميع فكذلك البعض قياساً، وقال مالك: لا يجوز في البعض ونقله البيهقي عن ابن عمر وحكاه في (البحر)، عن ربيعة والليث لحديث: ليس ونقله البيهقي عن ابن عمر وحكاه في (البحر)، عن ربيعة والليث لحديث: ليس لك إلا سلمك أو رأس مالك. اه. (روض ٣٢٦).

\*\*\*\*

[۲۳۱۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن جعفر بن برقان، عن رجل، عن محمد بن عليّ، قال: لا بأس به.

٢٣١٠ – أي أخذ بعض رأس ماله وبعض سلمه.

\*\*\*\*

[۲۳۱۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن ابن أبي يحيى، عن ربيعة بن عثمان، عن عبد الله بن ربيعة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قدم رجل بغنم له فَسُمْتُهُ بكبش منها فحلف ألا يبيعه مني إلاّ بشيء قد سماه، فباع غنمه غيره ثم عرضه عليّ بالثمن الذي حلف ألا يبيعه فذكرت ذلك للنبي على فقال: باع آخرته بدنياه.

\*\*\*\*

[٢٣١٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن عمرو بن فروخ القتات، عن رجل يقال له حبيب بن الزبير، عن عكرمة، قال: نهى رسول الله على أن يباع اللبن في الضروع أو سمن في لبن.

ابن عباس قال: نهى النبي عمران بن حصين وتخريجه (٢١٨١)، وعن ابن عباس قال: نهى النبي على أن يباع تمر حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن. رواه الدارقطني، والبيهقي، وسبق الكلام عليه والعلة ما فيه من الجهالة. اه.

\*\*\*\*

[٢٣١٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد عن وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، قال: نهى رسول الله على: أَنْ يُشَابَ اللَّبنُ بِمَاءٍ للبيع.

٢٣١٣ ـ ويشهد له حديث (المجموع) عن علي عليه السلام قال: مرّ رسول الله على رجل يبيع طعاماً، فنظر رسول الله على الخارج، فأعجبه، فأدخل يده إلى داخله فأخرج منه قبضة فكان أردى من الخارج، فقال رسول الله على: من غشنا فليس منا، وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله على مرّ في السوق على صبرة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بَلكً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله

أصابته السّماء. فقال على الله الله الله الله الناس، مَنْ غشنا فليس منّا. وفي الباب عن أبي بردة بن نيار عند أحمد والطبراني والبزار، وفيه أيضاً عن ابن عُمَرَ وأبي موسى وقيس بن غَرْزة والْبَرَاء بن عازب وأنس بن مالك وغيرهم (روض).

\*\*\*\*

[٢٣١٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق وكيع، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا يُشْترى اللبنُ في ضروعها ولا الصوف على ظهورها.

۲۳۱۶ ـ سبق قريباً (۲۳۱۲).

\*\*\*\*

[٢٣١٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن وهب بن عقبة، قال: سألت الشعبي عن قوم يتبايعون ألبان البقر أياماً معلومة ثم يبيعونها، قال: لا يصح إلاّ يد بيد.

\*\*\*\*

[٢٣١٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم عن أبي مالك، عن مسلم، عن عبد الله بن مالك، قال: كان فينا رجل يبيع الأكسية فكان يشتري الورق أربعة دراهم وخمسة دراهم بدرهم ويبيعها للأعراب، فأتى علياً عليه السلام يسأله عن ذلك، فقال له علي: مذكم تفعل هذا؟ فقال: منذ زمان، فقال: فهل سألت عن هذا أحداً قبلي أوغيري، قال: لا، قال: لو أخبرتني أنك سألت عن هذا أحداً غيري لصدعت رأسك بهذه القناة، ثم قال: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وصاع من تمر خيبر بصاع من تمر المدينة، والبر بالبر، والشعير بالشعير فمن زاد فقد أربي.

\*\*\*\*

[۲۳۱۷] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف الغفاري، عن عسروة بن الزبيسر، عن عائشة، قالت: قضى رسول الله على أن خراج العبد يعني: غلته، بضمانه.

٧٣١٧ \_ وفي رواية عنها أن النبي عنها أن الخراج بالضمان، رواه الخمسة، وفي رواية أن رجلًا ابتاع غلاماً، فاستغله ثم وجد به عيباً فرده بالعيب، فقال: البائع غلة عبدي، فقال النبي عنه: الغلّة بالضمان، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والشافعي وأبو داود والطيالسي، وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان، والمعنى: أن المشتري يملك الخراج الحاصل من البيع بضمان الأصل، وظاهِرُهُ عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك: يستحق الصوف والشعر دون الولد، وفرق أهل الرأي بين الفوائد الأصلية والفرعية، فقالوا: يستحق المشتري الفرعية كالكراء دون الأصلية كالولد والثمر، وهذا الخلاف إنما هو مع انفصال الفوائد عن المبيع، أمّا إذا كانت متّصلة وقت الرد وجب ردها بالإجماع. اهم راجع (نيل) وحكم المنفصلة إذا شملها العقد حكم المتصلة أنها تردّ إجماعاً كما في (البحر). وخالف البتي والعنبري والمسزني في الفرعية، فقالوا: تُرد كالأصلية (ه. بحر).

\*\*\*\*

[٢٣١٨] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن سعيد بن عثمان، عن عبد الرحيم، عن حجاج بن أرطأة، عن عطاء بن أبي رباح، قال: بَعَثَ رسول الله على عتّاب بن أسيد إلى أهل مكة، فقال: تدري إلى أين أبعثك إلى أهـل الله فانههم عن أربع: عن بيع وسلف، وعن بيع ما ليس عندهم،

وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، فأما بيع وسلف، يقول: اشتري مني وأسلفك. قال محمد: بيع ما ليس عندك أن يسومك الرجل بالشيء فتقاطعه على الثمن ثم تشتريه ثم تدفعه، وربح ما لم يضمن يشتري الشيء فتبيعه قبل أن تقاسمه إياه، وشرطين في بيع تقول قد بعتك هذا بكذا وكذا على أن الدينار بكذا وكذا.

٢٣١٨ - حديثَ عتّاب بن أسيد، أخرجه البيهقي والترمذي وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. . إلخ. سبق بمعناه وراجع (٢١٥٣)، (٢٢٨٩).

\*\*\*\*

[٢٣١٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جمينل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي فيمن باع سلعة بها دَاءٌ فجاء المبتاع بشاهدين يشهدان أنه كتمه داء أو عواراً: ردت إليه سلعته.

٢٣١٩ ـ وقد ضَبَطَ في (البحر) الداء، أيّ: العيب بقوله: هو كلّ وصف مذموم تَنْقُصُ به قيمة ما اتَّصَفَ به عن قيمة جنسه السليم نُقْصان عَين كالعَور أوْ زيادة كالإصبع الزَّائدة والثُّؤلول أو حال كالبخر والإباق، قال: والطريق إليه شهادة عدلين أو رجل وامرأتين من أهل البصر في ذلك الجنس بلفظ الشهادة، إذ هو دعوى ولا يكفي قولهم هو عيب بل يذكرون وجه نقصان القيمة به ووجه مضرته، وفي الحديث دلالة لمن جعل الفسخ على التراخي، وحكاه في (البحر) للمذهب والناصر وقد فسر قتادة حديث عهدة التراخي، ثلاثة أيام فيما رواه عنه أبو داود في سُننِه، أن معناه إنْ وجد داءً في ثلاث ليال رَدّ بغير بينة وإن وجد داءً بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء. اه. (روض) و (بحر).

\*\*\*\*

[۲۳۲۰] وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن أبي جناب يحيى بن أبي حيّة، عن أبي جميلة الطهوي، قال: سمعت علياً عليه السلام يقول: احتجم رسول الله عليه ثم قال للحجام حين فرغ: كم خراجك؟ فقال: صاعان، فوضع عنه صاعاً وأمرني فأعطيته صاعاً.

وعن جابر بن عبد الله قال: دعا رسول الله على أباطيبة، فحجمه، قال: فسأله كم ضريبتك؟ قال: ثلاثة آصع فوضع عنه صاعاً. رواه أحمد وأبويعلى ورجاله ثقات (مجمع الزوائد). وعن أنس قال: دعا رسول الله على غلاماً لنا حجّاماً فحجمه فَأَمَرَ له بصاع أو صاعين أو بمد أو بمدين، وكلّم فيه سيده فخفف عنه من ضريبته، وفي رواية سُئِل أنس عن أجرة الحجام، فقال: احتجم رسول الله على حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام وكلّم مواليه فخففوا عنه هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. اه. (هامش البحر).

\*\*\*\*

[۲۳۲۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن شريك، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباس، قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعطى الحجام أجرة، ولو كان حراماً لم يعطه.

\*\*\*\*

[۲۳۲۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن معمر بن سام، عن أبي جعفر أنه كره للمعلم أن يشارط.

٢٣٢٢ \_ وسيأتي في (٢٣٢٧) عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناساً من أهل الصّفة الكتاب والقرآن فأهدى إليّ رجل منهم قوساً فقلت: ليست بمال وأرْمِي عَلَيْهَا في سبيل الله لآتين رسول الله عَلَيْهُ وأسألنه، فأتَيْته فقلت:

يا رسول الله أهدي إليّ قوس ممن كنت أعلّمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله فقال: إن كنت تحب أن تُطوّق طوقاً من نار فاقبلها. أخرجه أبو داود مع رواية أخرى. (ه. بحر) وتقدم حديث علي: وأنا أبغضك في الله. اه.

\*\*\*\*

[۲۳۲۳] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل، عن عمرو، عن جابر، عن أبي جعفر، قال: اشترى علي عليه السلام جارية، فلما رآها أعجبته، قال لها: أفارغة أنت؟ أم مشغولة؟ فذكرت أن لها زوجاً، فأرضى بأربعمائة درهم، ثم طلقها فأمرها أمير المؤمنين فاعتدت بطهرين بعد طمثين ثم أتاها.

\*\*\*\*

[۲۳۲٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عثمان الثقفي، عن سالم بن أبي الجعد، عن علي قال: نهى رسول الله ﷺ أن ينزي حماراً على فرس.

[۲۳۲۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي جهضم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبّاس، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله ﷺ أن ينزي حماراً على فرس.

بغلة فركبها فقال علي عليه السلام قال: أهديت لرسول الله على بغلة فركبها فقال علي عليه السلام: لوحملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، فقال رسول الله على: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. أخرجه أبو داود، والنسائي وعن ابن عباس قال: والله ما خصنا رسول الله على بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء: أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي

الحمر على الخيل. أخرجه النسائي، وللترمذي نحوه وحكى في (البحر) عن العترة كراهة إنزاء الحمير على الخيل لما ذكر وعن أبي حنيفة وأصحاب الإمام يحيى الجواز. اه. (هامش البحر).

\*\*\*\*

[۲۳۲٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن سويد، قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزاً من هجر فجاءنا رسول الله على فساومنا بسراويل وعندنا وزان يزن بالأجر، فقال رسول الله على زن وأرجح.

٢٣٢٦ \_ الحديث أخرجه أصحاب السنن والحاكم من حديث سويد بن قيس، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. اه. (هامش الإحياء). وأخرجه أحمد وابن حبان (فق).

\*\*\*\*

[۲۳۲۷] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن مغيرة ابن زياد الموصلي، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت، قال: علمت رجلًا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوساً، فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله فسألت رسول الله عليه، فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها.

الفيل بن عمر السدوسي، قال أقرأني أبي أبي بن كعب القرآن فأهديت له قوساً فغدا إلى النبي قل وقد تقلدها، فقال له النبي قل : تقلدها من جهنم، فقلت : يا رسول الله أنا ربما حضر طعامُهُمْ فأكلنا قال : امّا مَا عُمِل لك فإنّما تأكله بخلاقك، وأمّا مَا عُمِل لي فينرك، فحضرته فأكلت منه، فلا بأس. أخرجه الطبراني في الأوسط،

وأما حديث عبادة، فلفظه، قال: علمتُ ناساً من أهل الصّفة الكتاب والقرآن فأهدى إليّ رجل منهم قوساً، فقلت: لَيْسَت بمال وأرمي عليها في سبيل الله عزّ وجلّ، لآتين رسول الله على فلأسألنّه، فأتيته فقلت: يا رسول الله إنه رجل أهدى إلي قوساً ممن كنت أعلّمه الكتاب والقرآن وليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله، فقال: إن كنت تحب أنْ تُطوق طوقاً من نار فاقْبُلْهَا، وقد أعلّ بمغيرة بن زياد، وقد وثقه وكيع وابنُ معينٍ، وحديث عُبادة رواه أبو داود وابن ماجة وفي الباب أحاديث كثيرة.

وقد قال بتحريم الأجْر عَلَى تَعْلِيْمِ القرآنِ أحمد وأصحابه وأبوحنيفة والهادوية وبه قال عطاء والضحاك بن قيس والزُّهري وإسحق وعبد الله بن شقيق، وقد فرَّق الهادوية، فقالوا: إنما يحرم أخذها على تعليم الكبير لا الصَّغير لعدم الوجوب عليه، وذهب الجمهور إلى أنها تحل الأجرة على تعليم المتعليم المقرآن، وتأولوا الأحاديث. راجع (نط) وقد فصل ما قالوه. اه. (٢/٢٧).

\*\*\*\*

[۲۳۲۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن سعيد بن عثمان، عمن حدّثه، عن جعفر بن محمد أنه لم يكن رأى بأساً أن يباع العصير إذا كان حلواً.

\*\*\*\*

[٢٣٢٩] وبه قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا عبد الله بن داهر ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنه كره بيع العصير إذا كان جلداً يعني إذا اشتد قليلًا.

٢٣٢٩ ـ ومنه حديث علي عليه السلام، أنه كان ينزع الدلو بتمرة ويشترط أنها جلدة وذلك أن الرطب إذا صلبت طابت جداً.

\*\*\*\*

[ ۲۳۳۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: ليس على مؤتمن ضمان ولا يمين، فإن اتهم حلف ولا ضمان عليه.

مُوَّتمن. ورواه الدارقطني عن عمروبن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي على قال: لا ضمان على مُوَّتمن وقد حكى في (البحر) الإجماع على النبي الوديعة إلاّلجناية منه على العين وتأوّل ما حكي عن الحسن البصري أن الوديع لا يضمن إلاّ بشرط الضمان بأنَّ ذلك محمول على ضمان التفريط لا الجناية المتعمدة. راجع نيل الأوطار، و (فك). وقد سبق في حكم العارية إذا هلكَتْ (٢٢٩٥).

\*\*\*\*

[۲۳۳۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار، قالا: جعل رسول الله على في العبد الآبق إذا جيء به خارجاً من الحرم ديناراً.

٢٣٣١ ـ ورواه ابن أبي شيبة بسنده إلى ابن أبي مُليكة وعمرو بن دينار، قالا جميعاً: ما زلنا نسمع أن رسول الله على قضى في العبد الآبق يُوْجد خارجاً عن الحرم ديناراً أو عشرة دراهم ومن طريق أخرى عنهما، قالا جميعاً: جعَلَ رسول الله كرواية الأمالي، وعن علي عليه السلام كما في (المجموع) بسنده أنه جعل في جعل الآبق أربعين درهماً إن كان جاء به من مسيرة ثلاثة أيام، وإن جاء من دون ذلك وضخ له.

ومن طريق عبد الرزاق ومعمر عن عمرو بن دينار قال: قضى رسول الله على في الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم ، وقد

روى أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة عن علي عليه السلام، من طريق الشعبي، عن الحارث، عنه عليه السلام قال: جُعْلُ الأبق دينارٌ أو اثنا عشر درهماً، زاد أحمد في روايته إذا كان خارجاً من المصر. وفي (الروض) بحث مفيد في الجعالة نكتفي بما يأتي قال رحمه الله: والظاهر في حديث الأصل، وما في معناه من الموقوف والمرفوع \_ إنْ صح \_ أنَّ ذلك من الأحكام التي وقع فيها العملُ بمقتضى العُرْف والعادة في ذلك العصر أو ما قاربه، وهو أصل معمول به ما لم يُصادم نصاً صريحاً أو إجماعاً معلوماً. وقد أقر الشارع كثيراً من أعمال المسلمين على مقتضى عرفهم، وإذا كان كذلك فهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة فقد يكون العرف في ناحية مخالفاً لعرف الناحية الأخرى، وقد يكون أهل زمان على عادة لا يـوافقهم عليها أهـل زمن آخر. . . إلخ.

\*\*\*\*

[۲۳۳۲] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس عن ابن زياد بن علاقة، عن ابن فروة، قال: وجدت شاة سوداء فعرفتها فلم أجد من يعرفها فحملت عليها فبلغت هي وأولادها قريباً من ثلاثين فسألت علياً عنهن، فقال: عرفهن واستمتع منهن.

٢٣٣٢ ـ لعله زياد بن علافة الثعلبي ـ بمثلثة ـ الكوفي أبو مالك الكوفي عن عمه قطبة وجرير البجلي وأسامة بن شريف وعنه الأعمش ومسعر وشعبة وخلق وثقه ابن معين . اه. خلاصة توفي ١٢٥ه . وفي هامشها ووثقه النسائي، وقال أبو حاتم: صدوق . اه. (تهذيب) .

وعن زيد بن خالد قال: سئل رسول الله على عن اللقطة الذهب والورق، فقال: اعرف وكاءَها وعقاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يـوماً من الـدهر فأدها إليه، وسأله عن ضالة

الإبل، فقال: ما لك ولها دعها فإن مَعَهَا حـذاءَها وسقَاءها، تردُ الماءَ وتـأكلُ, الشجرَ حتى يجدها ربّها، وسأله عن الشاة، فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أوْ للذئب متفق عليه. وقد اختلفوا في عدّة أمور تتعلق بالضالة والُّلقطة أوَّلًا: هَلْ يَجِبُ الالتقاط، فعن أبي طالب وأبي العباس، والمذهب لا يجب، وعن أبى حنيفة وأصحابه ومالك والمزنى وقول للشافعي: يستحب، وعن الشافعي أنه يجب، وعن داود يكره ولا ضمان إن ترك اتفاقاً، ثانياً: فيمن له الالتقاط، ثالثاً: الحالة التي يباح أويندب أو يجب الالتقاط، رابعاً: هل يضمن من التقط شيئاً والحالة التي يضمن فيها، خامساً: هل يندب الإشهاد على عفَاصِهَا ووكاءِها، أو يجب، وهَلْ يضمن إذا لم يُشهد وتلفت بغير تفريط. سَادِسَا: هل يضمن إذا جَنَى أو فَرَّطَ وقد اتفقوا على عدم الضمان إذا لم يجن أو يفرط سابعاً: هل يجب الرد بالوصف أو لا بدّ من البينة، ووجوب النفقة عليها وهل يجب الرجـوع ولو بغيـر إذن الحاكم أو لا بـدّ منه. ثامناً: هل ثمة فرق بين اللقطة في الحرم وغيره أو لا. تاسعاً: هل يجب التعريف بها ووقته، وهل يعرف بالحقير سنةً كالكثير، وهل لـه أن يصرفها قبل مضى المدة، وهل يملكها بعد التعريف بها أو لا، وغير ذلك تطلب من كتب الفقه المطوّلة.

\*\*\*\*

[٢٣٣٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن حرب بن بشير الخثعمي، عن جابر بن الحارث أن رجلًا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه فخاصمه إلى شريح فضمنه فَبَلَغ علياً عليه السلام، فقال: أساء القضاء يحلف بالله لأبق منه ولا ضمان عليه.

\*\*\*\*

[٢٣٣٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن عبادة بن مسلم الفزاري، عن درهم بن أبي عبيد الله المحاربي، قال: رأيت علياً أصابته

السماء وهو في السوق فاستظل بخيمة فارسي، فجعل الفارسي يدفعه عن خيمته، قال: وعلى يقول: إنما أستظل من المطر، فجعل الفارسي يدفعه فأخبر بعد أنّه على فجعل يضرب صدره.

٢٣٣٤ ـ وفي أمالي السّمان بسنده إلى عبادة بن يحيى قال: رأيت علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بالكوفة وأصابه المطر، فدخل خيمة من خيام الفرس، فجاء الفارسي يدفعه وهو يقول: برو، أي اخرج، فقال: له علي عليه السلام: لا أبا لك ما يضرك لو تركتنا حتى يسكن المطر، فأخرجه، فقيل له هذا أمير المؤمنين فلحقه وهو يضرب صدره نداتي نداتي، أي لم أدر، لم أدر فقال له علي عليه السلام: ارجع فلا بأس عليك. اه. (من هامش).

\*\*\*\*

[۲۳۳۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبد الله بن منصور قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثني إبراهيم بن علي البراقعي عن محمد بن عبد الله بن علي بن حسين، عن جعفر بن محمد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: بعث رسول الله عبد الرحمن بن عوف بدينار يشتري أضحية فاشترى كبشاً بدينار وأقبل به حتى إذا كان ببعض الطريق لقيه رجل فأربحه نصف دينار فباعه منه، ثم رجع إلى السوق فاشترى كبشاً بدينار، ثم أقبل به حتى إذا كان ببعض الطريق لقيه رجل فأربحه نصف دينار فباعه منه، ثم رجع إلى السوق النبي شفال: ثم رجع إلى السوق النبي النبي الله قفال: ثم رجع إلى السوق النبي الله قفال: فاربحه فاربحني فيه نصف دينار، فأقبلت به حتى إذا كنت ببعض الطريق لقيني رجل فأربحني فيه نصف دينار فبعته منه، ثم رجعت إلى السوق فاشتريت لك كبشاً بدينار، فأقبلت به، حتى إذا كنت ببعض الطريق لقيني وجل فاربحني فيه نصف دينار فبعته، ثم رجعت إلى السوق فاشتريت كبشاً وبط فاربحني فيه نصف دينار فبعته، ثم رجعت إلى السوق فاشتريت كبشاً

بدينار وها هو ذا الدينار ربحته لك، قال: بئس ما صنعت يا ابن عوف، كنا سميناه أضحية ، خذ هذا الدينار فتصدق به ولا تعودن في شيء من هذا.

قال محمد بن منصور في رجل في يده مال الرجل فاتجر في المال بغير إذن صاحبه، فربح فيه، فينبغي له يُعلم ربَّ المال بذلك، ويتصدق بالربح ولا يطيب عندنا الربح لرب المال لأنه كان مضموناً ولا يطيب له ربح مال مضمون، ولا يطيب الربح للذي كان في يده المال لأنه كان بمنزلة الغاصب، ولا يطيب ربح مال مغصوب.

٢٣٣٥ \_ سبق الكلام في الأضحية في الحج.

وسيأتي عن عروة البارقي (٢٣٦٣).

\*\*\*\*

[۲۳۳٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحق بن الفضل، عن عبد الله بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في ورق وجد في قرية خربة، قال: يعرف فإن لم يعرف فليستمتع بها، وقال: من وجد لقطة يعرفها سنة، فإن لم يعرف فيستمتع بها فهي كسبيل ماله.

٢٣٣٦ \_ وفي (المجموع) بسنده عن علي عليه السلام، قال: من وجد لقطةً عرَّفها حولًا فإن جاء لها طالبٌ وإلاّ تَصدَّق بها بعد السّنة، فإن جاء صاحبها خيّر بين الأجر والضمان، وإن اختار الأجر فله أجرها وثوابها وإن اختار الضمان كان الأجر والثواب للذي التقطها.

وسبق حديث زيد بن خالد، وفي المتفق عليه من حديث سويد بن غفلة بلفظ: فإن جاء صاحبها، وإلا استمتعت بها وفي بعضها وإلا فهي لك، وفي حديث ضالة الغنم، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وظاهر حديث

الأصل إباحة تملّكه لها والاستمتاع بها بعد السنة غَنِيًا كان أو فقيراً، ذا مَصْلَحَةٍ أم لا مع ضمانها لمالكها إنْ وجد وإلى هَذَا ذهب النّاصِرُ والشافعي وأحمد وإسحق، ويروى عن عمر بن الخطاب وعائشة وسبق قريباً حديث الذي لقي الشّاة، وذهب القاسمية وأبو حنيفة وأصحابه، أنه لا يملكها بعد التعريف بل يصرفها بعد اليأس في فقير أو مصلحة، إذ هي مال لا مالك له قال الهادي: ولا حَظّ للأغنياء فيها. وقال المؤيد بالله: تصرف في الفقير ولو نفس الملتقط لقوله على الك. ولا تصرف في مصلحة للحديث. اه.

\*\*\*\*

[٢٣٣٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن يحيى بن أبي الهيثم العطار، عن الأصبغ بن نباته، قال: كنا في زمان علي من سَبَقَ إلى مكان في السوق كان أحق به إلى الليل.

\*\*\*\*

[۲۳۳۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل، عن عمرو، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل قرض جر منفعة أو مغنماً، فهو ربا ولا يشترين أصنافاً بدراهم ضربة حتى تصنف لكل نوع ثمنه من الورق وذكر أن رسول الله على بعث علياً عليه السلام مصدقاً فجعل يأتيه الرجل بأفضل إبله وأفضل غنمه فيقول: خذها فإني أحب أن أعطي الله عز وجل أفضل مالي، فقال لهم علي: إنما أمرني رسول الله على أن آخذ من صدقاتكم الوسط فلست أخذها حتى أرجع إلى رسول الله في فاذكرها له. فرجع فذكر له فقال نبي الله على بين لهم ما في أموالهم من الفرايض فإن طابت أنفسهم بأفضل من ذلك فاقبل منهم.

٢٣٣٨ \_ راجع (٢٢٣٣) وهو مكرر المتن والسند، إلّا أنه لم يذكر هناك

أبو جعفر بل عن جابر عن علي عليه السلام، والحديث أخرجه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ورواه في السنن الكبرى، عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفاً عليهم، ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي، عليه السلام، بلفظ: إن النبي على عن قرض جر منفعة، وفي رواية كل قرض جر منفعة فهو ربا.

قوله وذكر عن علي عليه السلام . . . إلخ . راجع في الزكاة (٩١١) . \*\*\*\*

[۲۳۳۹] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن وثابت بن أبي صفية عن سالم بن أبي الجعد قال: غلا السعر على عهد رسول الله على فقالوا: يا رسول الله لوسعرت لنا، فقال على: إن الله هو المسعر المقوم وإني أريد أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه. وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن الربيع بن صبيح، قال: كان الحسن يكره أن يشتري الطعام في المصر ثم يحتكره ولا يرى بأساً إذا جلبه أن يحتبسه.

٢٣٣٩ ـ الربيع بن صبيح بالفتح السعدي أبوبكر البصري، عن الحسن وابن سيرين ومجاهد وعطاء، وعنه الثوري ووكيع وابن المهدي، قال أحمد: لا بأس به اه خلاصة .

وعن أنس قال: غلا السّعر على عهد رسول الله على ، فقالوا: يا رسول الله على المسعر على عهد رسول الله على الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه، في دم ولا مال. رواه الخمسة إلّا النسائي وصححه الترمدي، وأخرجه الدّارمي والبزار وأبو يعلى وصححه أيضاً ابن حبان، وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد

وأبي داود، قال: جاء رجل، فقال: يا رسول الله سعّر، فقال: بل الله يخفض ويرفع، الله، ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله: سعّر، فقال: بل الله يخفض ويرفع، وعن أبي سعيد عند ابن ماجة والبزّار والطبراني نحو حديث أنس ورجاله رجال الصحيح، وعن علي عند البزار نحوه، وعن ابن عباس عند الطبراني في الصحيح، وعن أبي جحيفة عنده في الكبير، والأحاديث تدل على عدم جواز التسعير وإليه ذهب الجمهور. وروي عن مالك جواز التسعير وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص ولا بين المجلوب وغيره. وفي وجه للشافعية وجوب التسعير في حالة الغلاء وهو مردود وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتاً لآدمي أو لغيره من الحيوانات وبين ما كان من غير ذلك من الإدام وسائر الأمتعة، وجوز بعض أئمة الزيدية جواز التسعير فيما عدا قوت الآدمي والبهيمة، قال صاحب (البحر): وفي الانتصار خلافه.

راجع نيل الأوطار و (البحر).

وإلى مثل قول الحسن ذهب أبو حنيفة كما حكاه عنه في (البحر). سبق الكَلَام في (ح ٢١٦١).

\*\*\*\*

[٢٣٤٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن قيس، عن مغيرة، عن الشعبي قال: أَبَقَتْ أمة إلى اليمن، فقالت: إني حرّة، فتزوجها رجل فخاصمه مولاها إلى علي عليه السلام، فدفعها إليه ودفع الولد إلى أبيه بالقيمة.

٢٣٤٠ ـ سبق في النكاح (ح ١٧١٩)، وفي (المجموع) عن علي عليه السلام، أنَّ أَمَةً أبقت إلى اليمن فتزوجها الرجل فأولدها أولاداً، ثم أنّ سيدها اعترفها بالبينة العادلة فقال علي عليه السلام: يأخذها سيدها وأولادها أحرارً

وعلى أبيهم قيمتهم على قدر أسنانهم صغاراً فصغاراً أو كباراً فكباراً ويرجع على الذي غره بها اه.

\*\*\*\*

[٢٣٤١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر قال: إن الخياط يأخذ الثوب بالنصف والثلث فيعطيه بأقل من ذلك، فقال: إذا أعانه بشيء فلا بأس.

\*\*\*\*

[٢٣٤٢] وبه قال: حدثناً محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن سماك بن حرب، عن حجار بن أبجر قال: كنت عند معاوية إذ أتي برجل عرف متاعاً له سرق فأخذ مع رجل قد اشتراه، فقال: لوكان لها أبو الحسن، قال: أنا أشهَدُ أنهُ قال له خذ متاعك، وقال للآخر: اتبع مالك حيث وضعته.

٢٣٤٢ \_ سبق حديث من اشترى سَرِقَةً. . . إلخ . (٢٢٤٣) .

[٢٣٤٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه.

٢٣٤٣ \_ ولفظه في ما رواه أحمد عن ابن عمر أن النبي على قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يؤذن له ولفظ النسائي لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر.

وعن أبي هريرة: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته

متفق عليه، وروى البخاري عن ابن عمر بلفظ: أن النبي على نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وفي الباب أحاديث أخرى واستثني من هذا المزايدة.

\*\*\*\*

[٢٣٤٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن يحيى بن قيس، عن كثير بن الأسود، قال: قال عليّ عليه السلام: لا بأس بالثوب بالثوبين والبعير بالبعيرين يد بيد.

۱۳۶۶ – راجع (۲۲۱۰)، (۲۲۲۳). \*\*\*\*\*

[٢٣٤٥] وبه قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن خلاد الصفار، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي على قال: لا يحلّ بيع المغنيات ولا شرائهن ولا التجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام، وفيهن أنزل الله عليّ: ﴿وَمَن النّاسِ مِن يَشْتَرِي لهو الحديث﴾.

وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن ماجة وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي، عن أبي أمامة عن رسول الله على قال: لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾. وقد ضعف بثلاثة من رواته. وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن مردوية عن عائشة قالت: قال رسول الله على: إن الله حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها، ثم قرأ: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾، وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في ورأ: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾، وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في ورأ؛ السمع المعام المعا

الشعب، عن ابن مسعود في قوله: ﴿ وَمِن الناس مِن يشتري لهو الحديث ﴾، قال: الرّجل يشتري جارية تُغنّيه ليلاً ونَهَاراً. اه. راجع (فق) سورة لقمان.

وفي مجمع الزوائد وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله على قال: القينة سحت، وغناؤها حَرَامٌ، والنظر إليها حرامٌ، وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به. رواه الطبراني، وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي ضعفه جمهور الأئمة، ونقِل عن ابن معين في رواية لا بأس به وضعفه في أخرى. وعن علي، عليه السلام، قال: نهى رسول الله على عن بيع المغنيات والنواحات وشرائهن وبيعهن، وقال: كَسْبُهُنَّ حرام. رواه أبو يعلى وفيه ابن نبهان، وهو متروك. اه. وسيأتي بسنده ولفظه حرام. رواه أبو يعلى وفيه ابن نبهان، وهو متروك. اه. وسيأتي بسنده ولفظه

## \*\*\*\*

[٢٣٤٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس، عن واصل بن أبي حرة، عن إسحاق بن أبي لبابة، عن أبيه، قال: بعت جارية فمكثت سنين ثم جاء صاحبها فزعم أنها مجنونة فقدمني إلى شريح، فقال: بينتك وإلاّ فبيّنته قال: أنا أرد عليه اليمين، قال: لا، فقال على: قالون.

٢٣٤٦ ــ قال أبو جعفر قالون يعني أصبت بالرومية.

[٢٣٤٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن حسن بن صالح، عن مطرف، عن صالح بن دينار أنّ علياً عليه السلام قال: يضمن الأجير المشترك، قال محمد بن منصور: الذي يعمل للناس.

٢٣٤٧ \_ وفي (المجموع) عن علي عليه السلام أنه أتي بِجَمَّال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنه إيّاها، وعنه قال: كلّ عامل

مشترك إذا أفسد فهو ضامن. اه. وأخرج ابن أبي شيبة بسنده إلى الباقر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يضمّن القصار والصوّاغ، وقال: لا يصلح الناس إلاَّ ذلك. وأخرج البيهقي عن الباقـر مثله، وروى الشافعي عنــه أن علياً عليه السلام، ضمن الغسّال والصياغ وقال: لا يصلح الناس إلّا ذلك، قال الشافعي: وهذا لا يثبت أهل الحديث مثله، إنما لأجل إبراهيم بن أبي يحيى أو لكونه مرسلًا وإبراهيم قد وثقه الشافعي. أما الإرسال فيلا يضر، وقيد روي مسنداً من طريق حمّاد بن سلمة عن قتادة، عن خلاس: أنّ علياً كان يضمن الأجير ومن طريق جابر الجعفي، عن الشعبى قال: كان علياً يضمن الأجير. أخرجهما البيهقي وضعف جابر وخلاس وقد وثقهما غيره، وقدروي ابن أبى شيبة بسنده عن سماك بن عبيد بن الأبرص أن علياً ضمن نجّاراً. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يضمّن الأجير المشترك، وكذا عن شريح والشعبي والحسن والحكم والنخعي وذلك في قضايا مختلفة، ووجه الضمان أولاً: أن الأجرة إنما استحقها الأجير في مقابل عمله، فهي مضمونة على المالك فلزم أن يكون المعمول فيه مضموناً كالمبيع، وثانياً: ما أشار إليه على عليه السلام بقوله: لا يصلح الناس إلا ذلك فمعناه في تضمينه احتياطاً لأموال الناس، والقول بلزوم الضمان للأجير المشترك، ذهب إليه غير من ذكر ابن أبى ليلى ذكره في (البحر) للمذهب وأبى يوسف ومحمد واللؤلؤي والطحاوي.

وذهب الشافعي وأحد قولي الناصر والمروزي والمريسي إلى عدم الضمان لأن الأجير قبض المعمول فيه برضى مالكه فكان كالوديعة والرّواية عن علي اجتهاد وأجيب بأن قياسه على الوديعة قياس مع الفارق لأن الأجير قبض الأجرة في مقابل العمل، وعن أبي حنيفة لا يضمن المشترك إلّا ما جنت يداه وقد يؤخذ من ظاهر قول علي عليه السلام إذا أفسده، وعن الليث: الصناع كلهم ضامنون ما أفسدوا أو هلك عندهم. راجع (الروض ٣٧١).

\*\*\*\*

[۲۳٤۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن محمد بن عبيد الله، عن قتادة، عن خلاس، عن علي عليه السلام أن رجلًا اشترى ناقة على أنها إن كانت حاملًا فبكذا وإن كانت حائلًا فبكذا فقال علي عليه السلام: إن كانت قائمة ردها.

٢٣٤٨ ــ راجع (٢١٥٣)، (٢٢٨٩). في أمــر النهي عن شــرطين في بيع، وقد سبق أن هذه إحدى صُورهِ.

\*\*\*\*

[٢٣٤٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن رجل، عن ابن عباس في رجل قال لأمته: فرجكِ حُرِّ، قال: هي حرة.

٢٣٤٩ \_ لأنّ العتق يســري كالطلاق.

[ ۲۳۵۰] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن شريك، عن جابر، عن القاسم قال: كان علي يجيز الصدقة وإن لم تقسم.

• ٢٣٥٠ \_ ولعل المراد إذا كان بمعين كما في الحديث التّالي فيحمل المطلق على المقيد، وفي (المجموع) عن علي عليه السلام قال: لا تجوز هبة ولا صدقة إلّا معلومة مقسومة مقبوضة، إلّا أنْ تكون صدقة أوجبها الرجل على نفسه فيجب عليه أن يؤديها لله خالصة كما أوجب على نفسه. وفي شرح التجريد والتحرير إلّا أن تكون معلومة مقبوضة وليس فيها لفظ مقسومة. ورواية الشرحين موافقة لما هنا، والصدقة تخالف الهبة في أنها يشترط فيها التعيين والتمييز، بل يصح بالجزء المشاع، وقد قالوا: إذا نذر بجميع ماله على شخص نفذ منه ثلثه. اه. راجع (الرّوض، في الهبة ٣٨٤ / ٣).

[۲۳۰۱] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن حبان بن علي العنزي، عن ليث، عن الحكم، عن عليّ عليه السلام أنه كان يرى الصدقة جائزة بالثلث والربع في الدار وإن لم يقسم.

\*\*\*\*

[٢٣٥٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن الأعمش، عن زهير العبسي أن رجلًا التقط لقيطاً فأتى به علياً عليه السلام فأعتقه وألحقه في مائة يعني من عطاء أهل المئة.

٢٣٥٢ \_ أي في عَـطَاء أهل المائة. اه. من هـامش الأصـل ورواه من طريق الأعمش، عن زهير بن أبـي شيبة.

\*\*\*\*

[٢٣٥٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن شريك، عن علي بن عبد الله أن رجلًا التقط لقيطاً منبوذاً فأتى به علياً عليه السلام فأعتقه وألحقه في مائة وقال للذي التقطه وددت أنى كنت وليت منه مثل الذي وليت.

٢٣٥٣ ـ يعني أنه حكم بحريته. وفي الجامع الكافي ما لفظه وعن علي عليه السلام، أنه ألحق ولد زنا في مائة. قال أحمد الخلال، قال محمد: يعني ألحقه بالأحرار. اه.

وفي (ح) قيل: أنه حكم بحريته لأنه لقيط في دار الإِسلام. اه. \*\*\*\*

[٢٣٥٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: المنبوذ حر فإن شاء أن يوالي اللذي التقطه والاه وإن شاء أن يوالي غيره والاه.

٢٣٥٤ ـ وفي (المجموع) عن علي عليه السلام، أنه قـال: الَّلقيط حُر،

وأخرج البيهقي في سننه من طريق شعبة عن يونس، عن الحسن، عن على عليه السلام، أنه قضى في اللقيط أنه حر، وَقَرَأَ هذه الآية: ﴿وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فِيه من الزاهدين، وقال ابن أبى شيبة، حيدثنا وكيع، حدثنا شعبة قال: سألت الحكم وحماد بن أبي سليمان فقالا: جميعاً: هو حر، فقلت: عمن، فقال الحكم: عن الحسن، عن على، وعن وكيع، عن سفيان، عن زهير بن أبي ثابت وموسى الجهني قال: رأيت ولد زنا ألحقه على في مائة، وقال زهير عن أبي أويس، عن عثمان بن منيح قال: وجدت لقيطاً فأتيت به على بن أبى طالب كرّم الله وجهه فألحقه في مائة. ورواه ابن أبي شيبة من طريق وكيع، والأعمش عن زهيـر العبسي أن رجلًا التقط لقيطاً فأتى به على بن أبى طالب فأعتقه، وقد روى البيهقي بسنده إلى الزهري أنه سمع سنيناً أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب قال: وجدت منبوذا على عهد عمر فذكره عريف لعمر فأرسل إلى فدعاني والعريف عنده، فلما رآني مقبلًا قال: عسى الغوير أبؤساً، قال العريف: يا أمير المؤمنين إنه ليس بمتهم، قال: علام أخذت هذه النسمة، قال: وجدتها بمضيعة فأحببت أن يأجرني الله فيها. قال: هو حُرٌّ ولك ولاؤه وعلينا رضاعه، قال البيهقي: لعله أراد بقوله: لك ولاؤه، أجرته والقيام بحفظه أما الولاء المعروف فإنما هو للمُعْتِق والحديث يبدل على أنه حر وذهب إليه العترة وأبى حنيفة ومالك والشافعي وداود، وهو قول عمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبى والحكم وحماد، قال القاضى زيد: ولا خلاف في ذلك لأن الأصل في الأدميين الحرية، وقد روي عن النجعي أنه قال: اللقيط عبد. وعنه قال: قال عمر: هم مملوكون يعني اللقطاء. اهم (روض). وبني ابن حزم دليل الحرية على أن الأصل الحرية إلا أن يوجب قرآن أو سنَّة إرقاق اللقيط. اه.

\*\*\*\*

[٢٣٥٥] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن

صبيح ، عن عكرمة ، عن عمرو ، عن جابر ، عن تميم قال : أنا مع علي بن أبي طالب يوماً حين قام على الصرافين ، فقال : اتقوا الله يا معشر أصحاب الفضة والذهب والميزان ، اعلموا أنكم على شفا حفرة من الربا إلاّ من عصم الله ، ثم قام على رابية فنادى بصوت عال : يا جماعة أهل السوق ، ألا إن التاجر فاجر ثلاثاً ، إلاّ من أخذ حقاً وأعطاه بئس الربح ربح أدخل صاحبه النار.

٢٣٥٥ \_ راجع (٢١٤٧) فقد سبق بمعناه عن النبي ﷺ.

[٢٣٥٦] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الأعلى، عن ابن عبد الرحمن السلمي: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾ قال: ربع المكاتبة.

١٣٥٦ – وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾. أمر المؤمنين أن يعينوا في الرقاب، وقال علي بن أبي طالب أمر الله السيّد أن يدع للمكاتب الربع، وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والرُّوياني في مسنده والضياء في المختارة عن بريدة في الآية. قال: حث الناس على أن يعطوه، وعن علي يُحط عن المكاتب قدر ربع كتابته. رواه النسائي والحاكم من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عنه مرفوعاً وموقوفاً، وصحح النسائي الموقوف. وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه كان يستحب أن يحط عن المكاتب ربع الكتابة، ويتلو ﴿من مال الله الذي آتاكم﴾ (ه. بحر) (فك).

\*\*\*\*

[٢٣٥٧] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن

مندل بن علي، عن الحسن بن الحكم، عن أبي سبرة قال: احتكر رجل طعاماً في زمان على عليه السلام فأرسل إليه. فأحرقه.

٢٣٥٧ \_ وفي مسند على من جمع الجوامع، ما لفظه أنه مر بشط الفرات فإذا كدس (بالدال المهملة) طعام لرجل من التجار حَبَسَهُ ليغلي به. فأمر به فأحرق. رواه العقيلي في الضعفاء. وسبق الكلام على تحريم الاحتكار (٢١٥٧)، (٢١٥٨). وحديث جالب الطعام مرزوق (٢١٨٦).

\*\*\*\*

[۲۳۵۸] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إبراهيم بن نافع، عن سليمان الأحول، عن طاووس، قال: قال رسول الله على: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد.

٢٣٥٨ ـ الحديث هنا مرسل، وقد رواه الخمسة مسنداً ولفظه عن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي على قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولَدَهُ ومَثَلُ الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاءَ ثم رجع في قيئه.

وصححه الترمذي وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم وصححاه، والحديث يدل على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه، وإليه ذهب الجمهور خلافاً لأحمد، فلم يجز الرجوع مطلقاً. وحكاه في (البحر)، عن أبي حنيفة والناصر والمؤيد بالله تخريجاً له، ويؤيد من جوز رجوع الأب الأحاديث: وإن أولادكم من كسبكم، وأنت ومالك لأبيك، واختلفوا في الأم فبعضهم قاسها على الأب وبعضهم منع وقال: إن رجوع الأب على خلاف القياس. اه. (نيل) وراجع منع وقال: إن رجوع الأب على خلاف القياس. اه. (نيل) وراجع

\*\*\*\*

[٢٣٥٩] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها.

۲۳۵۹ \_ سبق (۲۲۳۱).

\*\*\*\*

[٢٣٦٠] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: لا تجوز شهادة رجل على شهادة رجل قد مات إلا شهادة رجلين.

۲۳٦٠ ــ وفي (المجموع) عن علي عليه السلام قال: لا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة شاهدين.

وأخرج البيهقي من طريق وكيع، عن إسماعيل الأزرق، عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكون اثنين، وروى البيهقي أيضاً بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله على جواز الإرعاء في الشهادة، ويُسمع ممن يسمع منكم، والحديث دليل على جواز الإرعاء في الشهادة، وهو أن يرعى الأصل على شهادته عدلين، ويصح ارعاؤها على كل من الأصلين، ولو كان الرعيان رجلاً وامرأتين، وصفة الإرعاء أن يقول الأصل للفرع: اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد على فلان بكذا، وقال أصحاب الشافعي لا يشترط أن يأمره الأصل بل إذا سمعه يشهد كفي أن يشهد على شهادته، قالوا: والدليل على ثبوت الإرعاء الإجماع إلا عن داود ودليل الجمهور عموم اشهدوا قال في (البحر) ولا تصح مع حضور الأصول إجماعاً إذ هي بدل كالتيمم وتصح عن الميت إجماعاً وكذا الغائب والمعذور بمرض إن لم يخف زيادة علته، ولا تصح في الحدود والقصاص عند العترة

وأبي حنيفة وأصحابه وقيل: لا يصح في الحد. رواه البيهقي عن مسروق وشريح وعطاء وطاووس والشعبي، وإبراهيم وقال مالك والإسفرائيني يصح في كل شيء لأن الشهادة جنس واحد لا يتفاوت نصابه بتفاوت المشهود فيه إلا بالنص كما في شهادة الزنا. اه. (روض).

\*\*\*\*

[ ٢٣٦١] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، قال: حدثني حصين بن أبي عبد الرحمن، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قام علي بن أبي طالب عليه السلام في سوق الكوفة على رابية فنادى ثلاثاً يا معشر الناس أوصيكم بتقوى الله فإنها وصية الله في الأولين والآخرين، وأن أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعشوا في الأرض مفسدين، ولا تغشوا هذه الفضة الجيدة بالزئبق ولا بالكحل فتكونوا غداً من المعذبين.

\*\*\*\*

[٢٣٦٢] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين، عن خالد، عن حسين بن زيد بن علي، عن زيد بن علي، عن علي بن الحسين، قال: دُعِيَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار ليصلي عليها، فجاء حتى قام مقام الإمام، وتتامت الصفوف خلفه ثم التفت إلى قومه وقرابته فقال: أي رجل صاحبكم، وضم يده وبسطها. قالوا: بل هكذا، وضموا أيديهم فخرق رسول الله على الصفوف، ثم قال: صلوا على صاحبكم إني نهيت عن الصلاة على سبعة: على البخيل وآكل الربا، والمطفف، والباخس، ومخسر الميزان، والكاذب في المرابحة، وغاش الورق.

亲米米米

[٢٣٦٣] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن المحرزي، قال: عدثنا سفيان بن عيينة، عن شبيب بن غرقده، عن عروة البارقي قال: أعطى

النبي على عروة بن أبي الجعد ديناراً اشترى له به شاة، قال: فاشترى له شاتين بدينار، فباع إحداهما بدينار، وأتاه بدينار وشاة فدعا له رسول الله على الله على الله على الله على الله على المراب ربح فيه المركة، فكان لو اشترى التراب ربح فيه الله على المراب و الله على المراب و الله على المراب و المرا

٢٣٦٣ ـ راجع حديث عبد الرحمن بن عوف (ح ٢٣٣٥) ، وأخرج حديث عروة أحمد والبخاري وأبو داود، ولفظه عن عروة بن أبي الجعد البارقي أن النبي على أعطاه ديناراً ليشتري به له شاة فاشترى به له شاتين، فباع أحدهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه. وأخرجه أيضاً الترمذي وابن ماجة والدارقطني.

\*\*\*\*

[۲۳٦٤] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوعبد الله، قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبوبكر بن عياش، عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام أن النبي على أعطاه ديناراً اشترى له أضحية فاشتراها، فتلقاه رجل فأربحه فباع فأتى النبي على بدينار وأعطاه أضحيته فقال: يا رسول الله اشتريت لك وبعت وربحت لك ديناراً، فقال رسول الله على: بارك الله لك في تجارتك وفي صفقتك فضحى بالشاة وتصدق بالدينار.

١٣٦٤ ـ ورواه أبو داود من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم، ورواه الترمذي عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم أن النبي على بعثه ليشتري أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها ديناراً فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله على فقال: ضح بالشاة وتصدّق بالدينار، وفي الحديثين دليل على جواز بيع الفضولي وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعي في القديم وقواه النووي في الروضة، وهو مروي عن علي عليه السلام، وابن عباس وابن مسعود، وابن عمر وأبو هريرة، وإليه ذهبت الهادوية ولعموم: ﴿وأحل الله وابن مسعود، وابن عمر وأبو هريرة، وإليه ذهبت الهادوية ولعموم:

البيع »، وقال الشافعي في الجديد وأصحابه والناصر: أن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان لحديث لا تَبِعْ ما ليس عندك وأجاب عن الحديثين بأن فيهما مقالاً ويمكن أنه كان وكيلاً بالبيع ورد بأن المراد ببيع ما ليس عندك المعدوم.

وقال أبو حنيفة: يكون البيع الموقوف صحيحاً دون الشراء، وروي عن مالك عكس قول أبي حنيفة ورد بأنه لا وجه للفرق. اه. (بحر) و (نيل). وراجع (٢٣٣٥).

\* \* \*



## 

| الصفحة | الموضوع                  |
|--------|--------------------------|
| ٧٠٩    | أبواب في الحج            |
|        | كتاب الجنائز:            |
| ٧٩٥    | أبواب في الجنازة         |
|        | كتاب النكاح:             |
| ۸۰۹    | أبواب في النكاح          |
|        | كتاب الطلاق:             |
| 1.15   | أبواب في الطلاق          |
|        | كتاب البيوع:             |
| 1750   | أبواب في البيوع الاسلامج |
| 1777   | الفهرسالفهرس             |